

خنی مِدْ(والغینیل)رجیم

كالليزلدالكليكاتية مسى الدان كبلني ومرشدكان

# النافي البالغير



الجزءالسادسس

كَانُكِنَةُ الْكِنْ الْمُلِنَّى وَمُنْ الْمِلْكِينَ وَمُنْ الْمِلْكِينَ وَمُنْ الْمِلْكِينَ وَمُنْ الْمُلْكِنِينَ وَمُنْ الْمِلْكِينَ وَمُنْ الْمُلْكِنِينَ وَمُنْ الْمُلْكِنِينَ وَمُنْ الْمُلْكِنِينَ وَمُنْ الْمُلْكِنِينَ وَمُنْفِقِينَ وَمُنْ الْمُلْكِنِينَ وَمُنْ الْمُلْكِنِينَ وَمُنْ الْمِلْكِينَ وَمُنْ الْمِلْكِينَ وَمُنْ الْمُلْكِنِينَ وَمُنْ اللَّهِ وَلِينَا اللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْكُونِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُؤْتِقِينَ وَمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّلِينَ وَمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ



منثورًا فَ مَكَنَّبُهُ أَيَهُ اللهُ العُظلِي عَثِي النَّجِفِيُّ منم-ابلن ١٠٠٩هـ ق

# بيالتاليكاليجالجي

الحدثة رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطلعرين . ( ٣٦)

الأمشل :

ومن كلام له عليه السلام في معنى الأنصار:

قالوا : لما انتهت إلى أمير المؤمنين عليه السكام أنهاه السقيقة بعد وفاة رسول الله صلى الله على الله عليه وآله ، قال عليه السلام : ماقالت الأنصار الخالوا : قالت : منّا أمير ومنكم أمير ؟ قال عليه السلام :

فَهَلاً احْتَجَجْمُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَّى بِأَنْ بَحْسَنَ إلى تُعْسِنِهِمْ ، وَيُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِينِهِمْ ا

قَالُوا: وَمَا فِي هَذَا مِنَ ٱلْحَجَّةِ عَلَيْهِمْ ؟

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ : لَوْ كَانَت الإمامةُ فِبهِمْ لَمْ تَسَكُنِ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ . ثُمُ قَالَ عَلَيْهِ السُّلَامِ:

فَمَاذَا (1) فَالَتْ فَرَيْشٌ ؟

قَالُوا: أَحْتَجَّتْ بِأَنَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ صَلَّى أَفَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

<sup>(</sup>١) مخطوطة النهج : « وماذاً » .

### أَخْتَجُوا بِالشجرَةِ ، وَأَضَاعُوا النَّمرَةَ !

...

الشيارج :

قد ذكر نافيا تقدم طرقا من أخبار السقيفة إفامًا هذا الخبر الواردق الوصية بالأنصار؛ فهو خبر صحيح، أخرجه الشيخان بحد بن إسماعيل البخارى وسلم بن الحجاج القشيرى ق مسنديهما ، عن أنس بن مالك ، قال : من أبو بكر والعباس رضى الله تعالى عنهما بمجلس من الأنصار ، في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون ، فقالا : ما يبكيكم ؟ قالوا : ذكر نا محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدخلاعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بذلك ؟ فرع صلى الله عليه وسلم وقد معني والسم حاشية يُرد ته المعمد المنبر وأبي بدلك ؟ بفرج صلى الله عليه وسلم وقد معني والله عاشية يُرد ته المعمد المنبر وأبي وقتي الله عليه على وأسه حاشية يُرد ته المعمد المناسر والموسم وعيم الله عليه والم وأخبراه بسيئهم وقد قضوا الذي عليهم في وقا الله عليهم في وقا والمن عسمهم ، وتجاوزوا عن وعيم مسيئهم ه (اله

فأما كيفية الاحتجاج على الأنصار ، فقدة كرها على عليه السلام؛ وهي أنه لوكان ــ صلواتُ الله وسلامه عليه ـ تمن بجمل الإمامة فيهم ؛ لأوصى اليهم ، ولم يوص بهم .

وإلى هذا نَظر عمرو بن سميد بن العاص ، وهو للسمى بالأشدّق ؛ فإن أباء لما مات خلفه غلاماً ، فدخل إلى معاوية فقال : إلى من أوسى بك أبوك ! فقال : إن أبى أوسى إلى ولم يوس بى ؛ فاستحسن معاوية منه ذلك ؛ فقال : إن هذا الغلام لأشدّق ، فسمى الأشدّق .

فأما قول أمير للؤمنين: ﴿ احتجُوا بالسَّجِرَةُوا صَاعُوا النُّمُونَ ﴾؛ فـكلام قد تكرُّ رمنه

<sup>(</sup>۱) البخاري : د برد ۹ -

 <sup>(</sup>۲) معيم البخارى ۲ : ۲۱۲ ، سعيج مسلم ۱۹۶۹ (۳) الأشدق : البليغ .

عليه السلام أمثالُه ؛ نحو قوله: ﴿ إذا احتج عليهم المهاجرون بالقُرْبِ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أنا على المهاجرين بذلك قائمة ؛ فإن فَلَحَتْ حُجّتهم كانت لَنا دونهم ؛ وإلا فالأنصار على دعوتهم » .

ونحو هذا الممنى قول العباس لأبى بكر: ﴿ وأما قولك: نَمَن شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنكم جيرانها ؛ ونحن أخصانها ﴾ :

...

#### [يوم السقيفة ]

ونمن نذكر خبر السَّقِيفة (<sup>(۱)</sup>؛ رؤى أبو بكر أحد بن عبدالعزيز الجوهري في كتاب " السقيفة " قال :

أخبر في أحد بن إسحاق ، قال في حد الله عليه وآله لما قبيض ، اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ابن عُفير الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله لما قبيض ، اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة ، فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبيض ، فقال سعد بن عبادة لابنه قبس \_ أو لبعض بنيه: إلى لا أستطيع أن أشميع الناس كلاى لمرضى ولكن تلق منى قولى فأشمهم . فكان سعد يتكلم ، ويستسع ابنه ويرفع به صوته ليسيع قومة ؛ فكان من قوله بعد حد الله والثناء عليه أن قال :

إنّ لَـكم سابقةً إلى الدين ، وفضيلةً في الإسلام ليستُ لقبيلة من العرب . إن رسولُ الله صلى الله عايه وسلم ليثّ في قومه بضع عشرةً سنة ، يدعوهم إلى هبادة الرحمن ، وخلع الله على أن عندوا رسول الله ، الأوثان ؛ فما آمن به من قومه إلا قليل ، والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) انظر أخبار السنيفة أيضاً في الجزء الأولى ٢١ ـ ٦١ .

ولا يُمزُّوا دينه ، ولا يدفعوا عنه هِداه ؛ حتى أراد الله بكم خير الفضيلة ، وساق إليكم الكوامة ، وخصكم بدينه ، ورزقكم الإيمان به وبرسوله ، والإعزاز قدينه ، والجهاد لأعدائه ؛ فكنتم أشد الناس على مَنْ تخلّف عنه منكم ، وأثقله على عَدُوَّه من غيركم ؛ حتى استقاموا لأمر الله طوعاً وكرها، وأعطى البعيد للفادة صاغرادا خراً (() ، حتى أنجز الله للبيكم الوعد ، ودانت لأسيافيكم العربُ ثم توفّاه الله تسالى وهو عنكم راض ؛ وبكم قوير عنها ، وأولاهم به .

فَأَجَابُوا جَيِما : أَنْ وُفَقَت فَى الرأى،وأصبت فى القول ، ولن نعدُوَ ماأمرت. نولَيك هذا الأمر ، فأنت لنا مقتَم ، ولصالح للؤمنين رضاً .

ثم إنهم ترادُوا السكلام بينهم ، فقالوا ؛ إن أبت مُهاجِرة قريش فقالوا ؛ نحن المهاجرون ، وأسحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولون ؛ ونحن عشيرته وأولياؤه ، فعلام تُنازعوننا هذا الأمر من بعلوة إفقالت طائفة سنهم : إذا نقول : مِنّا أمير ومدكم أمير ، لن نَرْضى بدون هذا منهم أبدا ، لنا في الإبواء والنصرة مالم في الهجرة، ولنا في أمير ومنهم الله مالم ، فلبسوا بعدُّون شبئاً إلا ونعدُ مثل ، ولبس مِنْ رأينا الاستئنارُ عليهم ، فقاً أمير ومنهم أمير .

فقال سمد بن عبادة : هذا أول الوَّهَن !

وائى الخبرُ عمر ، فأنى منزل رسول الله صلى الله عليه وآله ، فوجد أبا بكر فى الدار وعليًا فى جهاز رسول الله صلى الله عليه وآله \_ وكان الذى أناه بالخبر منهن بن عدى \_ فأخذ يهد عمر ، وقال : قم ، فقال عمر: إلى عنك مشغول ، فقال : إنه لابد من قيام ، فقام معه، فقال له : إن هـ ذا الحي من الأنصار قد اجتمعُوا فى سَقِيعَة بنى سلعدة ، معهم سعد بن عبادة ، يدورون حَوله ، ويقولون : أنت المرجى ، ونجلك المرجى ، وتم أناس من من المناخر : ه الذابل ، ، ول ب : ه داحفا ،

أشرافهم ، وقد خُشِيت الفتنة ، فانظر بإعمر ماذا ترى ! واذكر لإخوتك من المهاجرين ، واختاروا لأنفسكم ، فإنى أنظر إلى باب فتنة قد فتيح الساعمة إلّا أن يُعَلِقَهُ الله . ففزع همر أشد الفزّع ، حق أنى أبا بكر ، فأخذ بيده ، فقال : قم ، فقال أبو بكر ؛ إنى عنك مشغول . فقال عمر : لا بدّ من قيام ؛ وسنرجع إن شاء الله .

فقام أبو بكر مع عمر ، فعد ثه الحديث ، فغزع أبو بكر أشد الفزع ، وخرجامسر هين الى سقيقة بنى ساعدة ؛ وفيها رجال من أشراف الأفصار ؛ ومعهم سعد بن عبادة وهو مريض ببن أظهرهم ، فأراد عمر أن يتسكم ويمهد لأبى بكر ؛ وقال : خشيت أن يتصر أبو بكر عن بعض السكلام ؛ فلما نَبَسَلُ من مُكّفه أبو بكر وقال : عَلَى رِسُلك ؛ فتلق الله يكر عن بعض السكلام ؛ فلما نَبَسَلُ عمر ، كُفه أبو بكر وقال : عَلَى رِسُلك ؛ فتلق السكلام "م تسكم بعد كلامى بما بدا لك . فتشهد أبو بكر ، ثم قال :

إن الله جل ثناؤه بعث محدا بالهدى ودين الحقى، فدها إلى الإسلام ، فأخذ الله بخلوبنا وتواصينا إلى مادهانا إليه ، وكنا \_ معاشر السلين المهاجرين \_ أول الناس إسلاما، والناس لنا في ذلك تُبَع ؛ ونمن عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأوسط المرب أنساباً ، ليس من قبائل العرب إلا وتقريش فيها ولادة ؛ وأنتم أنسار الله ، وأنتم نصرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإخواننا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أنتم وزراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإخواننا في كتاب الله وشركاؤنا في الدين ؛ وفيا كنا فيه من خبر ؛ فأنتم أحب الناس إلينا، وأكثم علينا ، وأحق الناس بالرضا بقضاء الله ، والنسليم لما ساق الله إلى إخوانسكم من المهاجرين، وأحق الناس ألا تحسدوه ، فأنتم المؤثرون على أنفيسهم حين المصاصة ، وأحق الناس وأحق الناس ألا تحسدوه ، فأنتم المؤثرون على أنفيسهم حين المصاصة ، وأحق الناس ألا يحسدوه ، فأنتم المؤثرون على أنفيسهم حين المصاصة ، وأحق الناس ألا يحسدوه ، فأنتم المؤثرون على أنفيسهم حين المصاصة ، وأحق الناس ألا يحسدوه ، فأنتم المؤثرون على أنفيسهم حين المصاصة ، وأحق الناس ألا يحسدوه ، فأنتم المؤثرون على أنفيسهم حين المصاصة ، وأحق الناس ألا يحسدوه ، فأنتم المؤثر ون على أنفيسهم حين المصاصة ، وأحق الناس في عبيدة وعمر ؛ في كلاها قد رضيت لهذا الدين واختلاطه على أيديكم ، وأنا أدعوكم إلى أبي عبيدة وعمر ؛ في كلاها قد رضيت لهذا الأمر ، وكلاها أراه له أهلا .

<sup>(</sup>١) نيس: أي تكلم .

فقال عمر وأبو عبيدة : ماينبغى الأحدر من الناس أن يكون فوقك ، أنت صاحب النار ، ثانى اثنين ، وأمر ك رسول الله بالصلاة ، فأنت أحق الناس بهذا الأمر .

فقال الأنصار:

وافق ما نحسد ثم على خير ساقه الله إليكم ، ولا أحسد أحب إلينها ولا أرضى عندنه منكم ، ولكن نشفي فيا بعد هذا اليوم ، ونحذر أن بغلب على هذا الأمر من ليس منا ولا مدكم ؛ فلو جعلم اليوم رجًلامنكم بايعنا ورضينا \_ على أنه إذا هلك اختر ناواحداً من الأنصار ؛ فإذا هلك كان آخر من المهاجرين أبداً ما بقيت هذه الأمة \_ كان ذلك أجدر أن تقديل (١) في أمة عد صلى الله عليه وصلم ، فيشفيق الأنصارى أن يزيغ فيقبض عليه القرشي ، ويشفق الأنصارى أن يزيغ فيقبض عليه الأنصارى أن يزيغ فيقبض عليه الأنصارى .

فقام أبو بكر فقال: إن رسول أنه صلى أنه عليه وسلم لما يُمث عظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم ، خالفوه وشاقوه ، وخص أنه المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والإيمان به والمواساة له ، والعابر ممه على شدة أذى قومه ، ولم يستوحشوا لكثرة عَدوهم؛ فهم أول مَن حَبَد الله في الأرض ، وهم أول مَن آمن برسول للله ، وهم أولياؤه وهِتْرته ، وأحق الناس بالأمر بعده ، لا يتنازعهم فيه إلا ظالم ؛ وليس أحد بعد المهاجرين فضلاوقد ما في الإسلام مثلكم ؛ فنحن الأمراء وأنم الوزراء ، لا نتناز دو تسكم بمشورة ، ولا تعنى دونكم الأمور .

فقام اكلباب بن المنذر بن الجموح ، فقال :

باممشر الأنصار؛ المُلِسكُوا عليكم أيد بَكم؛ إنماالناس في فيتكم وظلكم ؛ ولن مجترى. مجترى على خِلافكم ،ولا يصدر الناس إلاعن أمركم ، أنم أهل الإيواء والنَّصْرة، وإليكم كانت الهجرة ، وأنم أصحاب الدّاروالإيمان ؛ والله ماعيد الله علانية الاعتدكموفي بلادكم،

<sup>(</sup>١)كذا في ج ، وقى ب : د المدل ، .

ولا جمت الصلاة إلا في مساجدكم ، ولا عُرِف الإيمان إلا من أسيافكم ، فالمليكوا عليكم أمرَكم ، فإن أبي هؤلاء فنا أمير ومنهم أمير .

فقال عمر : هيهات ! لا يجتمع سَيْفان في غِنْد ؛ إنّ العرب لا ترضى أن تؤمّر كم ونبيّها من غيركم ، وليس تمتنع العرب أن تولّى أمر ها مَنْ كانت النبو ة فيهم ؛ وأوثو الأمر منهم ، لنا بذلك الحجة الظاهرة على مَنْ خالفنا ، والسلطان المبين على مَنْ نازعا ، مَنْ ذَا يُخاصِمُنا في سلطان محد وميراثه ؛ ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مُدْلِ بهاطل ، أو متجانف لإثم ، أو متورط في هَلَكة !

فقامَ الْحيابِ ۽ وقال :

المستر الأنصار، لا تسموا مقالة هذا وأصحابه، فيذهبوا بنصيبكم من الأمم، فإن أبوا عليبكم ما أعطيتموهم فأجلُوهم عن بلادكم ، وتو قوا هذا الأمر عليهم ، فأنتم أولى الناس بهذا الأمر، إنه دانَ لهذا الأمر بأسيافكم مَنْ لم يكن بدين له . أنا جُذَيْلُها الحكم عن لم يكن بدين له . أنا جُذَيْلُها الحكم عن لم يكن بدين له . أنا جُذَيْلُها الحكم عن المحكم عن المحكم وعُذَيْتُها الرجب (أن المنافقة الناسية المحكمة المجذعة (١) ، والله لا يرد أحد على ما أقول إلا حطمت أنفه بالسيف .

قال : فقا رأى بشير بن سعدالخزرجيّ ما اجتمعت عليه الأنصار من تأمير سعد بن عبادة ــ وكان حاسداً له ، وكان من سادة الخزرج ــ قام فقال :

أيها الأنصار ، إنَّا وإنْ كُنَّا ذوى سابقة ، فإنَّا لم نُرِدْ بجهادنا وإسلامِنا إلا رضارَ بَّنا وطاعة نبيتا ، ولا بنبغى لنا أن تستطيل بذلك على الناس ، ولا نبتني به عِوَضاً

<sup>(</sup>١) على الزعنسرى في الفائق ١ : ١٨١ : « الجذل : عود ينصب للابل الجربي تحتك به فلستشق و الفسكك : الذي كثر به الاحتكال حن سار ممنساً . والمدفق ؛ بالفتح : النخلة . والمرجب : المعتوم بالرجبة ؟ وهي ختبة ذات شعبتين ؟ وذلك إما طال وكثر حله . والمدبي : إلى ذو رأى يشني بالاستضاءة به كثيراً في متارعته الحادثة ، وأنا في كثرة التجارب والعلم بموارد الأحوال فيها ، وفي أمثالها ومصادرها، كالنخلة الكثيرة الحل . ثم رى بالرأى الصائب عنده ، فقال : منا أمير ومنكم أمير » . (٣) غال في المسائن : « إن شئم أعدناها جذعة ، أي أول ما يبتدأ فيها » .

من الدُّ نيا ۽ إن محدًا صلى الله عليه وسلم رجلٌ من قريش ؛ وقومه أحقُّ بمبراثِ أمره ، وايمُ الله لايراني الله أنازعهم هذا الأمر ؛ فاتقوا الله ولا تنازعوهم ولا تخالفوهم .

فقام أبو بكر، وقال: هذا عمر وأبو عُبيدة ، بايموا أيّهما شئم؟ فقالا: والله لا نتولًى هذا الأمر عليك ؛ وأنت أفضلُ للهاجرين ، وثانى اثنين ، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة ؛ والمثلاة أفضلُ الدّين السُط بدّك نبايشك .

فلما بسّط يَدَه ، وذهبا ببابعانه ، سبقهما بشير من سعد ، فبايَمه ، فناداه الخباب ابن للنذر : يا بشير ، عَقَات عَفَانِ (١) ؛ والله ما اضطرك إلى هــذا الأمر إلّا الحسدُ لابنِ عَمَك .

ولما رأت الأوس أن رئيساً من رؤساه الخزرج قد بابع ، قام أسيد بن حُسَير \_ وهو رئيس الأوس فيايع حسد السعد أيصاه ومعافسة له أن يل الأمر ، فبايمت الأوس كلّها لمّا المع أسيد ، وحيل سعد بن تعبلات وهو مريض ، فأدخل إلى منزله ، فامتع من السّيمة في ذلك اليوم وفيا بعده ، وأراه عمر أن يُسكره عليها ، فأشير عليه ألّا يغمل ، وأنه لا يقتل على متن بقتل ، وأنه لا يقتل على بقتل أهله ، ولا يقتل أهله حتى يقتل الخررج ؛ وإن حوربت الخررج كانت الأوس معها .

وف د الأس فتركوه ، فكان لا يصل بصلابهم ، ولا يجتم بجماعتهم ، ولا يقينى بقضائهم ؛ ولو وجد أعوانا لضاربهم ، فلم يزل كذلك حتى مات أبو بكر ، ثم لتي هر في خلافته ؛ وهو على فوس ، وعمر على بدير ، فقال له عمر : هيهات ياسعد ! فقال سعد : هيهات يا عمر ا فقال : أنت صاحب من أنت صاحبه ؟ قال : نيم أما داك ؛ ثم قال لمسر : والله ما جاورتي أحد هو أبض إلى جواراً منك ، قال عسر : فإنه من كر ، جوار رجل انتقل عنه ؛ فقال سعد : إني لأرجو أن أخليها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلى التقل عنه ؛ فقال سعد : إني لأرجو أن أخليها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلى التقل عنه ؛ فقال سعد : إني لأرجو أن أخليها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلى التقل عنه ؛ فقال سعد : إني لأرجو أن أخليها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلى التقل عنه ؛ فقال سعد : إني لأرجو أن أخليها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلى التقل عنه ؛ فقال سعد : إني لأرجو أن أخليها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلى التقل عنه ؛ فقال سعد التقل عنه ؛ فقال سعد : إني لأرجو أن أخليها لك عاجلا إلى جوار مَنْ هو أحب التقل عنه ؛ فقال سعد : إني لأرجو أن أخليها لك عاجلا إلى جوار مَنْ هو أحب التقل التحديد التقل عنه ؛ فقال سعد : إن المناه التقل التحديد التقل عنه ؛ فقال سعد التحديد ال

<sup>(</sup>۱) ج: و ياملان ه .

جواراً منك ومن أصحابك ؛ فلم يلبث سعد بعد ذلك إلا قليلاحتى خرج إلى الشام، فمات محودان ولم يبابع لأحد ؛ لا لأبى بكر ولا لعمر ولا لغيرها .

قال : وكثر الناس على أبى بكر ، فبايعه معظم السلبين في ذلك اليوم ؛ واجتمعت بنو هاشم إلى بيت على بن أبى طالب ، ومعهم الزبير ، وكان يصد نفسه رجلا من بني هاشم ؛ كان على بقول : مازال الزوير منا أهل البيت ؛ حتى اشأ بنوه ، فصرفُوه عنا . واجتمعت بنو زَهْرة إلى سعد وعبد الرحن؛ واجتمعت بنو زَهْرة إلى سعد وعبد الرحن؛ فأقبل عمر إليهم وأبو عبيدة ، فقال : ماني أراكم ملتاثين ؛ قوموا فبايسوا أبا بكر ؛ فقد فأبيم له الناس ، والمعالاً نصار . فقام عبان ومن معه ، وقام سعد وعبد الرحن ومن معها، فبايموا أبا بكر ؛ فقد فبايموا أبا بكر ؛ فقد فبايموا أبا بكر ؛ فقد فبايموا أبا بكر ،

وده عرومه عِصابة إلى بيت فاظمة ، منهم أسيدين حُصير وسلمة من أسلم ، فقال لم الطلقوا فبايموا ، فأيوا عليه ورراج إليهم الرابية ، فقال عرا عليكم الكاب فوتب عليه سلمة بن أسلم ، فأحد السيف من بده فضرت به الجدار ، ثم الطلقوا به وصلى ومعها منو هاشم ، وهلى يقول : أما عبد أنه وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حق انتهوا به إلى أنى بكر ، فقيل له ، بابع ، فقال : أما أحق مهذا الأمر منكم ، الأبايمكم وأنم أولى بالبيعة لى ، أحدتم هذا الأمر من الأمصار ، و خَتَجَجَمُ عليهم مالقرابة من رسول الله ، فأعطو كم المقادة ، وسلموا إليكم الإمارة ، وأما أحديثهم عليهم مالقرابة من رسول الله ، فأعطو كم المقادة ، وسلموا إليكم الإمارة ، وأما أحديثهم عليهم مالقرابة من الأمر مثل ما معرفوا أنا من الأمر مثل ما معرفوا أنا من الأمر مثل ما معرفوا أنا من الأمر مثل ما معرفت الأمسار لكم ، والموقوا أنا من الأمر مثل ما عرفت الأمسار لكم ، والموقوا أنا من الأمر مثل ما عرفت الأمسار لكم ، والموقوا ما ما لم وأمر تعدون .

فقال عمر: إمَّكُ لُسِتَ مَتَرُوكَاحِتَى تَدَايِعٍ . فَقَالَ لَهُ عَلَى : احلب باعبرِ حلبًا للكشطرُ . ا اشدُّدُ<sup>(1)</sup>له اليوم أمرَّ مليردَّ عليك غَداً ! آلا والله لاأقبل قولَكُ ولا أبايمه . فقال له أبوبكر:

<sup>(</sup>۱) پائفتنگانی

قَلِنَ لَمْ تَهَايِمْنَى لَمْ أَكْرِهِكَ ، فَقَالَ لَهُ أَمُو هَبِيدَة: بِأَنَا الحَسن ، إنّك حديثُ السنّ ، وهؤلام مَشْيَعَة قريش قومك ، ايس لك مسل تجرنبهم ومعرفتهم بالأمور ، ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك ، وأشد احبالا له ؛ واضطلاعاً مه ، فسلم له هذا الأمر وارْضَ به ، فإنك إن تمش وَيَطُلُ عمرك فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق ؛ في فضلك وقرابيك ، وسابقيك وجهاوك .

فقال على : بامعشر المهاجرين ، الله ألا أله إلا تحريدوا سلطان عمد عن داره وبيته إلى بيوتكم ودوركم ، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحَقّه ، فوافقه بالمعشر المهاجرين ، لتَحْنُ .. أهل البيت \_ أحق بهذا الأمر منكم . أما كان منا القارئ لكتاب الله ، المنقيه في دين الله ، العالم بالسنة ، للضطلع أمر الرهية الوافية إمانينا ، فلانتموا الموى ، فتزدادوا من الحق بعدا .

فقال شير بن سعد : لو كان عبدًا السكلام سميته بسك الأنصار باعلى قبل بيسوم لأبي بكر ، مااختلف عليك اثنان ، والكتم قد بأبعوا .

وانصرف على إلى منزله، ولم يبابع، ولزم ببنَّه حتى مانت فاطمة فبابُّع.

...

قلت : هذا الحديث بدل على بطلان ما يُدّ تلى من المعن على أمير المؤمنين وغيره ، الأنه والمؤمنين وغيره ، الأكان هناك نمن صريح لاحتج به ولم يحر النص ذكر ، وإنما كان الاحتجاج منه ومن أبي بكر ومن الأنصار بالسوابق والقصائل والقرب ، فلوكان هناك نمن على أمير المؤمنين على أو على أبي بكر ، لاحتج به أبو بكر أيضاً على الأنصار ، ولاحتج به أمير المؤمنين على أبي بكر ، فإن هذا اعليم وغيره من الأخبار للسنفيصة ، يدل على أنه قد كان كاشفهم وهنك القياع بينه وبينهم ، ألا تراه كيف نسبهم إلى التعدي عليه وظلمه ، وتمتع من طاعتهم ،

وأسمقهم من السكلام أشدّه وأغلظه ! فلو كان هناك نصٌّ لذكره، أو ذكره بمضمّن كان من شيعته وحِزْ به ؛ لأنّه لا عِطْر عد عَرُوس .

وهذا أيضاً يدل على أنّ الخبر للروى في أبى بكر في صحيحي البخاري ومسلم غميرُ محيح ؛ وهو مارُوى مرن قوله عليه السلام لعائشة في مرضه : « ادعي لي أباك ، حتى أكتب لأبى بكر كتاباً ؛ فإنى أخاف أن يقول قائل ، أو يتمنى متمَنّ ، وبأبى الله وللومنون إلا أبا بكر » .

وهذا هو تص مذهب للمتراة .

...

وقال أحمد بن عبد المريز الجوهري أيما : حبرتها أحمد وقال : حدثنا ابن عنير ، قال: حدثنا أبو عوف عبد الله ن عبد الرحق عن عن أبي جعفر عمد بن على رضى الله عنهما ، أنّ عليا خل فاطمة على حار ، وسار بها لياد إلى بيوت الأنمار ؛ يسألم النصرة ، وتسألم فاطمة الانتصارة ، فكانو ايقولون : وابنت رسول الله ، قدمضت بيعتنا لهذا الرجل الوكان ابن عسك سبق إلينا أبا بكر ما عَدَلنا به ؛ فقال على : أكنت أثرك رسول الله ميّتاً في يبته لا أجهزه ، وأخرج إلى الناس أنارعهم في سلطانه ا

وقالت فاطمة : ماصنع أبو حسن إلا ما كارت ينبني له ، وصنمواهم مالله حسبهم عليه .

وقال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز : وحدثنا أحمد ، قال : حدثنى سعيد بن كثيبر ، قال : حدثنى سعيد بن كثيبر ، قال : حدثنى ابن كمبيعة ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لمامات وأبو ذَرّ غائب ، وقدم وقد وُلَى أبو بكر ، فقال : أصبتم قيناعه ، وثركتم قرابه ؛ لوجعلتم هذا الأمر فى أهل بيت نبيّه كم لما اختلف عليه كم اثنان .

قال أبوبكر :وأخبرنا أبو زيدهم بن شبة ،قال :حدثنا أبوقبيصة محمدبن حرب،قال: لما توقّ النبيّ صلى الله عليه وآله ، وجرى فى السقيفة ماجرى تمثل على : وأصبح أقوام يقولونَ ما اشتهوا ويطفون لمّــا غالَ زيداً غوائلُهُ

[ قصيدة أبى القاسم المغربي وتعصبه للأنصار على قريش ]

وحدثى أبوجعفر يحين محد من زيدالعقرى شيب البصرة ؟ قال : لما قدم أبوالقاسم على بن الحسين المنرق من مصر إلى بفسداد ، استكتبه شرف الدولة أبو على من بويه ، وهو يومئذ سلطان الحضرة ، وأمير الأمراء بها ، والقادر حليفة ، فقسدت الحال يبته وبين القادر ؛ واتفق لأبى القاسم المرق أعداء سوء أوحشوا القادرمنه ، وأوهوما به مع شرف الدولة في القيم عليه وخلمه من الخلافة ، فأطلق لسابة في ذكره بالقيح ، وأوسل القول فيه ، والشكوى منه ، ونسبه إلى الرفعي وسب السلف ، وإلى كفران اللمهة ، وأنه هرب من يد الحاكم صاحب مصر عد إحسانه إليه .

قال النقيب أبوجمغر رحمه الله تسالى : فأما الرفض فنم؟ وأما إحسان الحاكم إليه قلاكان الحاكم ! قَتَسَل أباه وحَمّه وأخَامن إخوته ، وأفلت منه أبو القاسم بخديمة الدين ، ولو ظفر به لألحقه بهم .

قال أبو جمفر : وكان أبو القاسم المفرى ، بنسب فى الأزد ، وبتمصّب لقصطان على عدنان ، وللا نصار على قريش ، وكان عائبا فى ذلك مع تشيّمه ، وكان أديباً فاصلا شاعراً مترسّلا ، وكتير الفنون عالما ، وانحدر مع شرف الدولة إلى واسط ، فاتفى أن حصل بيد القادر كتاب بخطه شبه بجموع ؟ قدجمه من خطّه وشعره وكلامه مسود ، أنحفه به بعض من كان بشنا أبا القاسم ، وبريد كيده ، فوجد القادر فى ذلك الحموع قصيدة من شعره ، فيها تعصّب شديد للا نصار على المهاجرين ، حق خرج إلى نوع من الإلحاد والزندقة الإفراط عُلَيْه

وقبها تصريح بالرقش مع ذلك ءفو جدهاالقادر تمرة (١٠) النراب موأبر زهاإلى ديوان الخلافة ، فقرئ الجموع والقصيدة بمحضّر من أعيان الناس من الأشراف والقضاة وللمدّلين والققهاء،ويشهد أكثرهم أنه خَطَّة ، وأسهم يعرفونه كما يعرفون وجهه،وأمر بمكاتبة شرف الدولة بذلك ، فإلى أن وصل السكتاب إلى شرف الدولة بما جَرى ، اتصل الحبر بأبي القاسم قبل وصول الكتاب إلى شرف الدولة ، فهرب ليلًا، ومعه بعضُ غلمانه ، وجاربة كان يهو اهاو يتحظَّاها، ومضى إلى البَطِيحة ، ثم منها إلى الموصل ، ثم إلى الشام ،ومات في طريقه، فأوسى أن تحمّل جنته إلى مشهد على ، فعملت في تابوت ، ومعها خفرا «العرب حتى دفن <sup>۲)</sup> بالشهد بالقرب منه عليه السلام <sup>۲)</sup>.

وكنت برهةً أسأل النقيبَ أبا جخر عن القصيدة ، وهو بدافعتي مها ، حتى أملاها على بعد حين ، وقد أوردت هاهنا عصبا ؛ لأني لم أستجز ولم أستحل إيرادها على وحبها، فَن جَلُّها .. وهو يذكر في أولها رسول ألله صلى الله عليه وآله ، ويقول : إنه لولا الأنصار لم تستم الدهوته دعامة ، ولا أرست أه قاعدة ، في أبياتٌ فاحشة كرهنا ذكرها :

نحنُ الذِّينَ بِنَا استَجَارُ فَإِينَسِمَ فَيناً ، وأَصَبِّحَ فِي أَعَرْ جَوَارِ بسيوف أمست سخينة بركا في بَدَّرِها كنعارْر الجزَّارِ ٢٠٠٠ وكنحنُ في أُحُد صَمَّعْناً دونه ينفوسنا للموت خوف العار هـ تنشب في محالِب صار لدَّين يوم الجعفلِ الجرَّالِ ييدر ، ورام دفاعها ببار لم تسطّيبا في سالف الأعصار

فنجما عهجته ، فلولا دُبُّناً في الخندق للشهور إذ ألق بها قالا: سادُ الله إن هضيمة

<sup>(</sup>١) يقال إذا أصاب الرجل عند صاحبه أفضل ما يريد من الحبر والحسب : وجد تمرة التراب ، وذلك لَّكَ الفرابِ إِمَّا يَتِمَنَّى مِنَ النَّمَرِ أَجِودُهُ . أَمَّارُ الفاوبِ ٣٦٦

<sup>(</sup> ۲..۲ ) ج د بالتری ء ۔

<sup>(</sup>٤) سخينة لا ألب فريش ۽ وقي [ ۽ ج : «تركا 4 ،

ماعندنا إلا السيوف، وأقبلا نحو الحثوف بها يَدَارِ بَدَارِ ولنسا بيوم حديث آثارٌ متى تذكرُ فهن كرائمُ الْآثار لما تصدع جمته فندا بسا مستصرخا يبقيرك وجُوّار عطفت عليه كاتُناء فتحصَّنَتُ مِنَّا جوعُ هوازن بِفرَارِ وفدَّتُهُ مِن أَبِسًا، قَيْلَةَ عُصَّبَةٌ ۚ شَرَّوَى النَّقِيرِ وجِنَّةَ الْبِقَّارِ أفتحنُ أولى بالخلافة بعدَــُ أم هبد تيم حامِلُو الأوزارِ 1 ماالأمر إلا أمر نا وبسطينا ﴿ وَمَّتْ عَرُّوسُ الملك غير نوار! لكنا حمدُ النفوس وشعُّها وتذكُّر الأذحالِ والأوتارِ أفضى إل مرج ومرج فاجرت عشواء خابطة عنير أبار وتدوالنُّهَا أربعٌ لولا ﴿ أَبُونَ / كُنِّنَ لَقَلْتُ لُؤُمَّتُ مِنْ إِسْتَارِ (١) من عاجز ضَرِع ، ومن ذي عَلَمَة ﴿ جَافَعِ ، ومن ذي ثوثة خو ار(٢) م ارتدى المحروم فضل ردائها فعلت مراجل الحنة و نفار فَتَأْ كُلَتْ تَلِكَ الْبُلَدَ مِي، وَتَفَطَّلَتْ تَلِكُ الطَّبَّا ، ورقا أجيج النار تلقه فو القوا إيه زمامَها الشي مهم سُجُعاً بنير رعثار ٢٠٠ ولو اللها حلَّت بساحة عجد بادي بدا سكنت بدار قرار هو كالنبي فضيلة ، لكن ذا من حَظَّه كاس ، وهــذا عارِ والقصل ليس ينافع أربابة إلا يسمدة من الأقدار تُم امتطاعاً عبد أشمس فاغتدات هزؤا ، وَبُدُّلُ رِيْحُهَا عِنسَادٍ وتنقَّلت في عصبةِ أَمَوِيَّة ليسوا بأطهارٍ ولا أبرارٍ

<sup>(1)</sup> الإسعار ، بالكسر : أربعة في العند .

٧) الشرع : الضيف .

<sup>(</sup>٣) ج: و تاره .

مابين مأفون إلى مُتَزَنْدِق ومُداهِن ومضاعف وحار

فهذه الأبيات، هي نظيفُ الفصيدة، التقطناها وحدَّفْنالفاحش، وفي اللتقطاللذكور أيضا مالا يَجُوز، وهو قوله: « نحن الذين بنا استجار، ، وقوله: « ألتي بها بيد، » ، وقوله: « فنجا بمهجته . . . » البيت ، وقوله هن أبي يكر: « هبد تيم » ، وقوله: « لولا على لقلت في الأربة إنهم إستار لؤم » ، وذكره الثلاثةر مني الله عنهم بما ذكره ونسبهم إليه ، وقوله: « إن عليا كالنبي في الفضيات، ، وقوله: « إنّ النبوء حظ أصليه وحُرِمه على حليه السلام» .

فأما قوله في بني أمية: « مابين مأفون . . . » البيت ، فأخوذ من قول عَبد الملك بن مروان ، وقد خطب فذكر الحلفاء من بني أميّة قبله ، فقال : إنّى والله لست بالحليفة المستخمص ، ولا بالحليفة المأفون عَمَى بالمستخمص ، ولا بالحليفة المأفون عَمَى بالمستخمص عمان ، وبالمداهن معاوية ، وبالماهن معاوية ، وبالماهن عماوية ، وأدّ هذا الشاعر فيهم النين : وهما المرندق ، وهو الموليد بن يزيد بن عبد الملك ، والحار وهُو مرا وال بن عجد بن مروان .

## [ أمر المهاجرين والأنصار بعد بيعة أبي بكر]

وروى الربير بن بكار ف "الموفقيّات" قال: لما بايع بشير بن سعد أبا بكر ، واذدحَم الناس على أبى بكر فباينوه ، مَرّ أبو سفيان بن حرب بالبيت الذى فيه علىّ بن أبى طالب عليه السلام ، فوقف وأنشَد :

أبا حَسَنِ فاشدُدْ بها كفّ حازم فإنك بالأمر الذي يُرخّبي ملى وأي امرى يرخبي ملى وأي امرى يربي قصيا ورأيها منبع الجي والناس من غالب قصي افقال على لا بي سفيان : إنك تربدُ أمراً لمننا من أصابه ، وقد عهد إلى رسول الله على الله عليه وسلم ههدا فأنا عليه ؛ فتركه أبو سنيان وَعَدَل إلى العبّاس بن عبد للطلب في منزله ، فقال : بنأ با العصل (1) ، أنت أحق بميرات ابن أحبك ، امد يدك لأبايمك ، فلا يختلف عليك الناس بعد بيعتى إباك . فصحيك العباس ، وقال : باأبا سفيان ، يدفعها على ويطلمها العماس ا فرحم أبو سفيان خانبا .

قال الزمير : وذكر محد بن إسحاق أنَّ الأوس تزعم أنَّ أوَّل مَنْ بايع أبا بكر بشير ابن سعد ، وتزعم الخزرج أن أول مَنْ بابع أسَيْد بن حُضير .

قات : شير بنسمد خرر حي وأسيد ن خصير أو سي، وإعاندافيم الغريقان الروابتين تفادياً عن سعد بن عبادة ، وكراهية كل حي مهما أن يكون يقص أمره جاء من جهة صاحب ؛ فاخررج هم أهله وقرابت ، لا يقرون أن بشير بن سعد هو أول من بابع أبا يكر وأبطل أمر سعد بن عبادة ، ويُحيلون بذلك على أسيد بن حضير ؛ لأنه من الأوس اعداء الحزرج ، وأما الأوس فتكر وأبعا أن ينسب أسيدالي أنه أول من نقص أمر سعد بن عبادة ، كي لا يرمُوه بالحسد المخروج ؛ لأن سعد بن عبادة ، كي لا يرمُوه بالحسد المخروج ؛ لأن سعد بن عبادة ، كي لا يرمُوه بالحسد المخروج ؛ لأن سعد بن عبادة ، كي الا يرمُوه بالحسد المخروج ؛ وقولون : إن أول من عابم أبا يكو و فقض بانتقاص أمره على قبيلته – وهم الحزرج – ويقولون : إن أول من عابم أبا يكو و فقض دعوة سعد بن عبادة بشير بن سعد ، وكان شير أغور .

والذي ثبت عدى أنَّ أوَّ لَ مَنْ بابعه عمر ، ثم بشير بن سمد ، ثم أَسَيَّد بن خُضَيرٍ، ثم أبو عبيدة بن الجرَّ اح ، ثم سالم مولى أبي خَدَيْخة .

<sup>(</sup>١) كنا ق ب ، ج ، ون ! : ﴿ أَنْ لِمَا ﴿ .

قال الزبير : وقد كان مالاً أبا بكر وهم على نقض أمر سعد وإفساد حاله رجلان من الأنصار ثمّن شهد بدرا ، وهما عُوّج بن ساعدة ومعن بن عدى " ـ

قلت : كان هذان الرجلان ذوَى حُب لأبى بكر في حياة رسول الله عليه وآله واتفق معذلك نفض وشعناء ؛ كانت (١) ينهما وبين سعد بن عبادة ، ولها سبب مذكر في كِتاب " القبائل " لأبي عبيدة معمر بن المثني ، فليُطلب من هماك .

وعُوَّيم بن ساعدة ، هو الفائل لما نصب الأنصار سعدا ، باستسرّ الحزرج ؛ إن كان هذا الأمر فيسكم دونَ قريش فعر فونا ذلك وبرهِنُوا حتى بنايتكم عليه ؛ وإن كان لهم دونكم ، فسلّموا إليهم ؛ فو الله ما هك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حَرَّفْنا أنَّ أوا بكر خليفة حين أمرً ، أن يصلّى بالناس ؛ فشقيه الأنصار وأخرجوه ؛ فانطلق مسرها حتى التحق بأنى بكر ، فشحَذَ عزمه فإلى طلب الخِلاَجة .

ذَكُرُ هَذَا بِعَيْنَهُ الرَّبِيرِ بَنْ بَكَارِ فَيْ ۖ لَلْوَقِيْبَ ۗ \* .

وذكر المدائني والواقدي أنَّ مَنْ ن عدى انعقَ هُوْ وعُوَيم بنساعدة على تحريض أبي بكر وعمر على طلب الأمر ومَرَّف عن الأنصار . قالا : وكان من بن عدى بشخصهما إشخاصا ، ويسوقهما سَوْقًا عنيفا إلى السقيفة ، مبادرةً إلى الأمر قبل قواته .

...

قال الزبير بن بكار : علمًا بُوبِع أبو بكر ، أقدَّت الجاعة التي بايعته ترفه رفّا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، علما كان آحر البهار ، افترقوا إلى منازلهم ، فاحتمع قوم من الأنصار وقوم من المهاجرين ، فتعانبوا هيا بيمهم ، فقال عبد الرحمن بن عوف : بامعشر الأنصار ، إنكم وإن كنتم أولي فضل ونصر وسابقة ؛ ولكن ليس فيكم مثل أبي بكر ولا عمر ولا على ولا أبي عبيدة . فقال زيد بن أرقم : إما لا ننكر فضل من ذُ كرت

<sup>. \* \*\* :</sup> E (1)

يا عبد الرحمن ؟ وإنّ مِننا لمسيد الأنصار سعد بن عبادة ، ومَنْ أمر الله رسوله أن بقرته السلام ، وأن يأخذ عنه القرآن أبّى ن كعب ، ومَنْ يجىء يوم القيامة إمام السلاء مُعاذ بن جبل ، ومن أمضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين خُزيمة ابن ثابت ؟ وإنّا لنمل أنّ ممن سمّيت من قريش مَنْ تو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد ؟ على بن أبي طالب .

قال الزُّ بير : فلما كان من العد قام أبو بكر فغطب الناس وقال :

أيّها الناس ؛ إنى وليت أمر كم ولست بخيركم ، فإذا أحسنت فأعينونى ؛ وإن أسأت فتوتمونى ؛ إنّ لى شيطاناً بعترينى ؛ فإبّاكم وإبّاى إذا غصيبت ؛ لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم ، الصدّق أمانة ، والسكذب حيانة ، والصّعيف منكم قوى حتى أردٌ إليه حقة ، والقوى ضعيف حتى أخذ الحق منه في إنّه لا يدّع قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل ، والقوى ضعيف حتى أخذ الحق منه في إليّه لا يدّع قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع في قوم الفاحشة إلا تحميم البيلاء ؛ أطبعو في ما أطمت الله ، فإدا عصيت فلا طاعة في عليكم ، قوموا إلى صلات كم يرحمكم الله .

#### قال ابن أبي عبرة القرشي":

شكراً لمن هو بالثناء حقيقُ مِنْ بعد ما زَلَّتْ سعدٍ نعسلُه حقّتُ به الأنصارُ عاصبَ رأسِه وأبو عبيسدة والذين إليهمُ كمّا هول : لها على والرضا فدعتُ قريش باسمه فأجابها

ذهب اللّجَاجُ وبُويع العَلَدينُ ورجا رجاء دونَهُ العَيْوَقُ فأنساهُ العَلْدَيقُ والفاروقُ نفس المؤمّل القساء تتوقُرُ(١) عُمَرُ وأوْلاهُمُ بذاك عتيسق إنّ المنوّم باسمسه الموثوقُ

<sup>(</sup>۱) ب: د لبرق ۽ .

قل للالى طلبوا الخلافة زَانَةً لم يَعْطُ مثل خطاهُم عَلَوقَ اللهِ اللهِ عَلَاقَ مُعْلُوقَ اللهِ اللهُ عَلَاقَ مُعَلُوقً اللهُ الخلافة في قريش مالكم فيها ... وربُّ عمد ... مَعْرُوقُ ا

...

وروى الزبير بن بكار ، قال : روى عمد بن إسعاق أن أبا بكر لما بُوبِع افتحرت تم بن مرة - قال : وكان عامة المهاجر بن وجل الأنصار لا يشكُون أن عليا هو صاحب الأمر بعد رسول الله ، صلى الله عليه وآله - فقال العضل بن العباس : ياميشر قربش ، وخصوصا يابني تَيْم ، إنسا أخذتم الملاقة بالنبوة ، ونمن أهلُها دو تكم ، ولو طلبنا هذا الأمر الذي نمن أهلُه لسكانت كراهة الناس لنا أعظم من كراههم لنيرنا؟ حدداً منهم لنا ، وحفداً علينا ، وإنا أصل أن عند صاحبنا عَيداً هو ينتهى إليه .

وقال بمض وقد أبي لحب بن عبد المطلب بن هاشم شمرا :

ماكنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم م مها عن أبي حَسَنِ النِس أوّلَ مَنْ صلّى لمنبلتكم وأعلم الناس بالقرآن والسنن وأقرب الناس عهداً بالنبيّ ومَن جبريلُ عَوْنُ له في النسلِ والكُفّنِ مافيه مافيه مافيه من الحسن مافيه مافيه من الحسن مافا الذي رّدَهُم عنه فنعلَمه ها إن ذَا غَبْنُنا من أعظم النبن 1

قال الرَّ بير . فبعث إليه على فنهاه وأمرَ ه ألا يعود ، وقال : سلامة الله بن أحب إلينا من غيره . قال الزيو : وكان خاله بن الوليد شيمة لأبي بكر ، ومن المنحرفين عن على ، فقام خطيها ، فقال : أيها الناس ، إنّا رُسينا في بده هذا الدين بأمر تقل علينا ـ والله ـ عمله ، وصعب علينا مُرتقاه ؟ وكنّا كأنّا فيه على أو تار ؟ ثم واقه مالبثنا أن خفّ عليناتمله ، وفل ثنا صقبه ، وهجبنا بمن شك فيه بعد هجبنا بمن آمن به ؟ حتى أمرنا بما كنا ننهى هنه ، وشهبنا تما كنا نأمر به ؟ ولا والله ماشيقنا إليه بالعقول ؛ ولكنه التوفيق . ألاوإن الوحى لم ينقطع حتى أحكم ؟ ولم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فنستبدل بعده نبياً ؟ ولا بعد الوحى وحباً ؟ ونحن اليوم أكثر مِنا أمس ، ونحن أمس خير منا اليوم ؟ من دخسل في هذا الدين كان ثوابه على حسب عمله ، ومن أمس خير منا اليه ، وإنه والله ماصاحب الأمر \_ يعنى أما بعدي \_ بالمسئول عنه ، ولا الحقائد فيه ، ولا الحق الشخص ، ولا المعموز القناة .

فسجب الماس من كلامه ﴿ وَمَلِدُحَهُ بَعَرُ أَنْ بِنَ أَنِي وَهِبِ الْمُحْرُومِيّ ؛ وهو الدى سمّاه رسول الله صلى الله عليه وآله « مَمَالاً » ، وهو جنة سعيد بن السّيب العقيه ، وقال :

> وَقَامَتْ رِجَالٌ مِنْ قُرَ بِشِ كَثِيرَةً ترق فلم بزآق به مسارٌ صله فجاء بها فراء كالبدر ضوءها أخالد لا تعدم لؤى بن غالب كساك الوليد بن للعيرة محدة تقارع في الإسلام عن مكب دينه

فلم تبك منهم في الرَّجَالِ كَدَالدِ
وَكُفَ فَلْمُ يَمْنِ لَتُلُكُ الْأُوابدِ
فَسَتَيْنُهَا فَي الحَسنُ أَم القلائدِ
قَيْامَكُ فِيهَا عَنْدُ قَذْفِ الجَلامدِ
وَهَلَمُكُ الْأَشْيَاخُ مُثَرِّبَ الْقَمَاحِدِ
وفالشركِ عن أَحْمَابِ جَدِّ ووالدِ

 <sup>(</sup>١) النياحد : جم قحودة 5 وم الهـة الـاشـزة دوق النعا .

وكنت فخزوم بن يقفلة جنَّة إذا ماسماً في حَرْبِها ألفُ فارس ومن يكُّ في الحرب الشيرة واحداً إذا ناب أمرٌ في قربش محلَّج تو آيت منه ما يُحاف وإن تَقِبْ

يمدُك فيها ماجداً وابن ماجد عَدَلْت بألف عند تلك الشدائد فا أنت في الحرب الموان بواحد تشيب له رُوْسُ العلارى النواهد (١) بقولوا جيماً : حَفَلَنا غير شاهد

قال الزّبير : وحدّ ثنا محد بن موسى الأنصاري للمروف بان مخرمة ، قال : حدّ ثنى البراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحن بن مَوْف الزهري ، قال : لما بُوبِع أبوبكر واستقر أمرُهُ ، نَدِم قوم كثير من الأنصار على بينته ، ولام بسفُهم بعضاً، وذكرواعل ابن أبي طالب ، وهنفوا باسمه ؛ وإنه في داره لم يخرج إليهم ، وجزع اذلك المهاجرون ، وكثر في ذلك المهاجرون ،

وكان أشدٌ قريش على الأنصار سر قيهم ؟ وهم سهيل بن هرو ؟ أحد بنى عامر ابن لؤى ، والحارث بن هشام ، وعكرمة بن أبى جهدل المخزو بيان ؟ وهؤلا اشراف قريش الذّبن حاربوا النبي صلى الله عليه وآله ، ثم دحلوا في الإسلام ، وكلّهم موتور قد وَتَرَه الأنصار ، أما سهيل بن همرو فأسره مالك بن الدخشم يوم بدّر ، وأمّا الحارث ابن هشام ، فضر به عروة بن همرو ، احرحه يوم بدر ؟ وهو فار عن أخيه ، وأمّا عكر مة ابن أبى جهل ، فقتل أباه ابنا عَفْراه ، وسلّبه دِرْعه يوم بدر زياد بن لبيد ، وف أنفسهم ذلك .

فلما اعترلت الأنصار تجمّع هؤلاء ، فقام ممهيل بن همرو فقمال : يامعشرّ قريش ؛ إنّ هؤلاء الفوم قد سمّاهم الله الأنصار ، وأثنى عليهم في القرآن ؛ فلهم بذلك حَظّ عظيم ؛ وشأن غالب ؛ وقد دَعَوا إلى أنفسهم وإلى علىّ بن أبي طالب ؛ وعلىّ

**<sup>(</sup>۱) وؤس** : جم رأس ، مثل ر وس .

فى بيته تو شاء لردُّهم ؛ فادعوهم إلى صاحبكم وإلى تحديد بيعته ؛ فإنَّ أجابوكم وإلاَّقاتلوهم؛ فو الله إلى الأرجُو الله أن ينصرَ كم عليهم كا ُ يصراتم بهم .

تم قام الحارث بن هشام، فقال : إن تكن الأنصارُ تبوآتِ الدار والإيمان مِنْ قبل ، ونقلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دورهم من دورنا، فأووا ونصروا ،ثم مارضُوا حتى قاسمونا الأموال (٢٠)، وكفوا ما العمل ؛ ويهم قد أيجوا بأمر إن تستواعليه ، فإلهم قد خرجوا ما ويسموا به ؟ وليس بيننا وبينهم معانبة إلاالسيف ؛ وإن نزعوا عنه فقد فعلوا الأولى بهم

وللقانون معهم .

من قريش مه ، ما أسكر ما إشرة الأنصار ، ولكانوا لها أهلا ، ولكنه قول لاشك فيه من قريش مه ، ما أسكر ما إشرة الأنصار ، ولكانوا لها أهلا ، ولكنه قول لاشك فيه ولا خيار ، وقد صبلت الأنصار علينا، والله ما فضاعا بهم الأمر ولا أخر جناهم من الشورى؛ وإن الذي هم فيه من فكنات الأمور و نَرْ غَاتِ الشيطان ، ومالا ببلما لمنى ، ولا يحدله الأمل ، أعذ روا إلى القوم ، فإن أبو افقا تلوهم ، فوا قد أو أبو افقا تلوهم ، فإن أبو افقا تلوهم ، فوا قد أو أبيوق من قريش كلها إلا رجل واحد لعسير الله هذا الأمر فيه .

قال : وحَشَر أبو سفيان بن حرب ، فغال :

فلما بلغ الأنصار قول هؤلاء الرهط قام حطيبهم ثابت بن قيس بن شماس فقال:

الممشر الأنصدار، إنما يكبر عليكم هذا القول لو قاله أهل الدين من قريش؛ فأما

إذا كان من أهل الدنيا، لاسها من أقوام كلّهم موتور؛ فلا يكبر ن عليكم ؛ إنما الرأى

(١) كذا في ، ول ؛ ، به : و الأمور ، .

والقول مع الأخيار المهاجرين ؛ فإن تكتَّمت رجال قريش ؛ والذين هم أهل الآخرة مثل كلام هؤلاء ؟ فعند ذلك قولوا ماأحببتم وإلا فأسكوا .

وقال حسان بن ثابت بذكر ذلك : تَنَادَى سُهِيْلٌ وَابِنُ حَرْبِ وَحَارِثٌ وَعَكْرِمَةُ الشَّانِي لَمَا ابن أَبِي جَهْل قطنا أباهُ وانترعْنا سِيسِلاَحَهُ فأصبَحَ بالبطِّحا أذل مِنَ النَّمسُل وصغر بن حرب قد قتلنسما رجاله وراً كُفنا عُتَ العجاجة حارثٌ على طهر جَرُداء كباسِقة المُخْلِ يعَبُّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُورَا يَحُنُّهُا وَيُعَدِّمُا بَالنَّفْسُ وَالْمُسَالِ وَالْأَهْلِ أولئك رحط من قريش تَبَايِنُوا على خُطّة ليست من الخطط العُصْل وأعجبُ منهم قابِلُو ذاكَ أَمِيْهُمْ كُمَا يَا اسْتَمَلَّنَا مِن قُرَيْشِ عَلَى دَحْسَلِ وَكُلُّهُمُ ثَالَثِ عَنِ الْحَقِّرُ عِطْفَهِ يَعْولِي اقتلوا الأنصار، بالنَّس مِنْ مِثْل! نصرنا وآويد النبيُّ ولم نحف صروف الليالي والبلاء عَلَى رَجُــل بذلتا لم أنصب أف مال أكفيًا كقسة أيسار الجزُور من الفَضل ومن بعد ذاك للبال أنصاف دُورنا وتحیی ذمار الحی" فیر بن مالک فكان جزاء الفضيل منا عليهم جهالهم حمناً وما ذاك بالعسيدل فَالْغُ شُمرٌ حَسَانَ قَرِيثًا ، فَنَصَبُوا وأَمرُوا ابن أَبِي عَزَّةً شَاعَرُهُمْ أَنْ يَحِيبُهُ ، فقال :

معشرَ الأنصارِ خافوا ربُّكم ﴿ واستحيروا الله من شَرُّ الفِيَّنُّ إنَّى أرهب حَرْبًا لاتحاً يَشرَق الْرَضَعُ فيهـــا باللَّبَنَّ جَرَّهَا سعد وسيعد فيتنَّهُ ليت سعد بن عباد لم يكن

أسيراً ذليسم للا أيمرُ ولا يُحمّلِ أَخَسَسُدَاةً لِمُوا بَدُر فَيْرُجُلُهُ بَعْلِلُ ونوقد نارَ الحرَّبِ بِالْطَعَبِ الْجُورُلِ

بین بُصری ذی رُعینِ وَجَدَنُ

خلف برهوت خنيسا شخصه<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) برهوت : واد بالين .

ليس ماقدر سيد كائناً ماجرى البحر وما دام حَضَنْ (1) ليس بالقاطع مِنْـــا شعرة كيف بُرجى خير أمر لم يَحِنْ ! ليس بالمدرك منهـــا أبدأ غـــبر أضعات أماني الوسنْ

...

قال الرَّبير : لمَا اجتمع جمهور الناسلاَ بى بكر أكرمت قريش معن بن عدى وهويم أبن ساعدة ؛ وكان لها فضلُ قديم فى الإسلام ؛ فاجتمعت الأنصار لها فى مجلسودعو هما، قلما أحضرا أقبلت الأنصار عليهما فميرُوما بانطلاقهما إلى الهاجرين ، وأكبروا فعلهما فى ذلك ؛ فتكلم معن ، فقال :

واست الأنسار إن الذي أراد الله بكم خير مما أردتم بأنفكم ، وقد كاز ملكم أمر عظيم البلاء ، وصفرته الماقبة ؟ هار كان لسكم في تويش مالتريش عليكم ، ثم أردتموهم ليها أرادوكم به لم آص عليهم منسكم مثل ما آمن عليهم ؟ فإن تعرفوا الحطأ فقد خرجتم منه وإلا فأنتم فيه .

قلت . قوله : هوقد كان منكم أمر عظيم البلاء ، وصِفرته الداقبة ، يدن عاقبة الكفّ والإمساك ؛ يقول : قد كان منكم أمر عظيم ؛ وهو دعوّى الخلافة لأنفسكم ؛ وإنما جعل البلاء معظما فه ، لأنه لو لم يتمقّبه الإمساك ؛ لأحدث فتنة هظيمة ؛ وإنما صغّره سكونهم ورجوعهم إلى بيعة المهاجرين .

وقوله: « وكان لكم طيقريش ... »إلى آحر الكلام، ممناه: لوكان لكم الفضل على قريش كفضل قريش عليه كم ، وادّعت قريش الخلافة لها، ثم أردتم منهم الرجوع عن دعواه، وسرت بينكم وبينهم من المنازعة مثل هذه المنازعة التي جرت الآن بينكم لم آمن عليهم منكم أن تقتلوه ؟ وتُقدِموا على سفك دمائهم ؟ ولم يحصل لى من سكون النفس إلى من عضن : جبل بأهي تجد .

حلمكم عنهم وصبركم عليهم مثل ما أنا آمن عبيكم منهم ، فإنهم صبروا وحَلُوا ، ولم يقدموا على استباحة حربكم والدخول في دمائكم .

قال الزبير: ثم تكلم عُوبِم بن ساعدة ، فقال ؛ يا معشر الأنصار ؛ إنّ من نم الله عليه عليه على حسن البلاء ، وطول عليه أنه تعالى لم بُردُ سكم ما أردتم بأغهم ، فاحدوا الله على حسن البلاء ، وطول العافية ، وصرف هذه البلية عنسكم ، وقد نظرت في أول فتنقهم وآخرها فوجلتها جاءت من الأماني والحد ؛ واحذروا النّقم ؛ فوددت أنّ الله صّير إليكم هذا الأمر عقه فكنا تعيش فيه .

فوثبت عليهما الأنصار؟ فأعلظوا لها، وفحشوا عليهما ، وانبرى لها فروة بن همرو ، فقال : أنسيتما قولكما لقريش : « إما قد خلفنا ورباء كا فوماً قد حلّت دماؤهم بغندتهم » ! هذا والله ما لا يغفر ولا يدى ؟ قد تُعرِّدُ ولا الحية عن وَجْهها وسمّها في (() ما بها . فقال معن في ذلك :

وقالَت لِي الأنصارُ إِلَّكُ لَمْ نَصِبُ فَقَالُوا : بَلَى قل ما بدا لك راشب ما تركتُ كُمْ وَالله لَمَا رأيت كُمْ وَالله لَمَا رأيت كُمْ وَالله لَمَا رأيت كُمْ وَالله لَمَا رأيت كُمْ قولَ الله في النجم دُونَه فقلتُ لكمْ قولَ الشفيق عليكمُ فقلتُ لكمْ قولَ الشفيق عليكمُ دعُوا الرَّكُمنَ واثنوا من أعنة بَفَيكمُ وخسأُوا قريشا والأمورَ وبايعوا وخسأُوا قريشا والأمورَ وبايعوا

فقلت: أمالي في الكلام نَصِيبُ !
فقلت ومشالي بالجواب طبيبُ
ثيوماً لهسسا بالحرانين تبيب (٢)
ألا كل شيء ماسسواهُ قَرِيبُ
وقاقلُ مِن خَوْف البلاء وَجِيبُ
ودبُوا فَدِرُ القامسدين دَيبِبُ

<sup>(</sup>۱) ج: دقيا ه،

 <sup>(</sup>۲) النبيب : صياح النبس عند الهياج ؛ ومنه قول عمر لوفد أهل الكوفة حين شكوا سعداً إليسه :
 ايسكلمني بعضكم ولا تنبوا عندي نبيب النبوس » .

أراكم أخَدْثُمْ خَفَكُمْ بِأَكْفُكُمْ فلنَّا أبيتُمْ زُلْتُ عَسَكُمْ إليهمُ فإنْ كان هــذا الأمر ذنبي إليكُمُ فلا تبعثوا منَّى الكلامَ فإنَّني وإنى لحسسساو تعتريق مرارة لـكلّ امرئ عندى الذي هو أهلًه

وقال عُويم بن ساعدة في ذلك :

وقالت لي الأنصار أضعاف قولهم ا فقلت ؛ دَّمُونی لا أبا لأبيـــكُم أنا صاحب القول الذى تعرفونه فإنَّ لَمَا الْمُعَلِّمُ وَقُ الصَّبْتُ وَإِحْهِ ﴿ وَإِنْ يَنْطِقُوا أَصَّبَتُ مَقَالَتُكُم تَبْلَى وما لُمُّتُ نَفْسَى فِي الخَلَافِ عَلَيْسَكُمُ ۗ أريدُ بذاك الله لا شيء عسسسبرهُ وما لي رخم في قريش قريبــــــة ّ ولكنَّهمُ قومٌ علينا أنْمــــــةٌ وكانَ أحقُّ الناس أن تقنمُوا به لآن أخف الناس فسميا يسركم قال فَرُّوة بن عمر \_ وكان تمن تخلُّف عن بَيْمَة أبى بكر ، وكان تمن جاهد مع

وما النَّاس إلا مخطيء ومصيبُ ا وكنتُ كأنى يومَ ذَاك غَريبُ فلى فيسكمُ بعد الدَّنوب دُنوبُ إذا شنتُ بوماً شاعرٌ وخطيبُ وملح أجاج تسمارة وشركوب أَقَامِينَ شَتَّى والرجال صروب م

لمن ، وداك القولُ جهلُّ من الجُهْلِ فإفرز أحوكم صاحب الخطر الغصل (٢ أَفِكُمُ أَخَاسَ الرجالِ على سَهُلِ وإن كنتمُ سُتجمين على عَذَلِي وما عند ربّ الناس من دُرَج الفضل ولا دارها دارى ولا أصلها أصلي أدينٌ لم ما أنفذت قَدَمِي نمــــــلي ويمتيلوا مَنْ جاء في قوله مِثْلِي وفيا يَسُوه لا أُمِرٌ ولا أُحْلِي

<sup>(</sup>١) الآباج : الماء لملك شديد لللوحة . والصروب : الماء دون العدب بصلح للصرب مريمش كراهة .

<sup>(</sup>٢) ب: ﴿ الْحَدُّ النَّمِلِ ﴾ .

رسول الله، وقاد فَرَسَين في سبيل الله؛ وكان يتصدّ في من عنه بألف وَسَق في كلّ عام؛ وكان سيداً؛ وهو من أصحاب على ؛ وتمن شهد معه يوم الجل . قال : فذكر ممناً وعويماً، وعاتبهما على قولما : « خلفنا وراء نا قوما قد حلّت دماؤهم بفتنتهم » :

> وذاك الذي شيحه ساعِدَهُ حميف علينا سوى واحِدَهُ مِراضٌ قلوبهمُ فاسدَهُ ميانسها رَبْتِ الوالدَهُ ! ولم تستفيدا سها فائدَهُ وقد يَكْذَب الرّائدَ الواعِدَهُ (1)

ألا قُلُ لمن إذَا جِئْرَه بأن للقسال الذي قلبًا مقالسكم : إن مَنْ حَسَا حسلال الدماء على فتنة فَكُمْ تَأْخَذًا قَدْرِ أَمَامِهَا لقسيد كدّب الله ماقديًا

(/ •••)

قال الربير: ثم إنّ الأنصار أصفحوا بين عدين الرّجاين وبين أحماسها أثم الجنست جاعة من قريش بوما وفيهم ماس من الأنصار وأحلاط (٢٠ من المهاجرين ؛ وفلك بعد الصراف الأنصار عن رأيها وسكون الفتنة ؛ ما تفق ذلك عند قدوم عمرو بن الساص من سفّر كان فيه ، نحاء إليهم ، فأفاضُوا في ذكر بوم السّقيفة وسعد ودعواء الأمر ، فقال عمرو بن العاص والله لقد دفع الله هنا من الأنصار عظيمة ، ولما دفع الله عنهم أعظم ، كادوا والله أن يحدو بن العاص والله لقد دفع الله هنا من الأنصار عظيمة ، ولما أدخوا فيه ، والله الن كانوا معموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الأنمة من قريش ، ثم ادّ هوها لقد هلكوا وأهلكوا ، وإن كانوا لم يسمعوها فيا هم كالهاجرين ، ولا ... كأبي بكر ، ولا للدينة

<sup>(</sup>١) يقال : سنعاب وأعد ؛ أي الذي يعد علمار ؛ ومؤنثه و واعده ، .

<sup>(</sup>٧) الأخلاط : القوم المُنتفطون .

ككة،ولقد قاتلونا أمس فعلموناعل البدء، ولو قاتلناهم اليوم لعلبناهم علىالعاقبة ؛ فلم يجيه أحد، وانصرف إلى منزله وقد ظفر، فقال :

> وقل كُلَّمَا جِنْتَ لِلْخُزُّرْجِ فأتزلت القيأر لم تنضج وأنجيت بذا للمجَل المُعَدَج (١) رَ ولم تلقعوه فلم كِنْنَج ولو لم يهيجوه لم يَهْتُنج رجا الخزرجي رجاء السراب وقد محلف للرء ما برتجي فكان كَنْنَج عل كنَّه كنَّ يَقَلَّمُهِ الْعُوجِ إِ

أَلَّا قُلُ لأوسِ إِذَا جَئَّمَا تمييم للك في يترب وأخذجتم الأمر قبل التمام تريدون نَتْج الحِيال العشا تَجِنْتُ لسب لا وأصابه

قلما بلغ الأنصارَ مقالته وشعرهِ ، يعثوا إليه إسامهم وشاعرهم النمان بن المحلان ... وكمان رجَّلا أحر قصير اءتزدريه السيون ، وكان سيدا الحما .. وأنى عمرا وهو في جاعة من قويش، فقال: والله ياعمرو ماكرهتم مُن حربنا إَلاَ مَاكُوهنا من حربكم، وماكان الله ليخرجَكُم من الإسلام بمنّ أدخلكُم فيه ؟ إنَّ كان النبيّ صلى الله عليه وسلَّم قال : ﴿ الْأُمُّةُ من قريش » ، فقد قال : ﴿ لُو سَلَّتُ النَّاسَ شِمْبَاءُوسَاكُ الأَنْصَارَ شِمْبَاءُ أَسَلَكُتُ شِمْب الأنصار ؟،والله ما أخرجناكم من الأمر إذَّ قلَّنا : منَّا أسير ومفكم أمير،وأمَّا مَنْ ذكرت، فأبو بكر لَمَتُرَى خير من سَمَّد ، لسكن سعدا في الأنصار أطوعُ من أبي بكر في قريش ، فأمَّا المهاجِرُون والأنصار ، فلا فرقَ بينهم أبدا ، ولَـكَنَّك يابن العاص ، وتَرَّثَّ بني عبد مناف بمسيرك إلى الحبشة لقتل جعفر وأصحابه ، ووثرتَ بنى عزوم بإهلاك عُمــارة ابن الوليد. ثم انمرف فقال:

<sup>(</sup>١) يقال : أخدج الأص ؟ إذا لم يمكه ، والحدج : النائس .

وأصحاب أخد والنضير وخبيبر وفى كلُّ بوم بنكر الحككِ أهله وتضربُ في نَقُعِ العجاجَة أَرُّوُساً وكان هوامًا في على وإنه " وميُّ النبيُّ المصطَّفي وابنُ عمَّه فلولا أتقاء الله لم كذهبوا بها

فَعْلُ لَقَرِيشَ نَحْنُ أَصَابُ مَكَةً ﴿ وَبَوْمَ حَنَّينِ وَالْفُوارِسُ فِي بَدْرِ و محن رجعنا من قُرَّ يُسْطُةً ﴿ اللَّهُ ۖ كُو وبوم بأرض الشام أدخِل جعفر ﴿ وزيد وعبد الله في عَلَق يَجِرْ ي ﴿ ا تطاعن فيه بالمثقَّةِ السَّمرُ يبيض كأمثال البروق إذا تُسرى تَصَرُ مَا وَأُوبِتِ اللَّبِي وَلَمْ عَفْ مُروفَ اللَّمَالِي والمظلِّم من الأمر وقلنا لقوم هاجروا قَبْلُ : سَرْحَباً ﴿ وَأَهَلَا وَسَهَلا ، قَدْ أَمْنَمُ مِنَ النَّهُوْ نقاسمكم أموالك وبيوكب كقسمة أيسار الجزور على الشطر وَنَكْفِيكُ ۗ الْأَمْرُ اللَّذِي تَكُرِهُونَهُ ۗ وَكُنَّا أَنَاسًا مُذَّ هِبُ المسر بِاليُّسْرِ وقلم: حرام نصب سعدو نصبكم عين عيان \_ حلال \_ أبابكر وأهل أبو بكر لما خير قائم ﴿ وَإِنْ تُولَيُّمْ كَانَ أَسْلَقَ مَالأُمْرِ الأهل كماياعرو من حيث لا تدرى فذاك سون الله يدعو إلى الهدى ﴿ وَيَجْلَى عِنْ ٱلْمُحَشَّاءُ وَالنَّكُمُ وَالنَّكُمُ وقايتل فرسان الصلالة والكثفر وهذا بحمدِ الله يَهدِيم من الْعَلَى ويفتح آدامًا تُقُدُنَ من الْوَقْرِ تَجِيُّ وسول الله في العاروحدَّة ﴿ وصاحبُهُ الصَّدَّ بِنَ فِيسَا لِفِ الدَّهْرِ ولىكن هذا الخير أجم الصبر ولم نَرَضَ إِلَّا بَالرُّضَا وَلَرَبُمَا ﴿ صَرَمَنَا بَأَيْدِينَا إِلَى أَسْفُلُ القِدُّرِ

فلما انتهى شعر النمان وكلامُه إلى قريش ، غضب كثير منها ، وألني دلك قدومُ خالد أبن سعيد بن العاص من اليمن وكان رسول الله استعمله عليها ، وكان له ولأخبه أثر قديم

<sup>(</sup>١) العلق : الدم، وق ١، ب: « ق طلق » وما أثبته من ج والاستيماب .

عظيم في الإسلام ؛ وها مِن أول من أسلم من قريش ؛ ولهاعباد توفضل فعصب للا تصاره وشم عرو بن العاص ، وقال : يامعشر قريش ؛ إن عراً دحل في الإسلام حين لم يحد بدأ من الدخول فيه ، فلما لم يستطيع أن يكيد م يبده كاده بلسانه ، وإن مِن كيده الإسلام تفريقه وقطعه بين المهاجرين والأنصار ، والله ما حاريفاهم للدين ولا للدنيا ؛ لقد بذلوا دما مع فله تسالي قيما ؛ وما بذلنا دما ما في فيهم ؛ وقاسمونا ديار هم وأموالهم ، وما فعلنا مثل ذلك بهم ، وآثرونا على العقر ، وحرسه على الدي ، ولقد وصى رسول الله مهم ، وهراه عن جنوة السلطان ؛ فأعوذ بالله أن أكون وإياكم المات المضيم ، والسلطان المائية المائية الدينة الله المائية المائية

قلت : هذا خالد بن سمید بن العاص ؛ هو الذی امتیع من بیعة أبی بكر ، وقال : لا أبایع إلا علیًا ، وقد ذكر ما حبره قُیاً تقدم م

وأما قوله في الأنصار: « وعر أهم عن جُنُوة الشَّلْطَان » فإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله: « سَتَلْقُون بعدى أثَرة ، فاصبروا حتى تقدّ سُوا على الحوض » ؛ وهذا الخبر هو الذي بكفر كثير من أهما بنا معاوية بالاستهزاء به ، وذلك أن النعمان بن بشير الأنصاري جاء في جاعة من الأنصار إلى معاوية ، وشكوا إيه فقرهم ، وقالوا : لقد صدق رسول الله صلى في عليه وسلم في قوله لنا : « ستلقون بعدى آثرة » ، فقد لقيناها . قال معاوية : هاذا قال له كالمارك المارك به عناكم تلاقونه عنال : قافعاوا ماأمركم به عناكم تلاقونه غذا عند الحوض كا أخبركم ؛ وحرمهم ولم يعطهم شيئا .

قال الزَّابِر ؛ وقال خالد بن سعيد من العاص في ذلك :

تفوّه عمرو بالذي لا نُريدُه وصرّح للأنصار عن شَنَاةً والنّفس فإن تَـكُن الأنصار زَلَتْ فإننا كُنْبِيلُ ولا تجزيهمُ بالقَرْض

فلا تقطعن بإعرو ما كان بيننا أتنسى لهم بإعمرو ما كان مهم وقد مكننا الأموال كاللّهم بالدّى ليالى كلّ العاس بالسكتر جَهْرة فساؤوا وآؤوا والنهينا إلى المنى

ولا تحملن باعرو سماً على بعس ليالى جشاهم من النّفل والعَرْضِ وقسمتنا الأوطان كل به يقضى إنفال علينا ، محمون على النّمس وقر قراراً من الأمن والحفض (1)

...

قال الرَّبير: ثم إنَّرجالًا من سفها، قريش ومثيرى الفيتن مهم ،اجتمعوا إلى همروبن العاص ، فقالوا له : إنَّك لسانُ قريش ورجُها في الجاهليّة والإسلام ، فلا تَدَع الأنصار وما قالت ؛ وأكثروا عليه من ذلك ، فراح إلى المسجد ، وفيه ماس من قريش وعيره ، فحكم وقال: إنَّ الأَنصار تَرَى لفسها بناليس له ، وأهم ألله لوددت أنَّ الله حلى عاوههم ، وقضى فيهم وفيناتنا أحب ، ولنحر الدَّيْن أَفسدٌ ما عَلَى أَعسنا أحررماهم عن كلَّ مكروه ، وقد ماهم إلى كل محبوب عق أمنوا الحقوف علما جَاز لهم دلك صَفَروا حقما ، ولم يراعوا مأعظمنا من حقوقهم ،

أم النفت فرأى الفصل من المباس من عبد لمطلب، و ندم على قوله ، فاحتولة التي بين وآد عبد المطلب و مين الأنصار ، ولأنّ الأنصار كانت تُعظّم عليًّا ، وتهيِّف ماسمه حيننذ ، فقال الفضل : ياعمرو ، إنّه ليس لما أن سكنم ماسمهامك ، وليس لنا أن نجيبَك ؛ وأبو الحسن شاهد بالمدينة ؛ إلا أن يأمرنا فنعمل .

أَمْ رَحْعُ الفَصَلُ إِلَى عَلَى الحَدَّثَهِ . فَعَصَبُ وَشَمَّ عَلَمُ ا . وَقَالَ \* آذَى اللهُ وَرَسُولُهُ ؟ ثُمَ قَامُ فَأَنَى السَّحَدَ ، فَاجِتْمَعَ إِلَيْهَ كَثَيْرِ مِنْ قَرْ يَشْ وَتُسْكُلِّمُ مَفْضَهَا ، فَقَالَ :

يامعشرَ قريش، إن حبُّ ؛ لآنصار إيمال، وننصَهم نعاق، وقد قَصُوا ماعليهم،

 <sup>(</sup>١) كذا ق ج ۽ وق † ۽ ب : ، ووتر أمرانا ، .

وبقى ماعليكم ؛ واذكروا أنّ الله رغب للبيكم عن سكّة ، فلقله إلى للدينة ، وكره له قريشا؟ فلقله إلى الأنصار ، ثم قديمنا عليهم دارَهم ، فقاسمونا الأسوال ، وكَعَوْ ما العمل ، فصر نا منهم بين بذل النهى وإينارالفقير ، ثم حاربّنا الناس فوقونا بأنفسهم ؛ وقد أنزل الله تعالى فيهم آية من القرآن، جمع لهم فيها بين خس نم ، فقال : ﴿ وَالذَّيْنَ تَمَوّ هوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحَدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَةً مِنَا أُوتُواوَ بُوارُرُونَ مِنْ قَدْدِهِمْ حَاجَةً مِنَا أُوتُواوَ بُوارُرُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَةً مِنَا أُوتُواوَ بُوارُرُونَ مَنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَةً مِنَا أُوتُواوَ بُوارُرُونَ فَي مُنْدُودِهِمْ حَاجَةً مِنَا أُوتُواوَ بُوارُرُونَ فَي مُنْدُودِهِمْ فَاوَلَيْكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾ (١٠) في أَنْفُسِهم وَ وَلَوْ كَانَ مِهِمْ خَصَاصَة وَمَنْ بُونَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾ (١٠) في أَنْفُسِهم وَ وَلَوْ كَانَ مِهِمْ خَصَاصَة وَمَنْ العائب الله تَعْدُونَ وَالعَمْ الله وَالرّور؟ والم مَنْ أَحْبَ الله ورسوله أحب الله ورسوله أحب الأنصار ، فليكفف عرو عَمَا نفته .

قال الزبير : فشت قريش عنبُه ذلك إلى عجرو من العاص ، فقالوا : أيّها الرجل ؟ أمّا إذا غضب على فاكمنُ .

وقال خُزيمة بن ثابت الأنساريّ بماطب قريشاً :

أيالَ قُرَيْشُ أَصلِيقُوا ذَاتَ بِينِينِ وَبِيلَكُمْ قَدْ طَالَ حَبْلُ الْمَاحِكِ (\*)

فَلاَ خَسِيْرَ فِيكُمْ مَدَنَا فَارَفُقُوا بِنَا وَلا خَيْرَ فَينَا بِعَسِدَ فِهْرِ بِنَ مَالِكِ فَلاَ خَسِيرًا فِيكُمْ مِدَنَا فَارَفُوا بِنَا وَلا خَيْرَ فَينَا بِعِسِد قِهْرِ بِنَ مَالِكِ كَالاَنَا عَلَى الْأَعْسِدَاء كَفَّ طُوبِلَة إِذَا كَانَ يَوْمُ فَيْهِ جَبُّ الْحَوَارِكِ (\*)

وَلا تَذَكُرُوا مَا كَانَ مِنَا وَمِنْكُمْ فَنِي ذِكْرِ مَاقِدْ كَانَ مَشْقُ النِّسَاوُكِ (\*)

قال الرَّبِر : وقال على الفَصَل : إِفْصَل ، انصر الأَنصار بلسانك ويدكَ، فإنهم مذك وإنك منهم ، فقال الفَصل :

قِلتَ يَاعَرُو مِقَالًا فَاحِمُنَا ﴿ إِنْ تُمُدُ يَاعِرُو وَاللَّهُ فَلِكُ ۗ

<sup>(</sup>٩) سورة المعبر و

<sup>(</sup>٢) الماحك : اللعاج.

<sup>(</sup>٣) كناية عن الشدة؟ والحارك " مظم عن الظهر .

<sup>(</sup>٤) الشاوك : الدي الضيف .

إِنَّا الْأَنْصَارَ سَيْفٌ قَاطُعُ ۗ مَنْ تُصِبُّهِ نَظَّيَةٌ السَّيْفَ هَلَكَ \*(١) وسهمام الله في يوم اكملك منزل رَحْبٌ ورزْقٌ مُشْتَرَكُ وكوا فيها إذا للوث برك

وسيوف قاطع كمضربهما نصروا الدين وآؤوا أهله وإذا الحرب تلظّت نارُها

ودخل العصل على على فأسممه شمره ، فقرح به ، وقال وَرِيَتُ بك زنادى بإفَصْل ! أنت شاعر قريش وفتاها ، فأظهر شِعْرَك وابعث به إلى الأنصار ؛ فلما بلغ ذلك الأنصار، قالمت : لا أحد يحيب ُ إِلَّا حَسَّان الحسام ؛ فمئوا إلى حسان بن تَابِت ، فمرضوا عليه شمو الفضل، فقال: كيف أصنع بحوابه 1 إنَّ لم أنحر قوافيَّه فضحى، فرويدا حتى أتموُّ أثره في القوافي ؛ فقال له خُرَّيمة من ثابت : اذِكْرَ عليهً وآلَهِ يَكْفِكُ مِنْ كُلَّ شيء ، فقال :

جزى الله هنا والجزاء بكُملُم اللهام عَنَّا ومَنْ كَأْبِي حَسَنْ سبقت قريشا بالذي أست أَعلَهِ ﴿ فَصَادِرُكُ سَمُرُوحٍ ، وقلبك ممتعان تمنت رجال من قربش أعِزَة مكالك هيهات المزال من السبن! وأنْتَ من الإسلام في كلُّ موطن بمنزة الدُّلُو البَّعْلِين من الرُّسَنَّ أمات حاالتقوى وأحيامها الإحن لما كان منهم ، والذي كان لم يكن إليك ومن أولى به منك مَنْ ومَنْ! وأعلم منهم بالكتاب وبالمثآن عطم علينا تم بديد على المين

فصبت لنا إدقام عمرو بحطبة فكنت المرجى من لؤى بر خالب حفظت رسول الله فيناً وعهدًه أُلستَ أخاه في اللدي ووصيُّهُ -فحقك مادامت بنجد وشيعة

قال الرَّبير : وبعثت الأنصار بهذا الشعر إلى على بن أبي طالب ، فخرج إلى المسجد،

<sup>(</sup>١) ظة البيف ; حدده

وقال لمن به من قويش وغيرهم . يامعشر ً قربش ، إن الله جمل الأنصار أنصارا ، فأثنى عليهم في السكتاب، فلا حسيرًا فيكم عدهم؛ إنَّه لا يرال سفيه من سفهاء قريش وَتَرَه الإسلام ، ودفعه عن الحاتي"، وأطفأ شرفه وفضَّل غيره عليه ؛ يقوم مقاما فاحشا فيذكر الأنصار ؟ فاتقُوا الله وارعُوا حقَّهم ،فو،له لو رالوا لزلتُ معهم ؟ لأن رسول اللهُقال لحم: ﴿ أَزُولُ مَمَكُمُ حَيْبًا رُكُمْ ﴾ • فقال السلمون حميم : رحمك الله يا أبا الحسن 1 قلت قولا صادقا.

قال الزبير : وترك عمرو من العماص المدمنسة ، وحرج عمها حتى رضيَّ عنه على ً والمهاحرون. قال الربير: تم إنَّ الوليد من عقبة بن أبي مُمَيِّط ــ وكان يسمس الأفصار، لأنهم أسرُوا أباء يوم نَدُّر ، وَصر نوا عِنقه بين يدى رسول الله .. قام يشتم الأنصار ، وذكرهم بالمُبُحْر، فقال: إن الأنصار كَترى لها مِن الحقّ عبدًا مالا براه، والله التن كانوا آؤوا لقد عرُّوا بنا ، ولئن كاموا آسوا آلف مَثُّواعب ، وإلله ماستطيع مودِّتُهُم ، لأملا بزال قائل منهم بذكر دلَّنا عَكُمْ ، وعَرْ مَا بِالمدينة ، ولا يَنْفَكُّون يَدْيَرُونَ مُوتَامًا ، ويعيطون أحياءً، ، فإن أجناهم قالوا : غصنت قريش على عارسها ، و لـكن قد هو "ن على ذلك منهم حراصهم على الدين أمس، واعتدارهم من الديب اليوم، ثم قال:

تبادَحَتِ الأنصار في الناس المهما (١) وسنتُمسا في الأرد عَمْرو من عامر وقالوا: أنســـاً حقٌّ عطم ومِنةٌ على كلٌّ بادِ من مَدّــــدر وحاضر فإن يك للا نصار فصل فل تنل محرمته الأنصار فص المسماحر ممايشها مَنْ جاء قسمــــة جارر وما دَاك صلُّ الأكرمين الأكابر شتم قريش عُدِّيتُ في المساشر وأعمل فيهـــــاكلُّ حُفَّ وحافر

وإن تمكن الأنصار آرت وقاسمت فقد أفسدت ماكان منهبا بمنها إذا قال حسان وكعب قصيمسدة وسَارَ بِهَا الرُّ كُبَارُ فِي كُلُّ وجِمَّةٍ .

<sup>(</sup>١) ج: و تفاحرت الأنمار ٢ .

فَهِذَا لِنَا مِنْ كُلِّ صَاحِبَ خَطَبَةً فِيقُومُ بِهَا مَنْ كُوسِنَ كُلِّ شَاعَرِ وأهلُ بَأَنْ يُهِجَوْا بِكُلِّ قصيدةٍ وأهلُ بَأَنْ بُرُّ مَوَّا بَسِلَ فَواقرِ

قال: فقشا شعره في الناس ، فغضبت الأنصار ، وفضب لها من قريش قوم ، منهم خرار بن الخطاب العهرى ، وريد بن الحطاب ، ويزيد بن أبى سفيات ، فبعثوا إلى الوليد فحاء .

فعكم زيد بن الخطاب ، فقسال : بان عُقبة بن أبي مقبط ، أما والله لو كنت من الفقراء المهساجرين الدين أخر حوا من ديارهم وأموالهم يبتمون فضلًا من الله ورضوانًا ، لأحببت الأبصار ، ولكنك من الحفاة في الإسلام البطآء عنه ، الذين دخلوا فيه بعد أن ظهر أمر الله وهم كارهون ؛ إنّا الم أما أتيناهم وبحر فقراء ، فأغنو ما، ثم أصبنا المنكى فكفوا عنا . ولم يررونا شيئًا . فأما دكرهم ذلة قريش عكة وهرها بالمدينة ، فكذلك كنا ، وكذلك قال الله تمال : ﴿ وَأَذْ كُرُوا إِذْ أَنْ مُم الله الله مناه الله وم الأرض تحكافون أن يا الأرض تحكافون أن المال من الله والله مناه من والراما إلى مناه منه والراما إلى منه منه والراما إلى منه منه والماله الله منه منه والراما إلى منه والمنه منه والراما إلى منه والمناه منه والراما الله منه والمناه الله منه والراما إلى منه الله منه والراما الله منه والمناه منه والراما الله منه والمناه المنه منه والراما إلى منه والمنه المناه منه والمناه المنه المناه منه والمناه المنه منه والراما المنه منه والمناه المنه المنه والمنه المنه المنه والمنه المنه المنه

وأما غضبك لقريش فإمالا منصر كافراً، ولا نواذ مُلحِداً ولا فاسقاً؛ ولقد قلت وقالوا، فقطمك الخطيب ، وألجك الشاعر .

وأمّا دكرك الذي كان بالأمس ، فلاع الهاجرين والأنصار ؛ فإنّك لستَ من ألسنتهم في الرّضا ، ولا نحن من أيديهم في النضب .

وتكلّم يزيد بن أبي سفيان ، فقال : يابن عُقّبة ،الانصار أحقُّ «المعنب التَّمَلَى أَحُد ، قا كفف لسانك ، فإنَّ مَنْ قتله الحقّ لا ينصب له

وتكلُّم ضرار بن الخطاب ، فقال : أما و فه لولا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

<sup>(</sup>١) سورة الأغال ٢٦ .

 و الأعة من قريش » لقلنا : الأعمة من الأنصار ، ولكن جاء أمر غلب الرأى ، فاقمع شيرًا نَكَ أَنِهَا الرجل ؛ ولا تكن امر أ سَوْء ، فإن الله لم يفرق بين الأنصار والمهاجرين في الدنيا،
 وكذلك الله لا يفرق بينهم في الآخرة .

وأبل حسان بن ثابت منهاً من كلام الوليد بن عُقبة وشعره ، فدخل السجد وفيه قوم من قريش ، فقال : بالمعشر قريش ، إن أعظم ذنبنا إليكم فتلنا كفار كم ، وحمايقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وإن كنم تنقمون مِنّا مِنه كانت بالأسس ؛ فقد كنى الله شرعا ، ها لنا وما لكم ؛ والله ما يمننا من فتالكم الجنن ، ولا من جوابكم اليمي . إنالحي قمال ومقال ؛ ولكنا قلنا : إنها حرب ؛ أولها عار وآحرها ذل ؛ فأغصيناً عليها عيوننا، وسعينا ذبولنا ، حتى نَرَى وتَرَوّا ، فإن قلتم قلوا ووإن سكتم سكنا .

فلم يجبُّه أحدٌ من قريش ، ثم سكت كلُّ من الله عن صاحب ، ورضيَّ القوم أجمون ، وقطموا الخلاف والمصبيكة

انتهى ماذكره الزبير بن بكار ف " الموفقيات" ونمود الآن إلى ذكر ما أورده أبو بكر أحد بن عبد العزيز الجوهرى في كتاب " السقيفة " .

...

قال أبو تكو: حدّ ثنى أبو يوسف يدةوب بن شببة ، هن مجو بن آدم هن رجاله بهن سالم بن عبيد ، قال : لما تُوفَى رَسول الله وقالت الأنصار : مِنّا أميرٌ ومنكم أميرٌ الخذعربيد أبى بكر ، وقال سَيْفَان في عِبْد واحد إ إذاً لا يصلحان ، تم قال : مَنْ له هدده الثلاث : و ثاني النّسَيْن إذْ هُما في الفار ) مَنْ هَا ؟ ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِه لاَ تَحْزُنُ ) ، مَنْ صاحبه ؟ ﴿ إِنَّ اللهُ مَمّناً ﴾ " مَنْ ماحبه ؟ ﴿ إِنَّ اللهُ مَمّناً ﴾ " مَعَ مَنْ ؟ ثم بسط بده إلى أبى بكر فبايعه ، فبايعه الناس أحْسَنَ بيعة ، وأجلها .

<sup>(</sup>١) سورة النوبة ١٠.

قال أبو بكر : حدّ ثنا أحد بن عبد الجبار المعاردى : عن أبى بكر بن عبّاش ، عن زيد بن عبد الله : إنّ الله تعالى نظر فى قلوب العباد ، فوجد قلب محد عليه الصلاة والسلام خَيْرَ قلوب العباد ، فاصطفاه لنفسه ، وابتعثه برسالته ، ثم نظر فى قلوب الأم بعد قلبه ، فوجد قلوب أصمامه خبر قلوب العباد ، فجعلهم وزراء نبيه ، يقاتلون عن دينه ، فا رأى السلمون سيئًا فهو عند الله حسن ، وما رأى السلمون سيئًا فهو عند الله حسن ، وما رأى السلمون سيئًا فهو عند الله حسن ،

قال أبو بكر بن عياش : وقد رأى للسلمون أن يولُوا أنا بكر بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فسكانت ولابته حسنة .

قال أبو بكر : وحدثنا يعقوب بن شبية ، قال : لما قُبِص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار : « مِنّا أميرٌ وسَيْكُم أميرٌ \* وَالله عليه وسلم وقال الأنصار : « مِنّا أميرٌ وسَيْكُم أميرٌ \* وَالله عليه وسلم في الصّلاة ا رضيك الله الديننا أن يتقدم قدمين قدَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصّلاة ا رضيك الله الديننا أفلا ترضاك الدنيانا !

...

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبة ، قال : حدثنى زيد بن يمبي الأنماطي ، قال : حدثنا صغر بن مجويرية ، عن عبد الرحن بن القاسم ، عن أبيه ، قال : أخذ أبو بكر بيد عمر ويد رَحل من المهاجرين \_ يرونه أبا عبيدة \_ حتى انطلقوا إلى الأنصار، وقد اجتمعوا عند سَمْد في سقيفة بني ساعدة ، فقال عمر : قلت لأبي بكر : دعني أنكلم ، وخشيت جد أبي بكر \_ وكان ذَا جد \_ فقال أبو بكر لا ، بل أما أنكلم ، فا هو واقه إلا أن المهينا إليهم ، فما كان في نفسي شيء أريد أن أقوله إلا أني أبو بكر عليه ، فقال لم :

يا معشرَ الأنصار ، ما يُنكِرُ حقَّكم مسلم ؛ إنا والله ما أصبناخيراً قَطَّ إلا شَرَكتمونا

فيه ، لقد آويتم ونصرتم ، وآزرتم وواسيتُم ؛ ولكن قد علم أنّ العرب لا تُقرِّ ولانطبع إلا لامرئ من قريش ، هم رهط النبي صلى الله عليه وسلم ، أوسطُ العرب وشيحة رحِم ، وأوسط الناس داراً ، وأعرّبُ الناس ألسن ، وأصبحُ الناس أوجها ؛ وقد عرفتم بلاً ابن الخطاب في الإسلام وقدمه ، هم فلنبايعه .

قال عمر : بل إياك ببابع ، قال عمر : فكنتُ أوّل الباس مدّ يده إلى أن بكر فبايعه قبلى . ووطى فبايعه ، إلّا رجلا من الأعمار أدخل يده بين بدى ويد أنى بكر فبايعه قبلى . ووطى الناس فراش سعد ، فقيل : قتلم سعداً . فقل عمر : قتل الله سعداً ! فوثب رحل من الأنسار ، فقال : أنا جُدّ بنّها الحكك وعدّ يقم الرجّب . فأخذ ووطى في بطنه ودشوا في فيه ودشوا

فال أبو مكر: و حدثنى يمقوب ، عن عمد من تَسَفّو ، عن عمد بن إسماعيل ، عن عمد بن إسماعيل ، عن عمدا البيان ؛ عن عيسي بن زبد ، قال : لمبنا بويع أبو بكر جاء أبو سفيان إلى هلى ، فقال : أعليكم على هذا الأس أدل بيت من قربش وأقلّها ! أما والله لئن شنت لأملاهما على أبى فقييل خيلا ورجلا ؛ ولأسدتها عيه من أقطارها ، فقال على : يا أبا سفيان ، طالما كذات الإسلام وأهله ، فنا ضراح شيئا ؛ أمسك عايك؛ فإنا رأينا أبا بكر لها أهلاً .

قال أبو بكر: وحدّ ثنا يمقوب، عن رجاله ، قال: لمّا بُويع أو بكر تخلّف على ط يبايع ، فقيل لأبى بكر: إنه كره إمارتك (١٠) ، فبعث إليه : أكرِهت إمارتى ؟ قال: لا ، ولكن القرآن حشيت أن يُزاد فيه ، فحفتُ ألا أرتدى رداء حتى أجمه ؛ اللهم إلا إلى صلاة الجعة .

<sup>. + 43 :</sup> E (t)

<sup>(</sup>٣) ج : ﴿ إمرتك ، .

فقال أبو بكر: لفد أحسنت، قال: فكتب عليمه الصلاة والسلام كا أنزل، بناسعة ومنسوعه.

...

قال أبو بكر : حدثنا يمقوب ، عن ألى المصر ، عن عجد بن راشد ، عن مكعول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل خافد بن سعيد بن العاص على عمل ، فقدم بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بابع الناس أبا بكر ، فدعاه إلى البيعة ، فأبى ، فقال عمر : وهني وإياه ، فنعه أبو بكر حتى مضت عليه سنة ، ثم مر به أبو بكر وهوجالس على بابه فعاداد خالد يا أبا بكر ؟ هل الت في البيعة ؟ قال ، قم ، قال : فاذن ، فدما منه ، فايعه خالد وهو قاعد على بابه ،

قال أبو بكر : وحد ثنا أبو يوسف ينقوب بن شيبة ، عن خالد بن نخلا ، عن يميى ابن همر ، قال . حدثني أبو جمفر الوافر ، قال جاء إعرابي إلى أبى بكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال له : أوستنى ، فقال: لا تأكر على اثنين ، ثم إن الأعراب شغص إلى الرّبَذَةِ ، فبلمه بعد ذلك وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عن أمرالناس : من وليه ؟ فقيل : أبو مكر ؛ فقدم الأعرابي إلى للدينة ، فقال لأبي بكر : ألست أمرتني الآثار على اثنين ؟ قال : بل ، قال : فما ما لك ؟ فقال أبو مكر : لم أجد لها أحداً غيرى أحق مني .

قال: ثم رقع أبو جنفر الباقر' بدُّيه وخُفْضهما ، فقال: صدق ، صدق -

قال أبو بكر : وقد رُوى هذا الخبر برواية أنم من هذه الرواية : حدثنا يعقوب بن شيبة ، قال : حدثنا بحي بن حمّاد ، قال : حدثنا أبو عوانة ، هن سليان الأهش ، هن سكيان بن مبسرة ، عن طارق بن شهاب ، عن رافع بن أبى رافع الطائق ، قال : بعث رسول الله عليه وسلم جيئنا ، فأمر عليهم هرو بن العاص، وفيهم أبو بكر وهم ، وأمرهم

أن يستنقر والمن مروا به ، قمر واعلينا فاستنفرونا ، فنفرنا معهم في غزام ذات السلاسل \_ وهي التي تفخر مها أهل الشام ، فيقولون : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن الماص على جيش فيه أبو بكر وعمر \_ قال ؛ فقلت ؛ والله لأختارنَ في هذه القراة لتقسى رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أستهديه ، فإلى لستُ أستطيع إتيانًا للدينة ؛ فاخترتُ أبا بكر ولم آل ؛ وكان له كِماً، فَذَكَ يُخِيلُه (١) عليه إذا رَكِ ، ويلبسه إذا نزل؟ وهو الذي عبرته به هوزان بعد النبي صلى الله عايه وسلم، وقالوا لاجابع" ذا الخِلال، قال: فلما قضيتًا غزاتنا، قلت له: يا ألا بكر. إنى قد محبتك و إنّ لى عليك حقاء فعلَّمْنِي شيئًا أَنتَفِع له ؟ فقال : قد كنت أريد ذلك لو لم تقل لى : تسهدُ الله لا تشركُ به ِشيئًا ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدى لزكاة المعروضة ، وتحج البيت ، وتصوم شهر رمصان ، ولا تتأمَّر على رجليَّن، فقلت: أما العبادات فقد عرفتها؟ أرأيت سهيك لي عن الإمارة ا وهل يصيب الناسَ الخير والشر إلا بالإمارة ! فَقَالُم: إملُتُ استحهدتُنَى فجهدتُ قلتُ ، إنَّ الناس دخلوا في الإسلام طوعاً وكرها فأجارهم الله من الظلم ، فهم جيران الله وعواد الله وفى ذمة الله ، فَمَنْ يَظُلُمُ مَنْكُمُ إِمَا صَقِرَ رَبُّهُ ، وَاقْدُ إِنَّ أَحَدُكُمُ لَيَأْخَذَ شويهة جاره أو بسيره، فيظلُّ عملُه بأساً بجاره، واللهُ منَّ وراء جاره، قال: علم بانث إلا قليلا حتى أنقنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألتُ : من استخلف بعده ? قبل : أبو بكر ، قلت أصاحبي الذي كان ينهاني عن الإمارة ا فشددتُ على راحلتي ، فأنيت للدينة ، فجلت أطلب خُلُونَه ، حتى قدرت عليها ، فقلت أنع عنى ؟ أنا فلان ابن فلان ، أنعرف وصية أوصيتكى بها ؟ قال : نعم إنّ رسول الله صلى الله عديه وسلم قُبض والناس حديثو عهد بالجاهلية ، خشيتُ أن يفتننوا ، وإنّ أصماني حَلُونها ، فما زال يمتذر إلى حتى عذرته ، وصار من أمرى مدأن مرت عرينا .

قال أبو بكر : وأحبرنا أبو ريد عمر من شبة ، عن رجاله ، عن الشمعيّ ، قال : قام الحسن ابن على عنيه السلام إلى أبي يكر وهو يحطّب على المنبر فقال له : الزل عن منبر أبي ، فقال ؛

<sup>(</sup>١) يتمله عليه ، أي يجمع بين طرق المكساء بمعلال من عود أو حديد .

أبو بكر : صدقت ؛ والله إنه لمنبر أبيك لا منبر أبي ، فبعث على إلى أبى بكر ؛ إنه غلام حدّث ، وإنا لم نأمره ، فقال أبو بكر : صدقت ، إنا لم نتهمك .

قال أبو بكر: وروى أبو زيد،عن حباب بن يزيد،عن جرير،عن المنيرة أنّ سلمان والزبير وبمض الأنصار كان هواهم أن ببايعوا عليا بعد النهيّ صلى الله عليه وآله ، قلما بويع أبو بكر،قال سلمان الصحابة:أصم الخير أولسكن أخطأتم المعدن قال : وفي رواية أخرى : أصبتم ذا السن منكم،ولسكنكم أخطأتم أهل ببت نبيكم. أما لو جعلتموها فيهم ما اختاف منكم آثان ولا كلتموها رّغَداً .

قلت : هذا الخبر هو الذي رواء التسكلمون في باب الإمامة عن سلمان أنه قال : «كرديد ونسكر ديد »،تعسره الشيعة ، فتقول : أراد أسلم وما أسلم ، ويقسره أصابنا فيقولون معناه : أخطأتم وأصبتم .

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد ، قال شرحدثنا محمد بن يميى ، قال : حدثنا غسان ابن عبد الحيد ، قال : لما أكثر في تخلف على عن البيعة ، واشتد أبو بكر وعمر في ذلك، خرجت أم مِسْطح بن أثاثة ، فوقفت عند قبر الدبي صلى كله عليه وآله و نادته : بإرسول الله !

قَدْ كَانَ سَـَدَكُ أَنِهَا وَهُيْمَةً ﴿ لَوْ كَنْتَ شَاهِدَهَا لِمُسْكَمُوا الْمُطَلِّ (١) إِنَّا فَقَدْ نَاكُ فَقَدْ الْأَرْضِ وَاللَّهِمَا ﴿ فَاخْتُلْ قُومَكُ بَفَاشُهُدُهُ وَلَا تَنْبِ

قال أبو بكر أحمد بن عبد المزيز : وسمت أبا زيد هم بن سبة بحدّث رجلا محمد أبا زيد هم بن سبة بحدّث رجلا محديث لم أحفظ إسنادَه ، قال : مر" للغبرة بن شعبة بأبى بكر وهم ، وها جالسان طل بأب النبى حين فُبيض، فقال : ما يقعد كا؟ قالا : نعتظر هذا الرجل مجرّج فنها مه .. يعنيان عليا ... فقال : أثر يدُون أن تنظروا حمّل الحمّلة (٢٠) من أهل هذا البيت ! وسّمُوها في قريش تقسم .

 <sup>(</sup>١) الهيئمة : الصوت المنى ، وق اللسان ، ونسب البيئين اللى الله ، « وحنيثة » والهنيئة : الاختلاط ف القول .

 <sup>(</sup>٣) الحلة في الأصل : السكرم ؟ قبل : مداه على السكر "مة قب ل أن قبلغ ؟ وقملة كتابة عن صدر
 سن طرة .

قال : فقاما إلى سَقِيفة بني ساعدة ، أو كلاما هذا معناه .

قال أبو بكر:وأخبرنا أبوجعفر محد بن عندالملك الواسطى،عن يزيد بن هارون،عن سفيان بن حسين،عن الزهرى،عن أنس بن مالك ، قال:لما مرض رسول الله مرضه الذى مات فيه أتاء بلال بؤذنه بالصلاة، فقال بعد مرتين : يابلال،قد أبلمت ؛ فمن شاء فليصل بالناس ، ومن شاء فليدع .

قال: ورُفت الستور عن رسول الله، فنظرما إليه كأمّه ورقة بيصاء، وعليه خَيِصة (١) له ، فرجع إليه بلال فقال: مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس، قال: فما رأيناه نعسد ذلك عليه السلام.

وقال أبو بكر : وحدثنى أبو الحسن على بن سلبان النوعلي ، قال : سممتُ أبيًا يقول : دكرسعد بن عبادة يوماهليا بعد فيم السقيعة ، فذكر أمراً من أمره نسيّة أبو الحسن، بوجب ولايتَه ، فقال له النه فيس بل سعد في أبيّ أسمت رسول الله عليه وسلم يقول هذا السكلام في على بن أبي طَالب تم تطلب المفلافة ، ويقول أسما بك : منا أمير وسكم أمير ! لا كلتك والله من رأس بعد هذا كلة أبدا .

قال أبو بكر : وحد ثنى أبو الحدن على بن سلبان النوفل ، قال : حدثنى أبى، قال : حدثنى أبى، قال : حدثنى شريك بن عبد الله ، عن إسماعيل بن خالد ، عن ذيد بن على بن الحسين ، عن أبيه، عن جدّه ، قال: قال على : كنت مع الأنصار ترسول الله صلى الله على وسلم على السمع والطاعة الدفى الحبوب والمكروه، قلما عز الإسلام، وكثر أهله ، قال: ياعلى ؟ زد فيها: قاعل تمنموارسول الله وأهل يونه عا تمنمون منه أخسَكم وذرار بكم ، قال: فحملها على ظهور القوم ، فوفى بها مَنْ وَفَى ، وهلك مَنْ هَلك ،

قلت : هذا يطابق مارواهُ أبو الفرج الأصفهانيُّ في كتاب '' مقاتل الطانبيين '' أن

<sup>(</sup>١) الحَّيْصَة : كَمَاءَ أُسُودَ مَرْبِعٍ ؛ له علمين ،

جعفر بن محمد عليه السلام وقف مستنرا في خِنْية ، يشاهد المحامل التي تُحِل عليها عبد الله النالحسن وأهله في القيود والحديد من المدينة إلى المراق ، فلما مرّوا به بكي، وقال : ماوفت الأنصار ولا أبناء الأنصار لرسول الله صلى في عليه وآله ، بايتمهم على أن يحنوا محمد اوأبناه وأهله وذريته مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم وأهلهم وذراريهم ، فلم يفوا . اللهم اشده وطأتك على الأنصار .

قال أبو بكر : وحدّ ثنا أبو سعيدعبد الرحمن من عمد ، قال : حدثنا أحمد بن الحبكم ، قال : حدثنا عبد الله من وهب ، عن لبث بن سعد ، قال : تخلف على عن بيعة أبي بكر ، فأخرِج مُلتَبا (1) مُمْكَى بهرَ أَهُما ؛ وهو بقول: معاشر المسلمين، علام تُغرب عبق رجل من فأخرِج مُلتَبا (1) مُمْكَى بهرَ أَهُما ؛ وهو بقول: معاشر المسلمين، علام تُغرب عبق رجل من الحالم إلا بقال المسلمين ، لم يتخلف خلاف ، وإنما تحلف خلجة ! فما مر بمعاس من الحالمي إلا بقال أنه : انطلق فبايم .

قال أبو بكر : وحدثا على بن جرار الطائل ، قال : حدثنا ابنُ فصل ، عن الأجلح، عن حبيب بن تعلية بن يزيد ،قال : شمعت عليًّا يقول ؛ أما ورب السياء والأرض ،ثلاثا؛ إمه لعهد النبيّ الأمي إلى : « لتفدرَنَ بك الأمة من سدى » .

قال أبو بكر: وحد ثنا أبو زيد عمر بن شبة بإسناد رفعه إلى ابن عباس ، قال : إلى الأماشي عمر في سكة من سكك الدبنة ، بده في بدى ، فقال : بإن عباس ، ماأخلن صاحبك إلا مظلوما ، فقلت في فسى : وافئه لا يسبقُني بها ، فقلت : ياأمير ا ومدين ، فاردُدُ إليه ظلامته ، فاسترع بدو من بدى ، تم مر بهمهم ساعة ثم وقف . فلعقته فقال لى : يابن عهاس ؛ ماأخلن القوم منعهم من صاحبك إلا أشهم استصفروه ؛ فقلت في فسى : هذه عماس ؛ ماأخلن القوم منعهم من صاحبك إلا أشهم استصفروه ؛ فقلت في فسى : هذه شر من الأولى ؛ فقلت : وافئه مااستصعره الله حين أمرة أن بأخذ سورة براءة من أبي بكر.

<sup>\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>١) يقال : لب فلان فلاناً : أَخَذَ بِطلِيهِ ، أَى جَعَ ثِبَابِهِ هَنْدُ صَدْرِهُ وَتُحْرِهِ ثُمْ جَرِهِ .

## [ ذكر أمر فاطمة مع أبى بكر ]

فأما مارواه البخاري ومسلم في الصحيحين<sup>(١)</sup> من كيفية المايد<sup>2</sup> لأبي بكر سهذا اللفظ الذيأورده عليك؛ و لإسناد إلى عائشة :أن فاطمة والساس أثيا أبا بكر التمسان مير أسهمامن اللهي صلى الله عليه وآله ، وهما حيثك بطلبان أرصه من فدَّك ، وسهمَه من حيبر ، فقال للما أبو بكو : إنَّى سمتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿ إِمَّا مَعْشَرُ الْأَنْبِياءُ لَانُورَثُ؟ ماتركناه صدقة ، إنما يأكل آل محد من هذا الدل، ؛ وإنى والله لأدع أمرًا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته فهجرته فاطمةٌ ولم تكلُّمه في ذلك حتى مانت. فدفها على ليلا ، ولم يؤذن بها أبا بكر . وكان لعلى وحه<sup>(٢)</sup> من الناس و, حياة عاطمة . فقا توفيت فاطبة الصرفت وجوءً الدس عن على <sup>(٢)</sup>، في كثت فاطبة متنا شهر ثم توفيت. مقال رجل للزُّهم يُوهو الراوي له الإلتاء عن كانشَّة : هم ينايسه على سنة أشهر العال: ولاأحد من بني هاشم حتى ايعه على . إقاما رأى دلك شرع إلى مبايعة أبي بكر ، فأرسل إلى أبي مكر أن اثننا. ولايأت<sup>(1)</sup> ممك أحد ،وكر. أن بأتيَّه عمر لما عرف من شدته ،فقال عمر:لاتأتهم وحدلتُه ، فقال أبو بكر : والله لآنيتهم وحدى ، وماعسي أن يصنمو الى 1 فانطلق أبو بكر حتى دحل عَلَى على ، وقد جَمَّ بني هاشم عنده ؛ فقام على . فحيد الله وأثنى عليه بما هو أهلهُ ، ثم قال : أمَّا بعد ، فإنه لم يمنَّمنا أنَّ نبابعَك ياأً إ مكر إمكارٌ لفضلك ، ولا منافسة " عليرِ ساقه الله إلَّيك ، ولكنا كنا كرى أنَّ لنا في هذا الأمر حقا ، فاستهدد تم به عليهاً . وذكر قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وحقه ، فلم يزل على يذكر ذلك حتى لكى أبو بكر ، فلما صمَّت على تشهَّد أبو بكر، فعيد الله وأثنى عليه بما هو أهلهُ . ثم قال: أما سد

<sup>(</sup>۱) صعیح الحاری ۲ : ۱۸۹ ه ومسلم ۲ : ۱۲۸۰ مع اعتلاف ق لفظ الحدیث ،

<sup>(</sup>٢) مشلم تـ ه وجهة » .

<sup>(</sup>۴) سلم ؛ د استکر علی وجوه الناس » ٠

<sup>(</sup>٤) سلم : ﴿ وَلَا يَأْتُنَّا \*

قوافة الترابة رسول الله صلى الله عليه وآنه أحب إلى ان أصلها من قرابتي او إنى والله ما آلوكم من هذه الأسوال الله كانت بينى وبينكم إلا الخير ؛ ولكنى سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : الانور شما تركناه صدقة ؛ وإنما بأكرا ل عمد في هذا المال عامو إلى والله لا أترك أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعت في ان شاء الله ، قال على : مو هداك المشية المبرمة ، عنه المراسق أمرا على أبو بكر الظهر ، أقبل على الناس ثم عذر عليا (١) بعم ما اعتذربه ، ثم قام على فعظم من حق أبى بكر ، وذكر فعل وسابقته ، ثم مفى إلى أبى بكر فبايعه فأقبل الناس إلى على ، فقالوا : أصبت وأحسنت ، وكان على قرباً إلى الناس حين قارب الأمر بالمروف .

...

وروى أبو بكر أحد بن عبدالمزير على أبوزيد هر بن شبة ، قال: حدثنى أبوزيد هر بن شبة ، قال: حدثنى إبراهيم بن المندر ، قال : حدثنا ابنوهين ، عن ابن كيه همة يُ عن أبى الأسود ؛ قال: هغيب رجال من المهاجرين في ميمة أبي بكر بغير مشورة ، وعصب على والزير ، فدخلا بيت قاطمة ، معيما السلاح ، فجاه هم في مصابة ، فيهم أشيد بن مُعفير ، وسلة بن سلامة بن قريش ؛ وها من بني عَبد الأشهل ، فاقتما الدار ، فساحت فاطمة وناشد شها الله ، فأخفوا سيفيهما ، فضر بوا سهما المجرحتي كسروهما ، فأخر جهما عمر بسوقهما حتى بايما . فأخفوا سيفيهما ، فضر بوا سهما المجرحتي كسروهما ، فأخر جهما عمر بسوقهما حتى بايما . ثم قام أبو بكر ، فقطب الناس ، و فاعد فراليهم ، وقال : إن بيمتي كانت قدّ تنوق الله شرها ، وحشيت الفتنة ، وايم الله ما حرصت عليها بوما قبل ، ولا سألها الله في سرح شرها ، ولقد وددت أن أنوى ولا علانية قبلاً ، ولقد وددت أن أنوى الناس عليه مكاني .

<sup>(</sup>١) مسلم : ٥ وذكر شأن على وتحقه هن البيمة ، ومذره الذي اعتذر إايه » .

فقيل الهاجرون ، وقال على والزبير : ما غضيها إلا في المشورة ، وإنّا انرى أبا بكر أحق الناس جها ، إنّه لصاحب النار، وثانى اثنين، وإمالنعرف له سنه ،ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالصّلاة وهو حيّ .

قال أبو بكر : وذكر ابنُ شهاب بن ثابت أن قيس بن شماس أخا بنى الحارث من الخزرج ، كان مع الجماعة الذين دخلوا بيت فاطمة .

قال : وروى سمد بن إبراهيم أنّ عبد الرحن بن عوف كان مع عمر ذلك اليوم ، وأنّ محمد بن مسلمة كان معهم ، وأنّه هو الذي كسر سيفَ الزبير .

قال أبو بكر : وحد ثنى أبو زيد هم ن شة ، عن رجاله ، قال : جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأنصار وخر قليل من الهاجرين، فقال : والذي نفس بيده لتخرج ألى البيمة أولاً حرق البيت عليكم. فخرج إليه الزبير مصلتا بالسيف، فاعتنقه زياد بن لَبيد الانصاري ورحل آخر ، فلذر (() السيف من يده ، فضرب به عمر الحجر فكسره ، ثم أخرجهم بتلايبهم يساقون سوقًا عنيفًا ؟ حتى بايسوًا أبا بكر .

قال أبو زيد : وروى النضر بن تُمميّل، قال : حُيلسيف الزبير لمنا تَدَر من بده إلى أبي أبير لما تَدَر من بده إلى أ أبى بكر وهو على للنبر يخطب ، فقال : اضربوا به الحجر ، قال أبو عمرو بن حماس : ولقد رأيت الحجر وفيه تلك الضربة ، والماس يقولون : هذا أثر ضربة سيف الزبير .

قال أبو بكر : وأخبرنى أبو بكر الباهلى ، عن إسماعيل بن مجالد ، عن الشعبى ، قال : قال أبو بكر : ياعمر، أين خالد بن الوليد ؟ قال : هو هذا ، فقال : انطاقا إليهما يعنى عليا والزبير \_ فأ نهانى بهما ، فانطلقا ، فدخل عمر ووقف خالد على الباب من خارج ، فقال عمر للزبير : ما هذا السيف ؟ قال : أعددته لأبابع عليًا، قال : وكان ل البيت ناس كثير أمنهم للقداد بن الأسود وجهور الهاشميين ، فاحترط عمر السيف فضرب به صحرة في البيت

<sup>(</sup>١) تدر : ستط.

فسكسرته ، ثم أخذ بد الزبير ، فأقامه ثم دفعه فأخرجه ، وقال : ياخالد ، دونك هذا ، فأمسكه خاقد .. وكان خارج (البيت مع خالد بجع كثير من الناس، أرسلهم أبو بكروده المما مدخل عمر فقال نطي : قم فبايع ، فند كأ واحتبس (ا) ، فأخذ بيده ، وقال : قم ، فأبي أن يقوم ، فعمله ودفه كا دفع الزبير ، ثم أمسكهما حالد ، وساقهما عمر ومن معه سوقاً عنيفاً ، واجتمع الناس ينظرون ، وامتلات شوارع للدينة بالرجال ، ورأت فاطمة ماصنع عمر ، فصرخت ووثولت ، واجتمع معها نساء كثير من الهاشميّات وغيرهن الخرجت إلى عمر ، فصرخت ووثولت ، واجتمع معها نساء كثير من الهاشميّات وغيرهن الخرجت إلى عاب حجرتها ، ونادت : ياأبا بكر ، ما أسرع ماأخر شم على أهل بيت رسول الله ! والله الم والله . والله .

قال : فلما بایع علی والزبیر ؛ وهدأت ثلث الفوارد ، مشی إلیها أبو بکر بسدنات نشتَع تعمر ، وطلب إلیها فرضیت عنه .

قال أبو بكر : وحد ثنى الؤمل بن جلفراء قال التحداثي عمد من ميمون ، قال: حداثن داود بن الباوك ، قال : أتينا عبد الله بن متوسى من عبد الله من حسن بن حسن من على من أبى طالب عليه السلام ونحن راجعون من الحج في جاعة ، فسألناه عن مسائل ، وكدت أحد من سأله ، فسألته عن أبى بكر وهمر ، فقال : أجيبك بما أجاب به جدى عبد الله امن الحسن ، فإنه سئل عنهما ، فقال : كانت أمنا صد بقة ، ابنة نبى مرسل ، ومانت وهي غضي على قوم ، فنحن عضاب لنضبها ،

قلت : قد أخذ هذا للمن بعص شعر الطالبيّن من أهل الحجار ؛ أنشد بيمالنقيب جلال الدين عبد الحيد بن محد بن عبد الحيد الناوى قال : أنشدى هذا الشاعر لنفسه \_وذهب عنى أنا اسمه \_ قال :

بإأبا حفص الهوينكي وماكنسست مليئا بذاك لولا الحسسام

(1-m-1)

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ فَي خَارِجِ البِيتَ ﴾ . (٢) احتبس: توقف .

الموت البتول غذي وترض ما كذا يستع البتون الكرام المحتاج عناطب عو ويقول له: مهلا وركودا (١) باعم ، أى ارفق والنيذ ولا تسنف بنا، وما كنت مليا، أى وما كنت أهلا لأن تخاطب بهذا وتستعطف ، ولا كنت قادرا على وقوج دار (٢٥ فاطبة على ذلك الوجه الذي وجنها عليه ، لولا أن أباها الذي كان بينها محترم ويصان لأجه مات فطبع فيها من لم يكن يطبع . ثم قال : أتموت أننا وهي غضي وترضى نحن ! إذا لسنا بكرام ، فإن الولا الكرم برضى لرضا أبيه وأمه وينضب لعضبهما .

والصحيح عندى أنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر وهم ، وأنها أوصت الايصابيا عليها ؛ وذلك عند أسما بنامن الأمور المفورة لهما ، وكان الأولى بهما لم كرامها واحترام منزلها لكنهما خاط الفرقة ، وأشغنا من الفتنة ، فغملا ماهو الأصلح بحسب ظهما ؛ وكانا من الدين وقوة اليقين عسكان مكين ، الابتلك في ذلك ، والأمور الماضية بتمذّر الوقوف على عِلَها وأسبابها ، ولا يُسلَم حَنْقُها إلا مَن فقد شاهدها ولانسها ، بل المل الماضرين المشاهدين لها يعلمون باطن الأمر ؛ فلا يحور المدول عن حسن الاعتفاد فيهما عا جرى ؛ والله ولى المنقرة والمنو ؛ فإن هذا لو ثبت أنه خطأ لم يكن دبيرة ، بل كانهن باب الصمائر التي لا تقصى النبرة ، ولا توجب ذوال التولى .

قال أبو بكر: وأخبرنا أبو زيد عمر بن شبّة ، قال : حد تناهد بن حاتم ،عن رجاله ، عن ابن عباس ، قال : مر عمر بعلى ، وأما معه بفناه داره فسلم عليه ، فقال له على : أين تويد؟ قال : البقيع ، قال : أفلا تسل صاحبك ، ويقوم ممك كا قال : بلى افقال في على : قم معه ، فقمت فشيت إلى جانبه ، فشبك أصابعه في أصابعي ، ومشيئا قليلا ، حتى إذا خلّفنا البقيع قال في : بان عباس ، أما والله إن صاحبك هذا الأولى الناس بالأمر بعد رسول الله صلى الشعليه وسلم ، إلا أنا خفناه على النين ؛ قال ابن عباس : فجاء بكلام لم أجد بد امن عباس : فجاء بكلام لم أجد بد امن الله ، و و و بنه ه .

<sup>(</sup>٣\_٣) پ : « نصل جناحك و قلوم سك » .

مسألته عنه ، فقلت : ما ها يا أميرَ للؤمنين ؟ قال : خِنْناه على حسدائة سنَّه ، وحبّه بني عبد للطلب .

قال أبو بكر : وحد ثنى أبو زيد ، قال : حد ثنى محمد بن عباد ، قال : حد ثنى أخى سعيد بن عباد ، عن الليث بن سعد ، عن رجاله ، عن أبى بكر الصدبق أنّه قال : ليتنى لم أكشف بيت فاطمة ، ولو أعلن على الحرب ا

قال أبو بكر : وحدّ ثنا الحسن بن الربيع ، عن عبد الرزاق ، عن معبر ، عن الزهرى ، عن على بن عبد الله بن العباس عن أبيه ، قال : لما حضرتُ رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاد ، وفي البيت رجالٌ فيهم عمر بن الخطاب ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : التوفى بلواة وصيفة ، أحكتب لمح كناباً لا تضوّن بعدى ، فقال عمر كلة معناها أنّ الوّجَع قد غلب على رسول الله صلى كله عليه وآله ، ثم قال : عندنا القرآن حسبنا كتاب الله ؛ فاختلف من في البيت واحتمسوا ، فين قائل بقول : القول ما قال رسول الله صلى الله على القول ما قال عمر ، فلما أكثرُوا رسول الله صلى الله على الله على الله الله الله الله على الله الله عنده عكدا » ، فقاموا ، فيت رسول الله على الله عليه وآله في ذلك الميوم ؛ يختلف عنده عكدا » ، فقاموا ، فيات رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الميوم ؛ فنكان ابن عباس يقول : إنّ الرزية كلّ الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله عليه وآله عليه وآله في ذلك الميوم في الله عليه وآله هـ يعني الاختلاف والله طله الله عليه وآله هـ يعني الاختلاف والمنط .

قلت : هذا الحديث قد خَرَّجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخارى ، ومسلم بن الحجاج القشيرى في صميحيهما<sup>(١)</sup> ، واتفق الحدّثون كافة<sup>(٢)</sup> على روايته .

قال أبو بكر : وحدَّثنا أبو زيد ، عن رجاله ، عن جابر بن عبدالله ، قال : قال رسول الله

<sup>(</sup>۱) صعيع منفي ۱۳۰۹ (۲) پ د د جينا د .

مل الله عليه وآله : إنْ توقُّوها أبا بكر تجدُوه ضعيفا في بَدَنه ، قويًا في أمر الله ، وإن تولُّوها عمر تجدوه قويًا في بدنه قويا في أسرائة ، وإن تولُّوها عليا ــ وما أراكم فأعلين ــ تجدوه هاديا مهديًا ، بحملسكم على الحبجة البيضاء ، والصراط للستقيم .

قال أبو بكر : وحدثنا أحمد بن إسحاق بن صلح، عن أحمد بن سيّار ، عن سعيد بن كثير الأنصاري، عن رجاله ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله في مرض موتِهِ أمَّر أسامة بن زيد بن حارثة على جيش فيه جِلَّةُ المهاجرين والأنصار ؛ منهم أبو بكر وهمر وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير ، وأمرَه أن يُنبر على مؤتة حيث قتل أبوه زبد ، وأن بنزو وادِئ فلسطين . فتثاقل أسامة َ وتثاقل الجيش بتتاقُّلِهِ ، وجمسل رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه يثقُل وبخيفٌ ، ويؤكد القول في تنفيذ ذلك البعث ؛ حتى قال 4 أسام : بأبي أنت وأمي 1 أتأذن لي أن أمكت أَلِهُمَا حَتَى يَشْغِيَكُ ۚ لَقُهُ تَعَالَى ! فَعَالَى: الجرج وسرِّ على بركة الله ، فقال : بارسول الله ، إن أَنَا خَرِحَتَ وَأَنْتَ عَلَى هَلَمُ الْحَالُ حَرَحَتٌ وَفَي قَلْنِي قَرَّحَةُ مِنْكُ ، فقال : سر على النصر والعافية ، فقال : يارسول الله ، إلى أكره أنأسأل هنك الركبان، فقال : انْقُذُ<sup>را)</sup> لما أمر تُك به ، ثم أغي على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقام أسامة فتجهّز للخروج ، فلما أناق رسول الله صلى الله عليه وآله سأل عن أسامة والمعث ، فأخبر أنهم يتجهّر ون ، فجعل يقول: ﴿ أَنْفَذُوا بِمِثُ أَسَامَةً ، لَمِنَ اللَّهُ مِّنْ تَحَلَّفَ عَنْهِ ﴾ ، وكرر (٢٣ ذلك ، فخرج أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين يديه ، حتى إذا كان بالجرف بزل ومعه أبو بكر وعمر وأكثر اللهاجرين ؛ ومن الأنصار أُسَيِّد بن حُصير وبشير بن سعد وغيرهم من الوجوء ، فجامه رسولُ أمَّ أيمن ، يقول له : ادحل فإنَّ رسول الله يموت ، فقام من قوره ، قدخلَ المدينة واللواء معه ، فجاء مه حتى ركزَه بباب رسول الله ، ورسول الله قد مات في ثلك الساعة .

قال : فإكان أبو بكر وعمر يحاطبان أسامة إلى أن ماتا إلا بالأمير .

<sup>(</sup>١) اغذ: أي امن لدميك . (٢) ج: ٥ و تكرر ٢ .

**(77)** 

الأصلل:

ومن كلام له عليه السلام لما قلد محمد بن أبى بكر مصر فلنكت عليه وقتل: وَقَدْ أَرَدْتُ تَوْلِيَةً مِصْرَ هَاشِمَ بْنَ مُعْتَبَةً ؛ وَلَوْ وَلَيْتُهُ إِبَّاهَا لَمَا خَلَّى لَهُمُ المَوْمَنَةَ، وَلَا أَنْهَزَهُمُ الْفُرْمَةَ ، بِلاَ ذَمْ لِيمُحَمَّدِ بْنِ أَ بِى بَسَكْمٍ ، فَلَقَدْ كَانَ إِلَى حَبِيبًا ، وَكَانَ في رَبِيبًا .

# ة كر عمد بل أبي بكر ود كر واده]

### الشِّيخ :

أم محمد بن أبي بكر أسماه بنت عُميس بن السمان بن كمب بن مالك بن قعافة بن خَشَم ؟ كانت تحت جعفر بن أبي طالب، وها حرت معه إلى الحبشة ، فولدت له هناك عبد الله ابن جعفر الجواده م قتل عنها بوم مُوّتة ، خلف عليها أبو بكر الصديق ، فأولدها عمداً مم مات عنها ، خلف عابها على بن أبي طالب ؟ وكان محمد ربيبه وخريجة ، وجارياً عنده تحرى أولاده والقشيم مد زمن الصبا ، فنشأ عليه ؟ هم يكن يعرف له أباً غير على ، ولا يعتقد لأحد فضيلة غيره ؛ حتى قال على عليه السلام : عمد ابنى من صلب على بكر ؟ وكان يكن يون أبا الفاسم في قول ابن قنيبة (١٠ . وقال غيره : بل كان يكفى أبا عبد الرحن .

<sup>(</sup>١) ق للنارف س٥٧٠ .

وكان محد من نُسَاك قريش ؛ وكان ممن أعان على عبَّان في يوم الدَّار ؛ واختلِف : هل باشر قتلَ عَمَانَ أم لا 1 ومن ولد محد:القاسم بن محد بنأنِي بكر فقيه الحجاز وفاضَّلُها؟ ومن وقد القاسم : عبد الرحن بن القاسم بن محد ؛ كان من فضلاء قريش ويكنَّى أبا محد ؛ ومن وقد القاسم أبعاً أم فَرَّوَة، تَزْ وجها الباقر أبو جعفر محمد بن على ، فأولدها الصادق أَمَّا عبد الله جغر بن محمد عليهما السلام ؛ وإلى أم فَرَّوة أشار الرضى أبو الحسن بقوله :

يفاخرُ نَا قَوْمٌ بَمَنْ لَمْ نَادِهُ ﴿ بَنْهِمِ إِذَا هُدَّ السَّوَابِقِ أَوْ هَدِى (١) وقاب الورى من منهمين ومسود عوقد بنت القامم بن محسسار وأحكرم محدَّيْنا : عتيني وأحمدِ بدُ مُنَفَّتُ بَوْمٌ البِياعِ على بَدِ

وَ بَنْسُونَ مِّنْ لُو قَدُّمُوهِ لَقَدُّمُوا عِذَارَ جُوادٍ فِي الجِيادِ مُقَسِّلُهِ فَنَى هاشم بعد النبيّ وباعُهَا ﴿ لَمْ مُكَّا أُو نَيْلِ مجد وسودّد ولولا على ماعلوا سروايهبط ولاجتبعوا فيها بمرعى ومورد أخب ذنا عليكم بالنبئ وفاطم الحلاغ المساعى مِنْ مَقَايم وَمَغْمَدِ وطلنا سنطئ أحسد ووصيعة وخُزُّ مَا عَتِيفًا وهو غايةً فَتَخْرِكُمْ ۗ وَمَا افْتَخَرَّتُ بِعَدَ النَّبِيِّ سَيْرِهِ

قو4 :

• ولولا على ماعَلَوْا سَرَوَاتُها . . . • البيت

ينظر فيه إلى قول المأمون في أبيات بمدح فيها عليًّا ، أولها :

أَلَامُ على حُبِّي الوميُّ أَبَا الحَسنَ وذلك عندي من أعاجيبِ ذَا الزُّمَّنْ والبيت للنظور إليه منها قوله :

<sup>(</sup>١) ديوانه لوحة ١١ .

# وَلَوْ لَاهُ مَا عُدَّتْ لَمْ اللَّهِ إِنْمَ أَوْ ﴿ وَكَالَ مِدَى الْأَيْامِ بِمُعْنَى وَ يُعْلَمُونَ

## [هاشم بن عتبة برئ أبي وقاص ونسبه]

وأمَّا هاشم بن عتبــة بن أبي وقَّاص مالك بن أهيب بن عبد منــاف بن زُهرة ابن كلاب بن مر"ة بن كعب بن لؤى بن غالب، فمنه سعمد بن أبي وقاص ، أحمد العشرة ، وأبوه مُتبة بن أبي وقاص ، الذي كسر رَبَاعية (الرسول الله صلى الله عليه و آله يوم أحُد، وكُلِّم شفتيه وشجّ وجهه ، فجل بمسحافة من وجهه ، ويقول : ٥ كيف يُفلِع قوم خضبوا وجه نبيُّهم بالدم ، وهو يدهوهم إلى ربهم ( » ، فأنزل الله هزَّ وجلَّ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَثْمَرِ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَدِّبُهُمْ ۖ فَإِنَّهُمْ ظَا لِلُنُونَ ﴾ <sup>07</sup> .

وقال حمان بن ثابت في ذلك اليوم :

وَلَقَاكَ قبل للوت إحدَى الصواعِق (\*) فدمّيت فاء فُطَّمَتُ بالهــــوارق 🗥 فيلًا ذكرتَ الله وللنزل الَّذِي (٢) \_ تصمير إليه عنمد إحدَى الصعائق مَوَى فَدَجُوجِيِّ شديدللضايق 1 (٨)

فهــــدك رأى باعتب بن مالك بسَعَلْتَ بميدِساً لمنتي محسيد (٥) فَمَنْ عَاذِرِي مِن عَبِـد عُذْرٌةً بعدما

<sup>(</sup>١) الرباعية : السن التي بين الثنية والناس .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران ١٣٨ .

<sup>. 455 4</sup>lgs (Y)

<sup>(</sup>٤) الديوان : ﴿ فَأَخْرَ الَّذَرَ فِي \* ،

 <sup>(</sup>ه) الديوان : « قتي برية » . (٦) الوارق : البيوف ـ

<sup>(</sup>٧) الديوان: ﴿ فَبِلَّا خَفِيتَ أَنَّهُ ۞ .

 <sup>(</sup>A) لم يذكر ف الديوان .

وأورث عارا في الحيداة الأهـــــاليم وفي الناريوم البعث أم البَواثق (١) وإما قال ، و عبد عُذْرَة ، الأن عتبة بن إلى وقاص وإخوته وأقاربه في نسبهم كلام، فكر قوم من أهل النسب أنهم من عُذْرة ، وأنهم أدعياء في قريش ؛ ولم خبر معروف ، وقعة مذكورة في كتب النسب .

وتفازّع عبدُ الله بن مسعود وسعد بن أبي وقّاص في أيام عبّان في أمرٍ خاحتهما ، فقال سعد لمبد الله : اسكت باعبدَ هذيل ، فقال له عبدُ الله : اسكَتْ ياعبد عُدْرة .

وهاشم بن عتبة هو المِرْقال ، سمى للرقال ، لأنه كان يُرُّقِل فى الحَرب إرقالا ؛ وهو من شيعة على ، وسنفصل (<sup>7)</sup> مقتلَه ، إذا انتهينا إلى فصل من كلامه يتضمّن دكر صِفَين .

فأما قوله : ﴿ لَمَا خَلَى لَمُ العَرْصَةِ عَ فَيْعَى عُرْصَةٍ مَصَر ؟ وقد كان محمد رحه الله تعالى : لما ضاق عليه الأمر ، ترك لم معمر وطن أنه بالهرار ينحو ننصه ، علم ينسجُ وأخِذُ وقُتُل.

وقوله : ﴿ وَلَا أَنْهُزَا النَّرَصَةِ ﴾ ؛ أي ولا جملهم للفرصة منتهزين . والهمزة التعدية، يقال : أنهرت الفرصة ، إذا أنهزتُها غيرى .

...

ونحن نذكر في هذا الموضع ابتداء أمر الدين ولاهم على عليه السلام مصر ، إلى أن نقتهى إلى كيفية ملك معاوية لها وقتل محمد بن أبى بكر ؛ وننقل ذلك من كتاب إبراهيم ابن سعد بن هلال الثقني ، وهو كتاب " الفارات " .

(١) رواية الهيوان :

لَقَدُ كَانَ حَرْبًا فَى الْمُمِاتِ لِقَوْمِهِ وَفَ الْبَهْثِ بِعَدَ لَلُوْتِ إِخْدَى الْهُواثَقِ (٢) ا : و وسنذكر ه .

### [ولاية قيس بن سعد على مصر ثم عزله]

قال إبراهيم : حدَّ ثنا محد من عبد لله ن عبَّان النَّقْقي ، قال : حدَّ ثنى على بن محمد بن أبي سيف ، عن الحكليّ ، أنّ محمد بن أبي خُذيفة بن عُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس ، هو الذي حَرْ ص المصر بين على قتل عبال وبدّ بهم إليه ، وكان حيثة عصر ،فقاساروا إلى عبان وحَمَرُوه ، وتُبهو بمصر علَى عامل عَمَانَ عليها ، وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، أحد بني عامر بن لؤي ، فطرده عنها ، وصلَّى بالناس ؛ فحرج ابنُ أبي سَرْح من مصر ، وبزل على تخوم أرضها بما أبلي فِلسطين ، وانتظر مايكون من أمر عبَّان ، فطلَّع عليمه راكب، فقال له : بإعبد الله ، ماور اءك ؟ ماخبرُ الناس بالمدينة ؟ قال: قتل للسلمون عمَّان، غَمَّالَ ابنُ أَبِي سَرَّح : إِنَّا يَتُهُ وَإِنا إِلَيه رِاحِمُونَ لِا تُم صَنَّمُوا مَاذًا بِأَعِيد الله ؟ قال : بايعوا ابن عمرٌ رسول الله على بن أبي طالب ء فقال تُأتِية : إنَّا للهُ وإنا إليه راحمون 1 فقال الرجل: أرَى أنَّ ولايةً على عدِلَتُ عندكُ قتل عِيانَ إِ قال: أحل ، فنظر إليه متأمَّلاله فعرفه، فقال أطلنك عبد الله بن سعد بن أبي سَرَّح ، أمير مصر ! قال : أجل ، قال : إن كانتُ لك في الحياة حاجة فالنَّجاء النَّجاء ؛ فإنَّ رأى على فيك وفي أصحابك إن ظفر بكم قطمكم أو نفاكم عن بلاد للسلمين ؛ وهذا أمير تقدُّم بعدى عليكم . قال : ومَن الأمير ؟ قال: قيس بن سعد بن عبادة . فقال ابنُ أبي سَرْح : (" أَسْدَالله " ابن أبي حذيفة ا فإنه بَنِّي على ابن عمَّه ، وسمى عليه ، وقد كان كفَّلَه وربَّاه ، وأحسن إليه ، وأمِنَّ جواره ؛ فحهزّ الرجال إليه حتى قَتِل ، ووثب علىعامله .

وخرج ابن أبي سُرْح حتى قدرم على معاوية بدمشق -

قال إبراهيم : وكان قيس بن سعد بن عبادة من شيعة على ومناسحيه (٢٠ ؛ فلما ولى الملافة ، قال له : سر" إلى مصرفقد وليتُكَا، واخرج إلى ظاهر للدينة، والجمّع ثقاتك ومَنْ

<sup>(</sup>۱ ـ ۱ ) سالط من ب. (۲) ج: دو تاسعیه ۵ ـ

أحبيت أن بصحبك حتى تأتى مصر ومعك جند، فإن ذلك أرعب ُلعدو ُكرُواُعز ُلوليك. فإذا أنت قدمتها إن شاء الله ، فأحسِن إلى المحسِن ، واشتد (١) على المرب، وارفَقُ بالعامة والخاصة فالرفق يُمن .

فقال قيس : رَحَمُكَانُهُ بِالْمِيرِالْمُومِنِينَ ! قد فهمتُ ماذَكُرَتَ ، فأمّا الجندُ فإني أدعه فك ، فإذا احتجت إليهم كانوا قربباً ملك ، وإن أردت بسهم إلى وجه من وجوهك كان فك عُدّة ، ولكني أسير إلى مصر بنفسي و هل بيتي ؛ وأمّاما أوصيتني به من الرفق والإحسان فالله تمالي هو المنتمان على ذلك .

قال: غرج قيس في سبعة غر من أهِله حتى دحل مصر ، فصمِد للنبر ، وأمن بكتاب معه يُقُرّاً على الناس ، فيه :

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى مَنْ بلمه كتابي هذا من للسلمين . سلام علَيكم ؛ فإنى أحد الله إليكم الذي لا إله إلا هو .

أمانمد ؛ فإن الله محسن صنعه وقد وهو يُدبيره في الإيلام ديناً لنفسه وملا تكته ورسله ، ويست به أبياء وإلى عباده ؛ في كان مما أكرم الله عر وجل به هذه الأمة وخصهم به من الفضل أن نست محدا صلى الله عليه وسلم إليهم ، فعنهم الكتاب والحكة والمستة والفرائمن وأدبهم لكيا يتغر قوا ، وزكا م لكيا يتطهروا ؛ فلاقضى من وأدبهم لكيا يتغر قوا ، وزكا م لكيا يتطهروا ؛ فلاقضى من ذلك ما عليه ، قبضه الله إليه ، فعليه صلوات الله وسلامه ورحته ورضوانه ، ثم إن المسلمين من بعده استخلفوا أميرين منهم صالحين ، فمبلا بالكتاب والسنة وأحييا السبرة ورابعد والسنة والمعينا الله على عنافوا ، ثم تُوفيا وحمها الله ، فوكل سدا والرابعة وأحداثا ، فوجدت الأمة عليه مقالا فقالوا ، ثم تقوا فنيروا ثم جادرتى فيابعونى ، وأنا أستهدي الله الهدى ، وأستمينه على التقوى . ألا وإن لكم علينا الممل بكتاب الله وسنة وسوله والقيام بحقه ، والنصح لكم النيب ، والله المستمان على ماتعفون ، وحسبنا الله و فع الوكيل .

<sup>(</sup>۱) ب : د ولفنده .

وقد بعث لكم قيس بن سمدالأنصاري أميراً ، فوازِروه وأعِينوه على الحق ، وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم، والشد تعلى مُربيكم، والرَفق بمواسّكم وحواصّكم وهوممن أرضى هَذَيَه، وأرجوصلاحة و نصحه . نسأل الله لنا ولكم عملا ذا كيا، وثوا ما جزيلاورحة واسعة ، والسلام عليكم ورحمة الله و بركانه .

وكتبه عبدالله بن أبي رافع في صغر سنة ست وثلاثين .

قال إبراهيم : فلمافرغ من قراءة الكتاب ،قام قيس حطيبًا فحيدالله وأثنى عليه، وقال: الحدُّ لله الذى جاء بالحقّ، وأمات الباطل، وكُبت الظالمين . أيّها الناس ؛ إنّا بايّمنا خَبَرَ من علم من بعد نبينًا محمد صلى الله عليه وآله ؛ فقوموا فبايموا على كتاب الله وسعة رسوله ، فإن محن لم عمل بكتاب الله وسنة رسوله فلا بيمة لنا عليكم .

فقام الناس فبايموا ، واستقامت مصر وأعاله لقيس، وبعث عليها عاله ؟ إلا أن قرية منها قد أعظم الناس فبايموا ، واستقامت مصر وأعاله لقيس، وبعث عليها عاله ؟ إلا أن قرية منها قد أعظم أهلها قتل عبان ، وبها رحل من بني كنامة يقال له يزيد بن الحارث، فبعث إلى قيس : إنا لا نأتيك فابعث محالك ، فالأرض أرضك ؟ ولكن أقر نا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس

ووثب محد من مسلمة بن مخلَّد بن صامت الأنصاري فنمّى عنَّان ، ودعا إلى الطلب بدمه ؛ فأرسل إليه قيس ، ويمك ! أعلى تنب ! والله ما أحب أن لى ملك الشام ومصر ، وأنى قتلتك فاحِين دمك فأرسل إليه مسلمة ؛ إنى كاف عنك مادمت أنت والى مصر ، وكان قيس بن سعد ذا رأى وحَزْم، فعث إلى الذين اعتزاوا : إنى لاأ كر هكم على البيعة ، ولكن أدّ عنكم واكن عنكم فهادنهم وهادن مسلمة بن عنله وجيّ الخراج ؟

وليس أحد ينازعه .

قال إبراهيم : وخرج على عليه السلام إلى الجُسل ؛ وقيس على مصر ، ورجع من البصرة إلى الكوفة ، وهو ، كانه ، فسكان أثقل خلق الله على معاوية لقرب مصر وأعمالها من الشام ، ومحافة أن يقبِل على بأهل العراق ، ويقبِل إليه قيس بأهل مصر الفيقع بينهما. فكتب معاوية إلى قيس ، وعلى يومئذ بالكوفة قبل أن يسير إلى صِقَين :

من معاوية بن أبى سُفيان إلى قيس بن سعد . سلام عليك ، قابى أحمدُ إليك الله الدى لا إله إلا هو .

أما العد؛ فإت م إن كنم نقيم على عبان في أثر قرأ يتموها، أو صر بة سوط صر سها، أو في شنمه رجلا ، أو تميير ، واحداً ، أو في استماله العنب من أعلم والحاكم قدعا تم إلى كنم تعلمون ، أن دمه لم يحل لسكم بذلك ؛ فقد ركبتم عطماً عن الأمر ، وجتم شيئه إذًا ، فتب ياقيس إلى رنك، إلى كانت النوع قبل الموت تعلى شبئا وأما صاحبُك فقد استيقنا أنه أعرى الماس بقتله في وحملهم على قتله حتى قتلوه ، وأنه لم يسلم من دميه عُملًم قومك ، فإن استعامت باقيس أن تكون من يطلب بدم عيان فافسل ، وتابعنا على على أمر ما . هذا ولك سلطان المراقين إن أما ظفرت ما يقيت ولمن أحببت من أهل ويتك ملطان الجعاز ما دام لى سلطان عروساني عن غيير هذا مما تحب ، فإنك لاتسائني شيئا الله أنيت أيك .

فلما جاه إليه كتابُ معاوية أبحث أن يدافعه ، ولا يبدى له أمرَه ، ولا يعجّل له حربه ، فكتب إليه :

أما بعدُ ؛ فقد وصل إلى كتابك، وفهمتُ الذى ذكرتَ من أمر عبَّانَ ؛ وذلك أمر لم أقاربه . وذكرتَ أنَّ صاحبي هو الذي أغرَى الناسَ بميَّان ودسّهم إليه حتى قتاوه ؛ وهذا أمر لم أطَّلع عليه . وذكرت لى أنَّ عُظَم عشيرتى لم تسلمَ منْ دم هيَّان ؛ فلممرى إنّ أولى الماس كان في أمرِه عشيرتى ، وأما ماسألتنى من مبايعتك على الطلب بدمه ، وما عرضته على فقد فهمته ، وهذا أمر لى نظر فيه وفي كر ، ولبس هذا مما يُمجّل إلى مثله، وأنا كافئ عنك؛ وليس يأتيك من أنشاء الله تعالى والسلام عليك وليس يأتيك من قبلي شيء تكرهُ ، وتي ترى و ترى، إن شاء الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله و تركانه .

قال إبراهيم : فلما قرأ معاوية كتامه لم يرهُ إلا مقارباً مباعدا ، ولم يأمن أن يحتكونَ 4 في ذلك محادثا مكابداً ، فكتب إليه :

أمّا بعد ، فقد قرأت كتابك ؛ فم أرك تدبو فأعُدَّك سِلمًا . ولم أرك تتباهد فأعَدَّك مربا ، أراك كعبل الجَرُّور؛ وليس مثلى يصابع بالخداع ، ولابحدَّع بالمحايد، ومعه عدد الرجال وأعِنة الحيل ، فإن قبلت الذي عرصت عليك فلك ماأعطيتُك ؛ وإنّ أنت لم تغمل ملأتُ مصر عليك حَيْلًا ورَجْلًا . والسلام .

فلما قرأ قيس كتابه ، وعلم أنه لا يقبل منه المراقعة والطاولة ، أظهر له مافي نفسه ، فكتَب إليه :

من قيس بن سعد ؛ إلى معاومة أن ألى سقيان :

أما بعد ، فالسجب من استسفاطك رأيى ، والطبع فى أن تسومنى ـ الأبا لميرك ـ الخروج من طاعة أولى الناس بالأمر ؛ وأقولم بالحق ، وأهدام سبيلا ، وأقولهم بالزور . الله وتأمر فى بالدخول في طاعتك وطاعة أعدالناس من هذا الأمر ؛ وأقولهم بالزور . وأضلهم سبيلا ، وأدناهم من رسول الله وسيلة ؛ وقد يك قوم ضالون مضلون . طواغيت من طواغيت من رسول الله على مصر خيلا ورَجلا ؛ فلمن لم أشغلك عن طواغيت إبليس . وأمّا قولك إنك تملاً على مصر خيلا ورَجلا ؛ فلمن لم أشغلك عن فلك حتى يكون منك ، إنك لذو جد . والسلام .

قلما أتى معاوية كتابُ قيس؛ أيسَ وتقُلُمكانه عليه ؛وكان (١) أن بكون مكانه غيره أحبُّ إليه ملا يعلم من قوته وتأبيه (٢) وتجدته ، واشتداداً مره على معاوية؛ فأظهر العاس أن

<sup>(</sup>۱) ج : « ورأى » .

<sup>(</sup>٣) ج : د ويأسه ۽ .

قيماً قد بايسكم ، فادعوا الله له . وقرأ علمهم كتابه الذى لان فيه وقاربه ، واختلق كتاباً نسبه إلى قيس فقرأ، على أهل الشام :

للأمير معاوية بن أبي سفيان من قبس بن سعد :

أما بعد ؛ إنّ قَتْلَ عَيَانَ كَانَ حَدَّنَا فِي الإسلام عَظَيَا ؛ وقد نظرتُ لنفسى ودينى ، فلم أر يسعنى مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسما محرِماً بَرَّا تَقَيَّا ، فنستمفر الله سبحانه اذنوبنا ، ونسأله المصمة الديننا . ألا وإنى قد أنفيت إليكم بانسلام ، وأحبتُك إلى قتال قَتَلَة إمام الهدى المظلوم ؛ فاطلب مِنِّى ما أحببتَ من الأموال والرجال أعبَّله إليك إن شاء الله . والسلام على الأمير ورحمة الله وبركاته .

قال: فشاع في الشام كلم أن قب صلح معاوية ، وأتت عيونُ على بن أبي طالب إليه بذلك ، فأعظمه وأكبره وتعجب له ، ودعا الله حسناً وحسيناً وابنه محدا وعبد الله ان جعفر ، فأعلمهم بذلك ، وقال أساوأرسكم أ طال عبد الله من حفر : وأمير المؤمنين ، دُع ما يَر بيك إلى ما لا يربيك . أعزل قبشا عن سعر ، قال على : والله إلى غير مصدق بهذا على قيس ، فقال عبد الله : اعزله إلى أمير المؤمنين ، فإن كان ما قد قبل حقا فلا يعترل لك أن عزلته ؟ قال : وإنهم لكذلك إذ جام كتاب من قيس بن سعد ، فيه :

أمّا بعد ، فإنى أخبرُ يا أمير المؤمنين \_ أكرمك الله وأعرَك \_ إنَّ قِبَلَى رجالاً ممتزلين سألونى أن أكف عنهم وأدّعَهم على حالهم حتى يستقيم أمرُ النساس فنرى ويروّن ، وقد رأيتُ أن أكف عنهم ولا أمجّل بحرّمهم ، وأنْ أنألفتهم فيا بين ذلك ؟ لمل الله أن أن يقبل بقلهم ، والسلام

فقال عبد الله بن جعفو : يا أمير المؤمنين ، إمك إن أطعتَه في تركهم واعستزالهم استشرى الأمر وتفاقت الفننة ، وقد عن بيعتك كثير ممن تريده على الدخول فيها ، ولكن مُراه بقتالم . فكف إليه : أما بسد؛ فسير إلى القوم الذين ذكرت ، فإنّ دخلُوا فيا دخسل فيه للسلمون وإلا فناجزهم، والسلام.

قال : فلما أنى هذا السكتاب قيساً فقرأه لم يمالك أن كتب إلى على :

أما بسد عنا المسير المؤمنين ، تأمُرنى بقت ال قوم كافين عنك ، ولم يمد وا يداً الفتنة ، ولا أرمسدوا لهما ، فأطفى بإأسبر المؤمنين ، وكف عنهم ، فإن الرأى تركهم ، والسلام .

فلما أناه هذا الكتاب، قال عبد أفله من جعفو : ياأمير المؤمنين ، ابعث محد بن أبي بكر إلى مصر بكمات أمرها، واعزل قيساً ؛ فوافله المغنى أن قيسا يقول: إن سلطان الابتم إلا بقتل مسلمة بن محله السلطان سوه ؛ وافله ماأحب أن في سلطان الشام مع سلطان مصر ، وأننى قتلت ابن مخله السلطان سوه ؛ وافله ماأحب أن في سلطان الشام مع سلطان عبد أن يكون فتلت ابن مخله ، وكان عبدافله بن جعفر أنها محمد بن أبي بكر الأمه ، وكان عبدافله بن جعفر أنها محمد بن أبي بكر الأمه ، وكان عبد أن يكون المؤلم وسلطان ؛ فاستصل على عليه السلام محمد بن أبي بكر على مصر ، لهبة إله وهوى عبد الله من جعفر أحبه فيه ؛ وكتب معه كتابا إلى أهل مصر ، فسار حتى قدمها ، فقال له قيس : الموافق احداد بينى وبيله ا قال ؛ الا وهذا السلطان سلطانك . حوال بينهمانسب ، كان تحت قيس قرابية بنت أبى قعافة أخت أبى بكر الصديق ، فكان قيس ذوج همته \_ فقال قيس : الا وافله الا أقيم ممك ساعة واحدة ، وغضب حين عزله على عنها ، وخرج منها مقبلاً إلى المدينة ولم يمض إلى عل بالكوفة .

قال إبراهيم : وكان قيس مع شجاعته ونجد آنه جواداً مفضالا ؛ غدائى على بن محد ابن أبى سيف عن معدم فر ابن أبى سيف عن هاشم ، هن عروة ، عن أبيه ، قال نظرج قيس بن سعد من مصر ، فر أبن أبى سيف عن من عروة ، عن أبيه ، قال نظر أب المنزل جَزورا وأتاه بها ، فلما كان بأهل بيت من بالقين ، فنزل بمائهم ، فنحر أنه صاحب للمزل جَزورا وأتاه بها ، فلما كان اللها ، أقلت اللها ، أفلت اللها ، أفلت اللها ، أفلت اللها ، أقلت اللها ، أقلت اللها ، أقلت اللها ، أقلت اللها ، أفلت ، أفلت اللها ، أفلت ، أفلت اللها ، أفلت ، أ

ظا أراد قيس أن يرتحل ، وضع عشرين توبا من ثياب مصر ، وأربعة آلاف درهم عند امرأة الرجل ؛ وقال لها : إذا جاء صاحبت ، فادفعي هذه إليه ، ثم رحل ؛ فما أثبت عليه إلا ساعة حتى لتحقه الرجل صاحب المرل على فرس، ومعه رمح، والثياب والدراهم بين يديه، فقال : بإهؤلا، خذوا ثياتكم ودراهمكم فقال قيس : العمرف أيها الرجل ، فإنا لم نكن لتأخذها ؛ قال : والله لتأخذها ؛ فقال قيس : فله أبوك ! ألم تكريفناً وتحسن صيافتنا فيكافأ ناك ! فليس بهدذا بأس ؛ فقال الرحل : إنا لا بأحد لقرى الأضياف ثمنا ؛ وافت لا آخذها أبدا . فقال قيس : أمّا إذ أبي ألا يأخذها غذوها أبدا ، فوافه ما فضلي رجل من العرب غيره .

قال إراهيم : وقال أبو للمذر تمرّ فيس ف طريقه برجل من بَلِيّ ، يقال له : الأسود ابن فلان ، فأكر مه ، فلما أراد قيس أن يرتحل وضع عند امرأته ثيا با ودراهم ، فلما جاء الرجل دفعته إليه ، فلحقه فقال : ما أما بائع ضياعتي يَرُوافَ لَتَأْخُرُنَ هذا أو لأَهْرِزَنَ الرمحَ بين جنبيك ا فقال قيس : وبحكم خذوه ا

قال إبراهيم : ثم أقبل قيس حتى قدم للدينة ، بجاء، حتانُ بن ثابت شامتاً به ـ وكان هيانيا\_ فغال له : نَزَ هك على بن أبي طالب ، وقد قتلت عبان ، فبق عليك الإنم، ولم يحسين لك الشكر ا فزجره قيس وقال : يأ عمى القلب ، يأ عبى البصر ، والله لولا ألتى بين رهطى ورهماك حَرِّباً لضربت عنقك . ثم أخرجه من عنده .

قال إبراهيم : ثم إنّ قيبًا وسهل بن سُنيف ، خرجا حتى قدِما على على السكوفة ، عقرِه قيس الخير وما كان بمصر فصدقه ، وشهد مع على صِفين هو وسهل بن حليف قال إبراهيم : وكان قيس طُوالا أطول الناس وأمدهم قامة ، وكان "سِهاطا أصلع شيخا شجاعا مجرّ با متاسما لعلى وقوائده ، ولم يزل على ذلك إلى أن مات .

<sup>(</sup>١) سائطة من ب

<sup>(</sup>٧) السناط : اقتى لا لحية 4 ،

قال إراهيم : حدثني أبو غسان ، قال : أخبرني على بن أبي سيف ، قال : كان هيس بن سعد مع أبي بكر وعمر في سفر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فكان ينفق عليهما وعلى غيرها وبنُعفيل ، فغال له أبو بكر : إنّ هـذا لا يقوم به مال أبيك فأمسِك بدك . فلما قدموا من سفرهم قال سعد بن عبادة لأبي بكر : أردت أن تبخل ابنى 1 إنا لقوم لا نستطيم البخل .

قال : وكان قيس بن سعد يقول في دعائه : الههم ارزقني خَداً ومجداً وشكراً ، فإنه لاَخَدَ إلا بفَعال ، ولا مجد إلا بمال . الههم وسّع على فإنّ القليل لايسمني ولا أسـه .

[ولاية محمد بن أبى بكر على معمر وأخبار منتله]

قال إبراهم : وكان عهد على إلى محد على الى محمد :

هذا ما عَيد هبد الله على أمير المؤملين الله الله بكر حين ولاه مصر ؟ أمر مبتقوى الله في السر والعلاية ، وخوف الله تعالى في المنيب والمشهد ، وأمره باللهن على السلم ، والنيافظ على الفاجر ، وبالدال على أهل الذمة ، وبالإنصاف المظارم ، وبالشدة على الفالم ، وبالفقو عن الناس وبالإحسان ما استطاع ؛ والله يجزى الحسنين . وأمره أن يدعو من قبل إلى الطاعة والجاعة ؛ فإن لم في ذلك من العاقبة وعظم المنوبة ما لا يقدر قدر ولا يمر في كنه . وأمره أن يجبى خراج الأرض على ما كانت تجبى عليه من قبل ، قدر ولا ينتقم ولا يبتدع ، ثم يقسمه بين أهله كا كانوا يقسمونه عليه من قبل ؛ وإن تبكن لم حاجة يواس ينهم في مجلسه ووجهه ؛ ليكون القريب والهميد عند على سواه . وأمره أن يحكم بين الناس بالحق ، وأن يقوم بالقسط ، ولا يتبع الهوى ، ولا يخاف [في الله الم

<sup>(</sup>۱) من اعج.

وكتبه عبد الله بن أبى رافع مولى رسول الله لفر قي شهر رمضان سنة ست وثلاثين قال إبراهم : ثم قام محد بن أبى بكر خطيباً ، فحيد الله وأثنى عليه ، وقال : أما بعد
قالحد لله الذى هدانا وإباكم لما اختُلِف فيه من الحق ، وبعيّر نا وإبّاكم كثيراً مما تحيي عنه الجهون . ألا وإن أمير للومنين ولانى أموركم ، وعَهد إلى بما سمتم ، وأوصانى بكثير منه مشافهة ، وان آلوكم خيراً ما استطعت ؛ وما توفيتي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنب . فإن يكن ما ترون من آثارى وأعمالى طاعة في وتقوى ، فاحدوا الله على ماكان من ذك ؛ فإنه هو الحادى إليه ؛ فإن رأبتم من دقك هملا بغير الحق ، فارفعوه إلى ، وعاتبونى عليه ، فإنى بدلك أسعد وأتم بذلك جديرون ، وتقنا الله وإياكم لسالح السهل .

قال إراهم : وحدّثن يمي بن ضلخ دعن مالك بن خالد الأسدى ، عن الحسن بن إراهم ، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، قال : كتب حل عليه السلام إلى أهل مصر لما بعث بحد بن أبى يكر إليهم تكتابا عاطهم به (!) ، وعناطب بحدا أبصا فيه :

أما بعد ، فإن أوصيكم بتقوى الله في سر أمركم وعلانيته ؛ وعلى أى حال كنم عليها ؛ وليم الر منكم أن الدنيا دارُ بلاه وفاه ، والآخرة دار جزاه وبقاه ؛ فمن استطاع أن يؤثر مابيق على مابغى فليفعل ؛ فإن الآخرة تبق ، والدنيا تفنى . رزقنا الله وإباكم بَصَراً لما نصرنا وفيها لما فهمنا ؛ حتى لا نفصر هما أمر فنا ، ولا نتمذى إلى ما نهاما . واعلم با عد أنك وإن كنت محتاجا إلى نصيبك من الدنيا إلا أنك إلى فصيبك من الآخرة أحوج ، فإن عرض لك أمران ؛ أحدًا لللآخرة والآخر للدنيا ، فابداً بأمر الآحرة ، ولتمثلُ رغبتك في الخير ، ولتمشن فيه نينك ، فإن الله عز وجل يعلى العبد على قدر نيته ؛ وإذا أحب الخيروأها ولم يعمل كان إن شاه الله كن عله ، فإن رسول الله صلى القبطيم من واد إلا قل حين رجع من تبوك : إن بالدينة لاقواماً مامرتُم من مسير ، ولاهبطم من واد إلا قل حين رجع من تبوك : إن بالدينة لاقواماً مامرتُم من مسير ، ولاهبطم من واد إلا

<sup>(</sup>١) ب: دنيه ه و وما أنهه عن ا ه ج .

كانوا معكم إما حبّسهم إلا المرض بقول ؛ كانت لم نية م اعلم بامحد أنى قد ولينك عظم الجنادى أهل مصر ، وولينك ما ولينك من أمر العاس ، فأنت محقوق أن تخاف فيه على نفسك ، وتحذّر فيه على دينك ؛ ولو كان ساعة من نهاد . فإن استطمت ألا تُسْخِط ربك لرضا أحد من خافة فافعل ، فإن أن أنه خَدَمًا من غيره ، وليس في شيء خلف منه ، فاشتذ على الطالم ، ولن الأهل الخير ، وقرّ بهم إليك ، واجعلهم بطاعتك وإخوامك . والسلام .

قال إراهيم : حدّثني يحبي بن صالح ، عن مالك من خالد ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن ، قال : كتب على إلى محد بن أبي بكر وأهل مصر :

قاعلوا عباد الله أن الله سائلكم عن السنير من أهمالكم والكبير ؛ فإن يسدُّب فتحن الظالمون ، وإنَّ يعفر وبرحم فهو أرحم الراحين . واعلموا أنَّ أقرب ما يكون العبد إلى الرّحة والمعرة حياً يعمل نظاعة فه ومناصحته في النوبة ، فعليكم بتقوى الله عز وجل؛ فإنها تجمع من الخير مالا بجمع غيرها، وبُدُّرَك مهامن الخير مالا يدرك بغيرها خير الدنياوخير الآخرة ؛ يقول الله سبحانه: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ أَتَقُوا اللهُ أَولَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيراً لِلَّذِينَ أَتَقُوا اللهُ وَلَيْمَ دَارً الْمُنْقِينَ ﴾ (٥٠ مُ

واعلمواعباد اللهأن المؤمنين للتقين قدذه بواجاجل الحيروآجلي بشركوا أهل الدنيافي دنياهم

<sup>(</sup>١) سورة الدار ٢٨ ،

<sup>(</sup>۲) سورة آل حمران ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) سورة المجر ٩٣ ۽ ٩٣ -

<sup>(</sup>٤) سورة الجل ٣٠ ء

واعلموا عباد الله أنسكم إذا انقبتُم ربُّكم،وحفطتم نبيّسكم فيأهل بيته،فقد عبدتموه بأفصل مائيده وذكرتموه بأفضل ماذكر الرشكر تموه بأفصل ماشكره وأخذتم بأفضل الصبره وجاهدتم بأفضَل الجهاد؟ وإن كان غيرً كم اطول ملاة منكم، وأكثر صيامًا، إذا كثم أَتَقَى لِثُورَانِهِ مَعَ لِأُولِياءَ اللَّهُ مِن ٱلْمُ مُحْدِيمِينِي اللَّهِ عَلَمِهِ وَآلِهِ وَأَخْشَعٍ. واحدَرُوا عبادَالله الموت ونزوله ، وخذولَهُ ، فإنه بدخل بأمر عظم ؛حير لا يكون ممه شرّ أبدا،أو شرّ لابكونممه خير أبدا.وليس أحدمن الناس يفارق روحُهجسده، حتَّى يعلم إلى أيَّ للنزلتين يصير ؛ إلى الجنَّة أم إلى النار 1 أعدوً هو لله أم ولى له 1 فإنْ كان وليا فُتيحتْله أبواب الجمَّة،وشرع له طريقها ، ونظر إلى ماأهدٌ الله عزَّ وجل لأوليائه فيها ؟ فرع من كلَّ شمل ، ووضع: كُلُّ يُقِلُّ ؛ وإنَّ كَانَ عَدُوًّا فَنَحَتْ لَهُ أَبُوابُ النَّارِ ، وَمَهَلُ لَهُ طَرِيقَهَا ، ونظر إلى ما أعدّ الله فيها لأهلها. واستقبل كل مكروه، وقارق كلُّ سرور، قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ لَلْلَاثِيكَةُ طَالِبِي أَنْفُسِمِمْ فَأَلْفُوا السَّلَمُ مَا كُنَّا لَعْمَلُ مِنْسُوهُ كُلَّ إِنَّ أَفَا عَلِيمٌ بِمَا كُنَّ \* تَمْمَلُونَ \* فَأَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَمْ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِيْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَسَكَّبْرِينَ ﴾ (٢٠ . 

<sup>(</sup>١) سورة الأمراف ٣٢ ،

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٢٨ ، ٢٩ ،

طُوداً والموت ؛ إن قدم أخذكم ، وإن هربتم أدرككم ؛ وهو ألزم لكم من ظِلَتُكم ، معقودً بتواصيكم ، والدُّنيا تطوَى من خَنْفِكم ؛ فأ كثروا ذكر الموت عند ما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات ، فإنه كُنَى بالموت واعظا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأكثرُوا ذكر الموت فإنه هاذم اللذات () .

واعلموا عبادَ الله أن ما بعد الموت أشدٌ من الموت ؛ لمن لم ينفر الله له ويرحمه واحدروا القبر وضمّته وضيقه وظلمته ؛ فإنه لذى يتكلّم كل يوم : أنا بيت النراب ، وأنا بيت الدود . والقبر روصة من رياض الجمة . أو حقرة من حفر النار . إنّ السلم إذا مات قالت له الأرض مرحبا وأهلا ؛ قد كنت ممن أحب أن تمشى على ظهرى ، فإذ وليتك فستم كيف صعبى بلك إفيتهم له مدّ بصره . وإذا دُفن الكافر قالت له الأرض ؛ لا مرحبا ولا أهلا ؛ قد كنت بمن أن عشى على ظهرى ، فإذ وليتك فستم كيف عليه معنى بلك إفيتهم له مدّ بصره . وإذا دُفن الكافر قالت له الأرض : لا مرحبا ولا أهلا ؛ قد كنت بمن أبيض أن عمنى على ظهرى ، فإذ وليتك فستم كيف صعبى بلك إنهاد بين أبيض أن عمنى على ظهرى ، فإذ وليتك فستم كيف صعبى بلك إلى المناق أضلاه .

واعلموا أن المعيشة العَمَّمَاك التي قال سبحاء : ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً عَمَّمَكُمَّ ﴾ (٢) هي عذابُ القبر ، فإنه يسلط على السكافر في قبره حيات عظام تنهش لحمه حتى بيعث ، لو أن تنبينًا منها نقخ الأرض ما أنبت الزرع أبدا .

اعلموا عبادَ الله أنّ أنفكم وأجسادَ كم الرقيقة الناعمة التي يكفيها اليسير من العقاب ضعيفة عن هـذا ، فإن استطعم أن ترحموا أنفسكم وأجسادكم بما لا طاقة لسكم به ، ولا صبرَ لسكم عليه ؛ فتعملوا عا أحسّ الله سبحانه وتقركوا ما كرِّهَ ؛ فافعلوا ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله !

واعلموا \_ عباد الله \_ أنّ مابعد القبر أشدُّ من القبر ؛ يوم يشيب فيه الصنير ، ويسكر فيه

 <sup>(</sup>۱) هادم : طلح ، وطنية الحديث : « فإنه لا يكون في كثير إلا قطله ، ولا في قليل إلا أجزله » ،
 علله في الجامع الصغير ١ : ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۱۳۵ م

الكبير ؛ وتذهَلُ كلّ مرضة عما أرضت . واحذروا يوماً عبوسا قطربرا ، كان شرّه مستطيرا . أما إنّ شرّ ذاك اليوم وفزهه استطار حتى فزعت منه الملائكة الذين ليست لهم ذنوب ، والسبع الشداد ، والجبال الأوتاد ، والأرضون المهاد . وانشقت السهاء فهى يومئذ واهية ، وتميّرت فكانت وَرَّدةً كالدَّهان ، وكانت الجبال سرايا ، بعد ما كانت مُما هلايا ؛ يقول الله سبحانه : ﴿ وَنَفْيخَ فِي الصُّورِ فَصَيقَ مَنَ فِي السَّوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ صلايا ؛ يقول الله سبحانه : ﴿ وَنَفْيخَ فِي الصَّورِ فَصَيقَ مَنْ فِي السَّواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ والقرح الله عنه الله والد ، والقرح والبطن ؛ إن لم ينفر الله ورحم !

واعلموا سعباد الله \_ أن مابعد ذقك اليوم أشد وأدهى ؛ نار قمر هما صيد ، وحرّها شديد ، وعذامها جديد ، ومقايمها حديد ، وشرابها صديد ، لا يفتر عذامها ، ولا يموت ساكنها ؛ دار ليست فه سبحاه فيها أرحة ، ولا يسمّع فيها دعوة ؛ ومع هذا رحمة الله وسعت كل شيء ، لا تعجز عن الساد ، وجلة عرضها كرّض الساد والأرض ، خير لا يكون بعده شرّ أبدا ، وشهوة لا تنفد أبدا ، وقدة لا تنفى أبدا ، وعجم لا يتفرق أبدا . قوم قد جاوروا الرحن ، وقام بين أيديهم الهان ، بصحاف من ذهب فيها الفاكهة والريحان ، وإن أهل الجنة يزورون الجبّار سبحانه في كلّ جمة ، فيكون أقربهم منه على منابر من ياقوت ؛ والذين يلونهم على منابر من منه على منابر من ياقوت ؛ والذين يلونهم على منابر من محابة تنشام فدعار عليهم من النصة والذة والسرور والبهجة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه صحابة تنشام فدعار عليهم من النصة والذة والسرور والبهجة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه ومع هذا ما هو أفضل منه ، رضوان الله الأكبر .

أما إنَّا لو لم مخرَّف إلا ببعض ماحوَّها به لكنا محقوقين أنَّ بشندَّ خوفُنا بما لاطاقة

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ٦٨

قا به ، ولا صبر لقوتنا عليه ؛ وأن يشتد شوقنا إلى ما لا غنى لنا عنه ولا بدّ لنا منه ؛ فإن استطلم عباد الله أن يشتد خوفُكم من ربّكم فافعلوا ؛ فإن العبد إنما تسكون طاعته على قدر خوفه ؛ وإنّ أحسنَ الناس لله طاعة ، أشدُهم له خوفا .

وانظر باعجد مبلاتك كيف تصلّبها ؛ فإنما أنت إمام " ينبنى لك أن تنسّها وأنّ تحققُها وأن تحققُها وأنْ تحققُها وأن تحققُها وأن تحققها وأن تحققها ، فإنه لبس من إمام يصلى بقوم فيكون في صلاته وصلاتهم نقص إلا كان إنم ذلك عليه ، ولا ينقص من صلاتهم شبئاً .

واعلم أن كل شيء من هلك يتبع صلاتك ، فكن ضيع الصلاة فهو لمديرها أشد تغييما. ووضوءك من تمام الصلاة ، فأت يه على وجهه ؛ فالوضوء نصف الإيمان . أسأل الله الذي يَرَى ولا يُركى وهو مالمنظر الأعلى ، أن يجملنا وإياك من المتقين الذين لاحوف عليهم ولا هم يحزنون .

وإن استطعم باأهل مصر ، أن تصدق أفوالكم أفعالكم ، وأن يتوافق سرم كم وعلايت م ، ولا تحالف ألسنت كم قلو بكم فافعلوا . عصمنا الله وإيا كم بالمدى ، وسلك بنا وبكم المحجة الوسطى . وإيا كم ودعوة الكدّ اب ابن هند . وتأمّلوا واعلموا أنه لاسوى إمام الهدى وإمام الردى ، ووصى النبي وعدو النبي ؛ جعلنا الله وإيا كم ممتن يحب ويرضى ولقد سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا إلى لا أخاف على أمتى مؤمنا ولا مشركا والله المؤمن فيمنمه الله عليه و أمّا المشرك في غربه لله بشر كه ؛ ولسكنى أخاف عليهم كل منافق السان ؛ يقول ما نعر فون ، ويفعل ما تسكرون » .

واعلم باعجد أنّ أفضل العقه الورع في دين الله ، والعمل بطاعته ، فعليك بالتّقوى في سِرّ أمرِك وعلانيته ، أوصيك بسبع هنّ جوامع الإسلام : اخْشَ الله ولا تخشّ الناس في الله ؟ وخيرُ القول ماصدّته العمل ؟ ولا تقمن في أمر واحد بقضاء بن يختلفين فيتناقض أمر كتونزيغ عن الحق ، وأحب لعامة رعينات ما تحبه لنفسك ، واكره لم ما تكره للفسك وأصلح أحوال رعينات ، وخض السرات إلى الحق ، ولا تخف لومة لائم . وافسح لن استشارك ، واجعل نفسك أسوة تقريب المسلمين و بعيده ، جمل الله خلتناوودنا خلة المتعين وودا لخلصين ، وجمع بينناوبين كي دار الرضوان إحواما على سرر متقابلين. إن شاء الله.

قال إبراهيم بن سعدالنقق : غدانى عبدا في بن محد بن عبان ، عن على بن محد بن أبى بكرهذا السكتاب ، كان ينظر فيه سيف ، هن أسحابه ، أن علياً لما كتب إلى محد بن أبى بكرهذا السكتاب ، كان ينظر فيه ويتأذّب أدبه ، فلما ظهر عليه عرو بن السام وقتله ، أحدد كنده أجمع ، فبعث بها إلى معاوية ، فسكان معاوية ينظر في هذا السكتاب ويتعجب عنه ، فقال الوليد بن عُقبة ، وهو عندمعاوية ، وقدر أى إمجابه به : مُر بهذه الأحاديث إن محرق ، فقال معاوية : مه ؛ لارأى على المعاوية : مه ؛ لارأى الله المعاوية : مه ؛ لارأى الله المعاوية : وعمل الأمرى أن أحرى على الأمرى أن أحرى على عبدا إواق ما سمت بعل هو أجم منده ولا أحكم . فقال الوليد : إن كنت تعجب من عله وقصائه صلام تقاتله ا فقال : لولا أمكم . فقال الوليد : إن كنت تعجب من عله وقصائه صلام تقاتله ا فقال : لولا أمكم . فقال الوليد : إن كنت تعجب من عله وقصائه علام تقاتله ا فقال : لولا أما أن أنا تواب قتل عبان ثم أنتا الأخذ ما به ، ثم سكت عُنبهة ، ثم نظر إلى جلسائه فقال : إن لا لا نقول : هذه من كنب أبى طااب ، ولكن نقول : هذه من كنب أبى بكر الصديق كات عند ابنه محمد ، فنص نظر فيها ، ونأخذ منها .

قال : فلم تزلُّ تلك السكتب في خرائن مني أميَّة ؛ حتى وليَّ عمر بن عبد العزيز ، فهو الذي أظهر أنَّها من أحاديث على بن أبي طالب عليه السلام .

...

قلت : الأليق أن يكون الكتاب الذي كان معاوية ينظرُ فيــه ويعجب منــه ،

<sup>(</sup>۱) ج: فتطم ه.

<sup>(</sup>٢) جَ تَ عَلَيْهِ .

ويغتى به ويقضى بقضاياه وأحكامه هوعهد على عليه السلام إلى الأشتر، فإنه نسيج وحده، ومنه تملّم الناس الآداب والقضايا والأحكام والسياسة ؛ وهذا المهد صار إلى معاوية لما سمّ الأشتر ومات قبل وصوله إلى معر ؛ فكان ينظر فيه ويمجب منه ، وحقيق من مثله أن يقتنى في خزائن لللوك .

قال إبراهيم : فامَّا بلع عليًّا عليه السلام أنَّ ذلك السكتاب صارَ إلى معاوية ، اشتدَّ عليه حُزنا .

وحدثنى بكر بن بكار ، عن قيس بن الربيع ، عن ميسرة بن حبيب ، عن همروبن هرة ، عن عبد الله بن سلّمة ، قال : صلّى منا على عليه السلام ، قلما انسرف قال : لَقَدْ عسارتُ عَمَرْةً لاأعيدر حرف أكبيسُ بعدها وأستنير ((۱)

وأجع الأمز الشييت المتشر (٢) .

فقاتا : ما بالك ياأمير المؤمنين في فقال : إلى استممات محد بن أبى بكر على مصر ؟ فكتب إلى أنه لاهم لى بالسة و فكتب إليه كتابا فيه أدبوسة ، فقتل وأخذ الكتاب قال إبراهيم : غد أبى عبد الله محد ؟ عن ابن أبى سيف المدابي ، قال : فلم يلبث محد ابن أبى بكر شهرا كاملًا حتى بعث إلى أولئك الممزلين الذبن كان قيس بن سعد موادعاً لم ، فقال : ياهؤلاه ، إما أن تدحلوا في طاعتنا ، وإمّا أن تخرجوا من بلادنا . فعثوا إليه إن لا نقطى ، فقال : ياهؤلاه ، إما أن تدحلوا في طاعتنا ، وإمّا أن تخرجوا من بلادنا . فعثوا إليه بالانفسان ، فلا تسعل عليها . فأبى عليهم ، فانتهوا منه وأخذوا حذره م أن كانت وقمة صغين ؟ وهم لحمد هائبون ؟ فلما أتاهم خبر المناس ، فلا المراق قد قفلوا عن مسلوية وأهل المراق قد قفلوا عن مسلوية وأهل المراق قد قفلوا عن مسلوية وأهل المراق قد قفلوا عن عد بن أبى بكر ، وأظهروا للنابذة له . فلما رأى مسلوية والشام إلى مراقهم ، ابن جمّان البلوى ومعه بزيد بن الحارث الكناني فقاتلاهم ، محد ثلك بعث إليهم ابن جمّان البلوى ومعه بزيد بن الحارث الكناني فقاتلاهم ،

<sup>(</sup>٣) النقصر : التغرق .

فتعلوها . ثم بعث إليهم وجلامن كلب فتناوه أيضا ، وخرج معاوية بن حَدَيْ من السكاسك يدعو إلى الطلب بدم هيان ، فأجابه الغوم و ناس كثير آخرون ، وفسدت مصر على محد ابن أبي بكر ؟ فيلغ عليا توقيبُهم عليه ، فقل ماأرى لمصر إلا أحد الرجابين : صاحبنا الذي عزلنا بالأمس \_ يعنى قيس بن صد بن عبادة \_ أو مالك بن الحارث الأشتر . وكان على حين رجع عن صفين ، ردّ الأشتر إلى هايه بالجزيرة ، وقال لفيس من سعد : أقم أنتَ معى على شرَّطَق حتى نفرُغ من أمر هذه الحكومة، ثم اخرج إلى أفر بيجان ، فكان قيس مقياعلى شرُطق حتى نفرُغ من أمر هذه الحكومة كتب على إلى الاشتر، وهو بومئذ بنصيبين: أما بعد، فإملك عن أستظهر به على إقامة الدين ، وأقع به تخوة الأثم، وأسدُ به المتنو المؤوف ، وقد كنت وليت تحد بن أبى بكر مصر ، فوجت عليه خوارج ، وهو وعوفلام الحقوف ، وقد كنت وليت تحد بن أبى بكر مصر ، فوجت عليه خوارج ، وهو وغلام عدد ث السن ، ليس بذى نجر بة المحروب، فاقدم (١) على النظر فيا ينبغى ، واستعلف على عدل أهل الثنة والنصيحة من أصحابك ، والسلام

فأقبل الأشتر إلى على ، واستخلف على هسلة شبيب بن عامر الأزدى – وهو جد الكرماني الذي كان بخراسان صاحب نعمر بن سيكر – فلما دخل الأشتر على على حدثه حديث مصر وخَبْره خَبَرُ أهلها ، وقال له : ليس لها غيرك ، كا غرج إليها رحمك الله ، فإنى الأوصيك اكتفاء برأيك ؛ واستين بافي على ماأهمك ، واخلط الشدّة بالين ، وارفق ما كان الرّفق أبلغ ، واعترم على الشدّة حين لاينفى عنك إلا الشدّة .

خرج الأشتر من عنده ، فأنى بر خله وأنت معاوبة عبو نه فأخبروه بولاية الأشترمصر، فعلم ذلك عليه ، وقد كان طبع في مصر ، فعلم أن الأشتر إن قدم عليها كان أشد عليه من محد بن أبي بكر ، قبعث إلى رجل من أهسل الخراج يثق به ، وقال له إن الأشتر قد ولي مصر ، فإن كفيتنيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيت و بقيت ؟ فاحتل في هلاكه ما قد ولي مصر ، فإن كفيتنيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيت و بقيت ؟ فاحتل في هلا كه ما قد ولي عليه .

<sup>(</sup>١) يقال : الدم الرجل البلد يقدمه و من باب تسب

نفرج الأشتر حتى انتهى إلى القُنْزُم (١) حيث تركّبُ السفن من مصر إلى الحجاز ، فأقام به ، فقال له ذلك الرجل ، وكان ذلك المكان مكانه : أيّها الأمير ؛ هذا منزل فيه طمام وهَلَف ، وأنا رجل من أجل الحراج ، فأتم واسترح ، وأناه بالطمام حتى إذ طَم سقماء شرية عمل ؛ قد جعل فيها شمًا ، فلمّا شرسهامات .

قال إبراهيم : وقد كان أمــيرُ للؤمنين كتبَ على يد الأشتر كتاباً إلى أهل مصر ؛ روى ذلك الشميّ عن صَمْصمة بن صُوحان :

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من بمصر من السلمين :

سلام الله عليكم ، فإتى أحد الله إليكم ، الذى لا إله إلا هو ؟ أما بعد فإتى قد بعثت الكم عبداً من عباد الله ، لا يشام أيام الخوف ، ولا يشكل عن الأعداء حذار الدوائر . لا ما كل من قدم ، ولا والو في عرم ، بن أشدة عباد الله بأساً ، وأكر مهم حسباً ، أضر على العُجّار من حريق النار ، وأبعد المالم من دَسَ أَهُ عار ، وهو مالك من الحارث الأشتر، حسام صارم ، لا ما ين الصريبة ، ولا كليل الحد معلم في السّم ورزين في الحرب ، فورأى أصيل ، وصبر جيل ، فاحمو اله وأطيعوا أمراء ، فإن أمراكم بالنفر فانفروا ، وإن أمراكم أن تقيموا فأقيموا ، فإنه لا يُقدم ولا يحجم إلّا بأمرى ، وقد آثر تسكم به على نفسى انصيحة الله ، وشدة شكيمة (٢٠٠٠ على عدوكم ، عسكم الله بالمدى ، وثبت كم بالتقوى ، ووفقا وإيا كم لما يحب ويرضى ، والسلام عليكم ورحمة الله المدى ، وثبت كم بالتقوى ، ووفقا وإيا كم لما يحب ويرضى ، والسلام عليكم ورحمة الله المدى ، وثبت كم بالتقوى ، والسلام عليكم ورحمة الله المدى ، وثبت كم بالتقوى ، والسلام عليكم ورحمة الله المدى ، وثبت كم بالتقوى ، ووفقا

قال إبراهيم : وروى جابر عن الشَّمِيّ قال : هلك الأشتر حين أنّى عَفية أَ فِيقَ (٢) . قال إبراهيم : وحدثنــا وطبة ن المَلَاء بن الميال العنوى ، عن أبيــه ، عن عامم

 <sup>(</sup>١) القارم : مدينة عصر على رأس المديع للصاف إليها ، وأطلالها الآن قرف مدينة السويس ،

 <sup>(</sup>٧) الشكية : الأنفة والانتصار من العلم .

<sup>(</sup>٣) أَفَيْقُ ، بِالنَّتْجُ ثُمُ الْكُنِسُ : قريةً مَنْ حَوْرَانِ -

أَن كُلُّب ، عن أبيه ، أن عليًا لما بعث الأشتر إلى مصر واليًا عليها ، وبلغ معاوية خير ، بعث بعث رسولًا يتبع الأشتر إلى مصر ، وأمره باغتياله ؛ فحل معه مِزْ وَدِينَ فيهما شراب، وصعب الأشتر ، فاستسقى الأشتر ، بوماً فسقاه من أحدها ، ثم استستى بوماً آخر منه فسقاه من الخداء ثم استستى بوماً آخر منه فسقاه من الخدر وفيه سم فشربه ، فمالت عقه ، وطُلِب الرجل فعالهم .

قال إبراهيم : وحد ثنا محرز بن هشام ، عن جريو ن عبد الحيد ، عن منيرة النبي ؟ أن معاوية دس للأشتر فضل على وبني هاشم ؟ معاوية دس للأشتر فضل على وبني هاشم ؟ حتى اطمأن إليه ، واستأنس به ، فقد م الأشتريوما تقسله (۱) أو تقدم تقله ، فاستسقى ما ، فقال له مولى آلى عمر (۱) و تقدم تقله ، فاستسقى ما ، فقال له مولى آلى عمر (۱) و وقد كان معاوية قال لأهل الشام لما دس إليه مولى آل عمر : ادعُوا على الأشتر ، فَذَهُو المعلى المنه موته قال : ألا تروان كهف المشجيب لسكم ا

قال إبراهم: قدرُوِي من بعض الوجوء أنَّ الأَشتر تُقِيل بمصر بعد تعال شديد . والصحيح أنه سُتِي سمَّا فات قبل أن يبلغ مِعشر .

قال إبراهم : وحدثنا محد بن عبد الله بن عبان ، عن على بن محد بن أبي سيف المدائني ، أن ساوية أقبل يقول لأعل الشام : أبها الناس ، إن عليا قد وجه الأشتر إلى مصر ، فادعُوا الله أرب يكفيكوه ؛ فكانوا يدعُون عليه في دُبُر كل مسلاة ، وأقبل الذي سقاد السم إلى معاوية ، فأخبره بهلاك الآشتر ، فقيام معاوية في الداس خطيباً ، فقال :

أمّا بعد ، فإنه كان لعل بن أبى طالب بدان بمينان ، فَعُطِمَتْ إحدامًا يوم صِفَيْن وهو حمّار بن ياسر ، وقد قُطِعت الأخرى اليوم ؛ وهو مالك الأشتر .

<sup>(</sup>١) التقل : زاد السائر .

<sup>(</sup>۲) پ ; د مولی غر ع

قال إبراهيم : فلما بلغ عليًا موتُ الأشتر ، قال: إنّا فله وإنا إليه راجعون ! والحدثة ربّ المالمين! اللهم إنّى أحتسبه عندك ؛ فإنّ موته من مصائب الدهر . ثم قال: رحم الله مالسكا؛ فلقدونى بسهده ؛ وقضى نحمه ، ولتي ربّه ؛ مع أنا قد وطّنا أضبنا أن نصيرً على كلّ مصيبة بعد مصابنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها من أعظم للصيبات .

قال إبراهيم : وحدثنا محد بن هشام الرادي ، عن جرير بن عبد الحيد ، عن منيرة الضبي ، قال : لم بزل أمر على شديداً حتى مات الأشتر ، وكان الأشتر بالكوفة أسود من الأحنف بالبصرة .

قال إبراهم : وحدثنا عمد بن عبدالله ، عن ابن أبي سيف المدائني ، عن جاهة من أشياخ الدُّخَع ، قالوا : دحلنا على أمير للؤمنين حين بلمه موت الأشتر ، فوجدناه بتلهف ويتأسف عليه ، ثم قال : لله دَرَ مالك ا و ماماناك ا لو كان من جبل لكان فندا (١٥ ، و لو كان من جبر لكان صَلَّم ا ، أماوالله ليهد أن موتك عا قباله وليغر حن عالماً ، على مثل مالك فلابك البواك البواك البواك البواك البواك البواك البواك البواك البواك الموجود كالله ا

قال علقمة بن قيس النَّحَسَى : فما زال على يتالَّهِف ويتأسفُ ؛ حتى ظننا أنَّه المعاب، هونَنا ، وعُرِف ذلك في وجهه أياماً .

قال إبراهيم : وحدثنا عمد بن عبد الله، عن الدائق، قال :حدثنا مولَى للا شتر، قال: لما هلك الأشتر أصيب <sup>(77</sup> في ثقله رسالة ً على إلى أهل مصر :

من عبدائه أمير المؤمنين إلى النفر من المسلمين الذين غضبوا فيه إذْ عُصىفى الأرض، وضرَب الجوّرُ برواقه على البرّ والفاجر ، فلا حقُّ يُستراح إليه ، ولا متكرّ 'مِتعاهى هنه . سلام عليكم ؛ فإنّى أحَدُ إليسكم الله الذي لا إله إلا هو .

<sup>(</sup>١) النه: الجبل المتلم .

<sup>(</sup>۲) أميب : أي وجد ً،

أمّا بعد، فقد وجّهت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام في الخوف، ولا يفكل من الأعداء حدارً الدوائر، أشد على الكافرين من حريق النار، وهو مالك بن الحارث الأشار أحو مذّح به على الكافرين من حريق النار، وهو مالك بن الحارث الأشار أحو مذّح به المعموا له وأطبعوا، فإنه سيف من سيوف الله الفروا، وإن أمركم أن تنفيروا فانفروا، وإن أمركم أن تنفيروا فانفروا، وإن أمركم أن تُحصّوا فأحجموا إلا فأمرى، وقد آثر تكم به على نفسى، لنصيحته وشدة فأحجموا إلا فأمرى، وقد آثر تكم به على نفسى، لنصيحته وشدة شكيمته على عدود ، عصكم الله بالحق ، وانبتكم بالنقوى، والسلام عليسكم ورحمة في ما يك عدود ، على على عدود ، على الله ويركانه .

قال إبراهيم : وحدثنا محمد بن عبدالله ، هن المدائى ، عن رجاله ، أن محمد بن أبى بكر لما بلعه أن عليه السلام إليه عند مُمَال الأشتر إلى مصر ، شقّ عليه ، فكتب عليه السلام إليه عند مُمَاك الأشتر :

أما بعد ، فقد بلقى موجد تأكمن تسريح ألأشترالى عملت ، ولم أصل ذلك استبطاء ولك عن الجهاد ، ولا استزادة ولا ألك منى الجداد ولو نزعت ما حوت بداك من سلمانك لوليتك ما هو أيسر مؤمة عليك ، وأعجب ولاية إليك ؛ إلا أن الرجل الذي وليته مصر، كان رجلا لنا مناصا ؛ وهو على عدو الشديد ، فرحمة الله عليه ، فقد استكل أيامه ، ولاق حامه ؛ وعن عنه راضون ؛ فرض الله عنه ، وضاعف كه الثواب ، وأحسن له المآس. فأصحر (٢٠٠٠ لمدوك وشهر للحرب، وادع بلى سبيل ربك الحسكة والوعظة المسنة ؛ وأكثرة كرا الله والاستمانة به ، والموف منه ، بكيك ماهمك ، ويعنك على ماولاك. أعاما الله وإياك على مالا ينال إلا يرحمته ؛ والسلام ،

قال : فسكتب محد بن أبي بكر إليه جرابه :

<sup>(</sup>١) الضربة : السبب وحده .

<sup>(</sup>٧) ج : و استرادة ، بالراء ، أي رغة ،

 <sup>(</sup>٣) أصحر لبدوك؟ أي إبرز أو ق العراه -

إلى هبد الله أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر :

سلام عليك فإنّى أحد إليك ف الدى لا إنه إلا هو ؟ أمّا بعد ققد اسّهى إلى كتابُ أمبر المؤمنين وفهمته ؟ وعرفتُ مافيه ، وليس أحدٌ من الناس أشدٌ على عدو أمير المؤمنين، ولا أرأت وأرق لوايّه منّى ، وقد خرحتُ مسكرت، وأمّنتُ الناسُ ؟ إلّا مَنْ مَصّب لنا حرابا ، وأطهر لنا خِلاقاً ، وأما أنسع أمر المبر المؤمنين ، وحافظ ولاجى، إليه وقائم به ، والله المستمان على كلّ حال ، والسّلام على أمير المؤمنين ورحة الله وبركانه .

عَالَ إِلَاهِمِ : عَدَّتْ مُحَدِّ بِنَ عَبِدُ اللَّهُ مِنْ عَيَّانَ وَعَنَّ اللَّهِ اللَّهِ وَعَنْ أَبِي جَهْمَم الأردى أنَّ أهلَ الثَّام لما الصرفوا عن صنَّين ، كانوا ينتظرون مايأتي به الحكمَّان، فلمَّا الصرة وتمرَّة ، وبايع أهلُ الشام معاوية بالقلامة لم يزدد معاوية إلَّا قوَّة ؛ واختلف أهلُ العراق على على بن أبي طالب فلم يكن في معاوية إلام مر ؛ وقد كان لأهلها ها ثباً لترجهم مده وشدَّتهم على مَنْ كان عَلَى رأى عِيْهَان بدوقد كان عز أن بِها قوماً قد ساءهم قنلُ عَيَّان ، وخاله واعليًّا ؛ مم أنَّه كان يرجو أن يكون له فيها معاونة إذا ظهر عليها على حرب على ه قوفور خَراجها ، فدعا على مَنْ كان منه من قريش؛وهم عمرو بن العاص السهمي، وحبيب ان مُسلة الفهريُّوبُسُر بن أبي أرطاة العامريَّ والصِّعالُ بن فَيس البيّري ، وعبدالرحن ابن خالد بن الوليد المحرّومية و دعامن غير قريش بحو شرّ حبيل بن السُّمط الحيري، وأبي الأعور السُّلَىِّ ؛ وحزة بن مالك الهندانيِّ ، فغال : أندرون لماذا دعو تسكم ؟ قالوا : لا ، قال : فإنَّى دعوت كَالْمُر هُوَ لِي شُهِمْ ؛ وأرجو أن يكون الله عرَّ وجل قد أعانَ عليه،فقال له القوم \_ أو من قال له منهم..: إنَّ الله لم يُعلُّم على غيبه أحدا، ولسنا ندرى ما تريد ! فقال همرو بن الماس: أرى والله أن أمرٌ هذه البلاد المصرية لكثرة خراجها وعدد أهلها قد أهمَّك (١)،

<sup>.</sup> ब स्थेट ३ : ह (६)

طعو تمّا تسألنا عن رأيناق ذلك، فإن كنتُ تشكد عو تناءوله حمثنا، فاعزم واسرم، ونم الرأى مارأيت؛ إنّ في افتتا مهاعزً له وهز أصابك، وذل عدوّك، وكبّت أهل الخلاف عليك.

أُم إِنْ مَمَاوِيةَ حَدُ اللَّهُ وَأَنْنِي عَلَيْهِ ، ثُمُ قَالَ :

أما بعد ؟ فقد رأيم كيف صبّع الله لسكم في حربكم هذه على عدو كم ا ولقد جاءوكم وم لا يشكّون أنهم يستأسِلُون بيضتُ كم ويجوزون بلادكم ، ما كانوا يرون إلّا أنّسكم في الديهم ، فردَّم الله بنيظهم لم ينافوا نوبراً ، وكفي أنه للومنين القتال ، وكفا كم مؤنهم وحاكموم إلى الله فحسكم لسكم عليهم منهم تجمّع تقم كلّتها ، وأصلّح ذات بينها ، وجعلهم أعداء متفرقهن ؟ يشهد بعضهم على بعص السكتر ، ويسفيك بعضهم دَم بعض والحقائق لأرجو أن يُهم الله كنا هذا الأمر ؟ وقد رأيت أن أحاول حرب مصر ، فماذا ترون ؟

فقال عمرو بن العاص: قد أخبرتك تحا سألت ، وأشرتُ عليك بما سمعت .

فقال معاویة : ماترون ؟ فقالوا : نری مارأی حمرو بن العاص . فقال معاویة : إنّ حمراً قد عزم وصرم بما قال ، ولم یفسر کیف بنینی آن نصنع ا

قال همرو: فإنى بشير عليك بما تصنع، أرى أن نبعث جيئاً كنيفاً ، عليهم رجل مارم ، تأمنه وتنبق به ؛ فيأتي مصر فيدخلها فإنه سيأتينا مَنْ كان على مِثْلِ رأينا من أهلها ، فتظاهره على من كان من عدونا ، فإن اجتمع بهما جندك ومَنْ كان بها من شيعتك على مَنْ بها من أهل حربك ، رجوتُ الله أن يُعزّ نصرَك ، ويظهر فَلَجَك .

فقال معاوية : هل هندك شيء غير هــذا نميله فيا بيننا وبينهم قبل هــذا ؟ قال : ما أعلمه .

قال معاوية : فإن رأبي غيرُ هذا ؛ أرى أن نكانب من كان بهامن شيمتنا ، ومَن كان بهامن شيمتنا ، ومَن كان بها من عدونا ؛ فأما شيمتنا فنأمرُ م بالنبات على أمر هم و تُمَنّيهم قدومنا عليهم ؛ وأما مَن كان بها من عدونا فندعوه إلى صلحنا ، وتمتيهم شكر نا ، وتحوفهم حربنا ، فإن صلّع لنا ماقبلهم من غير حرب ولاقتال ، فذلك ما أحببنا ، وإلا غربهم من وراء ذلك . إنّك يان الماص لا مرد و المراك الله في المتوده .

قال همرو : فاهمل بما آراك الله ، فوالله ما أرى أمرك وأمرهم يصير كالآبل الحرب . قال د فسكتب معاوية مند ذلك إلى مسفة بن مخلّد الأصارى ، وإلى معاوية بن شدّ يج فلك يُدّي ، وكانا قد خالفا عليا :

أما بعد ؛ فإن الله قر وجل قد انتمنكا لأمر عظيم ؛ أعظم به أجركا ورمع درجتكا ومرتبتكا في السلمين . طلبها بدم الخليمة المظلوم ، وغضبها فيه ، إذ ترك حكم الكتاب ، وجاهدتما أهل الغلم والعدوان ، فأشرا برصوال الله ، وعاجلا نصرة أولياء الله ؛ والمواساة فيكما في دار الدنيا وسلطاننا؛ حق بنتهي ذلك إلى ما برضيكا ، ويؤدّى (١) به حقكا فالزما أمركا ، وجاهدا عدوكا ، وادعوا المدبرين مسكما إلى هداكا ؛ فكأن الجيش قد أظل عليكا ، فاندفع كل ماتكرهان ، ودام كل ماتهويان ؛ والسلام عليكما ورحة الله .

ويست بالكتاب مع مولى له يقال له سبيع ، فحرج بكتابه حتى قدم به عليهما بمصر،

<sup>(</sup>۱) ساقطه س ؛ و ب .

<sup>(</sup>۲) ایچ : ∉ ویول ⊫،

ومحد بن أبي بكر يومئذ أمير ها قد ناصبه هؤلاء النَّفر الحرب؛ وهم هائبون الإقدام عليه؟ فدفع الكتاب إلى مسلمة من مخلّد ، فقرأه فقال : الق به معاوية بن خُدَيج ، ثم القَبى به حتى أجيبٌ عنَّى وعنه . فانطلق الرسول بكتاب معاوية فأقرأه إبَّاه ، ثم قال له إنَّ مسلمة قد أمرني أن أردَ السكتاب إليه لسكي بحيب عبك وعبه . قال :قل له فليفعل !فأني،مسلمة والكتاب. فكتب الحواب عنه و عن معاوية من حُدَّ يج \* أما بعد ُ ، فإن هذا الأمر الذي قد ندبُّنا له أنفسنا ، وابتنيا الله به علىعدو"ما ، أمر" ترجو به ثواب ربُّنا ،والنصر علىمَنْ\* خالفنا ، وتعجيل النقمة على من سعى على إمامنا ، وطأطأ الرَّكْسَ في مهادنا ،وبحن بهذه الأرض قد نمينا مَن كان بها من أهل البِّعي ۽ وأنهضا مَن كان بها من أهل القسطو العدل وقد ذكرت مواررتك في سنطامك وذات يدك ؛ وبالله إنه لا من أجَّل مال سهصنا، ولا إيام أردًا ، فإن يُحمَّع الله لما ما تربد وطلُّب أو يرُبِّ ماعدِّينا ، فإنَّ الديبا والآخرة الله رب العالمين ، وقد يتوسهما الله حيماً عال أمن خُلفه ، كا قال في كتابه : ﴿ وَمَا تَاهُمُ اللَّهُ قُوَاتَ اللهُ نَيَا وَحُدُنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَ وَوَأَقُهُ تُحَبُّ ٱلْمُحْسِينِينَ ﴾ <sup>(١)</sup> عَبِل لنا بخيلك ورّحلك؟ فإن هدو نا قد كان علينا جريئاً (٢)، وكنَّ فيهم قليلا ، وقد أصبحوا لما هائيين ، وأصبحنا لهُم منالَّذِينَ ، فإنَّ بأَننا مددٌ من قَبَلَكُ عتج الله عليك ؛ ولا قوة إلا بالله ؛ وهو حسبنا و سم الوكيل.

قال: قجاء هذا السكتاب معاوية وهو يومئذ فيلسطين، فدها النفر الذين سميناهم من قريش وغيرهم، وأفرأهم السكتاب، وقال لهم: ماذا ترون؟ قالوا: نرىأن تمعث إليهم حيشاً من قبيك فأنت معتنجها إن شاء الله ، مإدن الله .

قال معارية : فتحيّزُ إليها ياأ با عبد الله \_ يعني عمرو ان العاص \_ فبعثه في ستة آلاف

<sup>(</sup>١) سورة آل محران ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) کنا ان ج ۽ وق | ۽ ٻ : ه حريا ۽ ,

فغرج يسير ، وخرج معه معاوية يودّعه ، فغال له معاوية عند وَدّاعه إياه : أوصيك بتقوى الله ياعرو ، وبالرفق فإنه يُمَنّ ، وبالتؤدة فإن المحلة من الشيطان ، وبأن تقبلَ من أقبل، وتعنو عن أدبر ، أنظرت فإن ناب وأناب قبلت منه ، وإن أبى فإن السطوة بعد المعرفة أبلغ في المعنة ، وأحسن في العاقبة . وادع الناس إلى العلج والجاعة ، فإن أن أت ظفرت فليكن أنصار ك أبر الناس عندك ، وكل الناس فأول حسناً .

قال ؛ فسار عمرو في الجيش حق دنا من مصر ، فاجتمعت إليه المنّانيّة ، فأقام وكتب إلى محد بن أبي بكر :

أما بعد ، فتنح عنى بدمك بابن أن بكر ، فإنى لا أحب أن بصيبك منى فأمو ، وإن الناس بهذه البلاد قد اجتمعُوا على حلاقك ورفص أمرك ، و ندرمُوا على اتباعك ، وهم مسلوك لو قد النقت حَلْقَتَا البطارل ، فاخرج منها فإنى تك من الناجمين ، والسلام ، قال : وعث عمرو إلى محد مع هذا السكتاب كتاب معاوية إليه ؛ وهو :

أما بعد ؟ فإن في ألنظم والبنى عظم الوبال ، وإن سعك الدم الحرام لا بسلم ساحيه من النقية في الدنيا والتبعة للوبقة في الآحرة ، وما سلم حداً كان أعظم على عبال بنيا، ولا أسواً له عيباً ، ولا أشد عليه حلافا منك ؟ سعيت عليه في الساعين ، وساعدت عليه مع المساعدين وسفكت دمه مع السافكين، ثم تظن أبي متم عنك و قفائي الدة فتأمن فيها وحل أهلها أنسارى ؟ بروان رأبي ، ويرفسون قوقك ، ويستصر خونيي عليك ، وقد بعثت إليك قوما حيافاً عليك ، يسفيكون دمك، وبتقر مون إلى في عز وجل بجهادك ؟ وقد أعطوا الله عهدا له تُنكن منهم إليك مافالوا الفتك الله بأيدهم أو بأيدى غيرهم من أوليائه ؟ وأنا أحد رك وأمذرك ؟ فإن الله مُقيد منك، ومقتص لوليه وحليفته بظامك له ، وبعيك عليه

<sup>(</sup>١) غب الفلغ : عاقبته .

ووقيمتك فيه ، رحداورتك يوم الدّ ارعليه ، نطمن بمشاقِصك (١) فيا بين أحشائه وأوّدَاجِه؛ ومع هذا فإنى أكره تعلّك ، ولا أحب أن إثولَى ذلك منك ؛ ولن يسلمَك الله من النقمة أين كنت أبداً ، فتنح وانج بنفسك . والسلام .

قال : فطوی محسد بن أبی بكر كتابهما ، وبیت بهمسا پلی علی علیه المسلام ، وكتب إلیه :

أمابعد باأمير المؤمنين ؛ فإن العاصيّ ابن العاص ، قد نزل أدانِيّ مصر ، واجعم إليه مِن أهل البلد مَن كان يرى رأيّهم ؛ وهو في جيش جَرّ ار ، وقدرأيت ميّن قبلي بعض الفشل ، فإن كان لك في أرض مصر حاجة فامددني بالأموال والرجال ، والسلام عليك ورحة الله وبركانه .

قال: فسكتب إليه على :

أما بعد ، فقد أتانى رسوفك بكتابك يستدعي أن ابن السامى قد نول في جيش جرار ، وأن من كان على مثل رأبه قد خرج إليه ، وخروج من كان يرجبواية خير فئتس جرار ، وأن من كان على مثل رأبت يمن قبلك فشلا ، فلا تفشل وإن فشلوا خير فئتس إقامته عندك . و دكرت أنك قد رأبت يمن قبلك فشلا ، فلا تفشل وإن فشلوا محمن قريتك ، واضح إليك شيعتك ، وأذك الحرس في عسكرك ، واندب إلى القوم كتانة ابن بشر ، المعروف بالنصيحة والتجربة والبأس ، وأما نادب إليك الناس على المستب والدول . فاصير المدوث وامن على بصيرتك ، وقاتلهم على نيتك ، وجاهدهم محتسباً في مبحانه ؛ وإن كانت فتتك أقل العشين ؛ فإن الله تمالى يُمين القليل ويخذك الكثير . وقد قرأت كتابي الفاجرين المتحابين على المصية ، والتلاعين على المضلاة ، والرتشيئين على المصية ، والتلاعين على المصية ، والتلاعين على المسية ، والتلاعين على المسية ، والتلاعين على المسية الدين من المسية ، والمتكبرين على أعلى الدين ؛ الدين استعموا بخلاقهم ؛ كا استمتع الذين من المسية ، والمتكبرين على أعلى الدين ؛ الذين استعموا بخلاقهم ؛ كا استمتع الذين من

<sup>(</sup>١) الشافي : جع مفقي ؟ وهو النمل البريش .

قبلهم تخلافهم ، فلا يضرّ مَك إردعاها وإبرافهما ، وأجبهما إن كنت لم تجبهما بماها أهله، فإنك تجد مقالا ماشئت . والسلام .

قال : فحكتب محمد بن أبي بكر إلى معارية جواب كتابه :

أما بعد ؛ فقد أنابي كتا بك تذكر من أمرٍ عيان أمراً لاأعتذر إليك منه ، وتأمر في بالمتنجّى عنك كأنك لى ناصح ، وتخوّ فني بالحرّب كأمك على شفيق ؛ وأنا أرجو أن تكون الدائرة عليه كم ، وأن يُهلِكم فله في الوقعة، وأن ينزل بكم الذل ، وأن تولّوا الديّر ؛ فإن يكن لهم الأمر في الديبا فهم وكم تسرّي من ظالم قد نصر مم وكم من مؤمن قد قطم ومثلم مه ! وإلى الله الصير ، وإليه ترد الأمور ؛ وهو أرحم الراحين ؛ والله المستمان على ما تصفون .

قال : وكتب محد بن أبي مكر إلى عرو بل العاص جواب كتامه :

أما بعد ، فيمت كنابك، وعنت ماذ كرت ؛ زهيت أنك تكرمان يعيب بنى منك فأمر، فأشهد بالله إنك لمن المبطلين . ورعت أنك ناصح في ، وأقسم إنك غندى فليين. وقد زهت أن أهل البلد قدر فعموني ، و نديمُواعل اتباعى ؛ فأولئك حزبك وحزب الشيطان الرجم؟ وحسدنا الله رب العالمين و مع الوكيل، و توكنت على الله العر يزالر حيم، رب العملين و معم الوكيل، و توكنت على الله العر يزالر حيم، رب العمرش العظيم.

to a second to

قال إبراهيم : فحدثنا محد بن عبدالله ، عن المدائنيّ ، قال: فأقبل همروين العاص بقصد قَصَد معمر ، فقام محد بن أبي بكر في النس ، فحمد الله وأثبي عليه ، ثم قال :

أما بعد ؛ بإمعاشرَ المؤمنين ، فإن القوم الذين كانوا ينتهكون الحرَّمة ، ويفشُّون (١) العنالالة ، ويستطيلون بالجبرَية ، قد نصبوا لسكم العسداوة ، وساروا إليسكم بالجنود ، فن الضلالة ، ويستطيلون بالجبرَية ، قد نصبوا لسكم العسداوة ، وساروا إليسكم بالجنود ، فن أراد الجنّة والمغرة فليخرُّج إلى فؤلاء القوم فليجاهدهم في الله ، انتذبوا (١٠٠٠ رحكم اللهمع

 <sup>(</sup>١) ب : ه أرس الصلاة » .
 (١) التدبوا : أي خفوا .

كنانة بنيشر . ممندب معدتمو ألني رحل ، وتخف عجد في ألذين ، واحتقبل عرو بن العاص كنانة وهو على مقدّمة عجد ، فلما دنا عمرو من كنانة سرّح إليه الكتائب ؛ كتيبة بعد كتيبة ، فلم تأته من كنائب الشام كتيبة إلا شدّ عليها بمن معمه فيصربها حتى يُلحقهما بعمرو ، فقمل ذلك مرارا . فلمارأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية بن حُدّ بج الكندئ ، فأناه في مثل الدّم (١) . فلما رأى كنانة دلك الجنش ، نزل عن فرسه ؛ ونزل معه أصحابهم بسيقه ، وهو يقول : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجّلًا ﴾ (١) فلم بنزل بغاربهم بالسيف حتى استُشهد رحه ، فله .

قال إراهيم : حدثنا محد بن عبد الله ، عن المدائى ، عن محد بن بوسف ،أن عمرو ابن العاص لما قتل كنامة أقبل بحو محد بن أبي بكر ، وقد تفرق عنه أصابه ؛ تقريم محد متمالا ، فضى في طريقه حتى النهى إلى حربة والمحالا ، وجاه عمرو بن العاص حتى دخل القُد عالما ، وحرج معاويه بن حُدَيج في طلب محد ، حتى النهى إلى عُلُوج (١) على قارعة الطربق ، فسألم ، هل مر بهم أحد ينكرونه ؟ قالوا: لا، قال أحده ، إلى دحلت تك الكربة ، فإذا أنا برجل حالس. قال اس حُدَيج : هو هو ورب الكعبة ، فانطلقوا بركضون، حتى دحلواعلى محد ، فاستحرجوه وقد كاد وت عطشا، فأقبلوا به نحو الفُر عالما . فقال ، ووثب أحره عبد الرحن بن أبى بكر إلى عمرو بن العاص ، وكان في جُنده ، فقال ، لاوالله لا يُقتل أحى صبرا ، العث إلى مصاوبة بن حُديج فائهة ، فأرسل عمرو ابن العاص ، أن اثنى بمحمد، فقال معاوية ، أفتام كنامة بن دشر ، ابن عتى، وأخلى عن محد ابن العاص ، أن اثنى بمحمد، فقال معاوية ، أفتام كنامة بن دشر ، ابن عتى، وأخلى عن محد ابن العاص ، أن اثنى بمحمد، فقال معاوية ، أفتام كنامة بن دشر ، ابن عتى، وأخلى عن محد ابن العاص ، أن اثنى بمحمد، فقال معاوية ، أفتام كنامة بن دشر ، ابن عتى، وأخلى عن محد ا

<sup>(</sup>١) الدهم : العدد الكثير .

<sup>(</sup>۲) سورة آل نحران ۱۴۰ -

<sup>(</sup>٣) المربة : موضع الحراب .

<sup>(</sup>٤) علوج : جم علَّج ؛ وهو الرجل من كمار السجم .

هيهات 1 ﴿ أَكُمَّارُ كُمْ خَيْرٌ مِنْ أُو لَئِيكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّهُمُ ﴾ (1). فقال محد: اسقوني قطرة من الماء، فقال له معاوية بن حُدَّ يج: الاسقاني الله إن سقينُك قطرة أبدا؛ إنكم معممٌ عَيَّانَ أَنْ يَشْرِبُ لِللهِ حَتَى تَتَلَتْمُوهُ صَائْمًا عَرِمًا ، فَسَقَاهُ اللهُ مِنْ الرَّحِيقَ الْحَنُومُ ؛ والله لأفتائك يابن أبى بكر وأنت ظمآن ، ويسقيك الله من الحيم والنِسْلين ، فقال له محسد ، يابن اليهودية النَّسَاجة ؛ لبس ذلك اليوم إليك ولا إلى عبَّان ، إمَّا ذلك إلى الله يستى أولياء، ويظمى أعداءه ؛ وهمأنت وقرناؤك ومَنْ تولّاك وتولّيته؛ والله كان سَيْنَيْ يدىما بلسم منى مابلنتم . فقال له معاوية بن حُدَّيج ؛ أندرى ما أصنع بك ؟ أدخاك جَوَّفَ هذا الحار لليت ثم أحرقه عليك بالدار . قال : إن فعلتم ذك بي فطالما فعلتم ذاك بأولياء الله ، وايمُ الله إنَّى لأرجُو أن يحدل الله هذه النار التي تحوَّ في بهما برداً وسلاماً ، كا جعلها الله على إبراهيم حليه، وأن يجملهاعليك وعلى أوليائك، كالجبلها على تدودوأوليائه، وإن لأرجُو أَنْ يُحْرِّ قَلَتُ اللَّهُ وَإِمَامَكُ مَمَارِيةً ، وَهَذَّا \_ وَأَشَارَ إِلَى عَرَوَ بِنَالِمَاصِ \_ بِنَارِ تَلْطَى ، كُلَّمَا خَبَتْ زَادِهَا الله عليه كم سميرًا .فَقَالَ له معاوية بن حَذَيج : إنَّ لاأقطُّك ظَلَّما ، إنما أقتلك بعنان بن عفان، قال محمد : وما أنت وهيأن! رجل عَمَل بالجور ، وبدُّل حَكم اللهوالقرآن ، وقد قال الله عز وجل : ﴿ وَمَنْ لَمْ ۚ يَحْسَكُمْ عَا أَنْزَلَالُهُ ۗ قَاْوَلَٰذِكَ هُمُ ٱلْسَكَافِرُونَ ﴾ ٢٥، ﴿ قَالُولَٰذِكَ مُمْ ٱلطَّالِيُونَ ﴾ ( ) ﴿ فَأُوالَٰذِكَ هُمْ ٱلْعَاسِغُونَ ﴾ ( ) و يقيمنا ( ) عليه أشياء عبيلها ، فأردنا أن يُحلِّع من الحلافة عَدَناً ، فلم بغمل ، فقتله مَنْ قتله من الناس .

<sup>(</sup>١) سورة النبر ٢٣ ء

<sup>(</sup>٧) سورة الاثمة ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الثائدة ٧٤ .

<sup>(</sup>a) تقم عليه ، بكسر القاب : أنكر أمره .

فنضب مداوية بن حُدّيج ، فقدّمه فضرب عنف ، ثم أثناء في جَوْف حمار وأحرقه بالنار .

فلما بلغ ذلك عائشة جَزِعت عليه حزعا شديدا ، وقندَّتُ في دُبُر كلّ صلاة تدعو على معاوية بن أبي مقيان وعمرو بن العاص ومعاوية بن حُديج، وقبضت عيال محمد أخيها وولده إليها ، فكان القاسم من عمد من عيالها .

قال : وكان ابن حُدَيج ملموناً خبيثا يسب على بن أبي طالب عليه السلام .

قال إبراهيم : وحدثني عمرو بن حاد سطلحة القناد ، عن على بن هاشم ، عن أبيه ، عن داود ن أني عوف ، قال : دخل معاوية بن حُدَيج على الحسن بن على في مسجد اللدينة ، فقال له الحسن : ويلك بإمعاوية إلى الله الحيد المور المؤمنين عليا عليه السلام 1 أما والله المن الموض ضرّب خوالب الإبل و المنالك عن الحوض ضرّب خوالب الإبل و المنالك عن الحوض ضرّب خوالب الإبل و المنالك

قال إبراهيم توحدثني محدين عبدالله بن عيان، عن المدائين، هن عبداللك بن عمير، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن شد اد، قال : حلفت عاشة لاتأكل شواه (۱) أبدا بمد تقل محمد ، فلم تأكل شواه حتى لحفت بالله ، وماعثرت قط إلا قالت: تيس معاوية بن أبى سفيان (۱) وعمروين العاص ، ومعاوية بن حُديج ا

قال إبراهيم : وقد روى هاشم أن أسماء منت عمليش ، لما جاءها نعى <sup>(٢)</sup> محمد ابنها وما صُنِع به ، قامت إلى مسجدها ، وكَظَمت غيظها حتى تشخّبت<sup>(٢)</sup> دما .

قال إبراهيم: وروى ابنُ عائشة التيميّ عن رجاله عن كثير النُّوَّاء ، أن أبا بكرخَرَج

<sup>(</sup>١) الشواء ، إلكسر والعم : ما شوى من اللهم وغيره .

<sup>(</sup>٢) مادله : أخره بموته .

<sup>ِ ﴿</sup>٣ٍ﴾ يَقَالُ \* فَشَعْبِ صَالَّ \* أَى انفهر عرفه بالدم .

في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في عَراة ، فرأت أسماء بنت تحيس وهي تحته ؛ كأن أنا بكر مخصف بالحناء رأسه ولحيته ، وعديه ثماب بيص ، نجاءت إلى عائشة فأخبرتها ، فغالت : إن صدقت رؤياك فقد قبل أبو حكر ، إن خصابه اللهم ، وإن ثبابه أكفانه ، ثم يكت ، فدحل الذي صلى الله عليه وآله وهي كذلك ، فقال : ما أبكاها ؟ فقالوا : يارسولَ الله ، ما أبكاها أحد ، ولكن أسماء ذكرت رؤيا رأتها لأبي بكر ، فأخبر اللهي صلى الله عليه وآله ، فقال : «ليس كا عبرت عائشة ؛ ولكن برجع أبو مكر صالحاً ، فيلق السماء ، فتحل منه مناهم ، فقال : «ليس كا عبرت عائشة ؛ ولكن برجع أبو مكر صالحاً ، فيلق السماء ، فتحل منه مناهم ، فقسيه محمدا ، بحدله الله غيظاً على الكافرين والمنافقين ، السماء ، فتحل منه مناهم ، فقسيه محمدا ، بحدله الله غيظاً على الكافرين والمنافقين ،

قال : فسكان كا أحبر صلى الله عليه وسلم .

قال إراهيم : حدّثنا عمد من عبدائي ، عن الداشي ، قال : فكتب همرو بن الماص إلى معاورة بن أبي سفيان عند قتل عمد بن أبي سكر وكنامة بن دشر : أما بعد ، فإما القينا عمد بن أبي بكر وكنامة بن دشر : أما بعد ، فإما القينا والسنة ، فدهوناهم إلى السكتاب والسنة ، فدهوناهم إلى السكتاب والسنة ، فدهونا الحق ، فنهو أوا (() في العنائل ، فعاعدناهم ، واستنصر ما الله جل وعز عليهم ، فضرب الله وجهيم وأدبارهم ، ومنتخنا (()) أكنافهم ؛ فقيل محد بن أبي بكو وكنامة بن يشر ، والحد تله دب المالين ،

قال إبراهيم : وحدّ تبي محد بن عبد الله ، على المدائنيّ ، على الحارث بن كمب بن عبد الله بن قمين ، هن حميب بن عبد الله ، قال ، والله إلى لمند على جالس إذ جامه عبد الله بن معين وكمب بن عبد الله مِن قِمَل محد بن أبلى بكر يستصر خامه قبل الوقمة؟ وقام على فنادى في الناس ؛ الصلاة جامعة (٢) إفاجتمع الناس قصيد المنبر ، فحيد الله وأثنى

<sup>(</sup>١) للتهول: للتمير، وق ب : « ميولوا» .

 <sup>(</sup>٧) ج: ﴿ وَأَنْشَا أَ كَتَافَهِم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سائلة من ج .

عليه ؟ وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ، فصلى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فهذا صريح (١) محد بن أبى بكر وإخواسكم من أهل مصر ، قد سار إليهم ابن النامة عدو الله وعدو من والاه ، وولى من عادى نقه ، علا يكو من أهل الصلال إلى باطلهم ، والركون إلى سبيل الطاغوت أشد احتماعا على باطلهم وضلالتهم منكم على حقّه من فكأنهم مهم وقد بدوكم وإحواسكم بالقزو، فانجلوا ، ليهم بالمواساة والنَّه مرعبادَ الله ؛ إن مصر أعظم من الشام وحير أهلا ، فلا تُمكّنواعلى مصر ؛ فإن بنا مصر في أيدبكم عر الكم ، وكبت المدو كم اخرجوا إلى الجرعة - قال : و لجرعة (١) بين الحيرة والسكوفة - لنتوافى هناك كاننا غذا إن شاء الله .

قال : فلما كان العد ، خرج يمشى ، فترلها بكرة ، فأقام بها حتى انتصف اللهار ، فلم بواقع مائة رجل ، فرحم . طمّا كان العشق كم إلى الأشر اف فعممهم ، فد حلوا عليه القصر ، وهو كثيب حرين ، فقال ، الحدّ في على ماقصى مِن أمرٍ ، وقدّر من فعل ، وابتلانى مكم أيها العرقة التي لا تطبع إدا أمرتها ، ولا تحيب إدا دعوتها . لا أم لعبركم ا ماذا تنتطرون بنصركم والجهاد على حقكم اللوت حيرٌ من الذلّ في هذه الدنيا أمير الحقّ ؛ واقد إن جاءني الموت ـ وليأثبني ـ فتجدّني لصحتكم حيدٌ قال ،

ألا دين يحدُّكُم الله حِيَّة تفضيكم! ألا تسمون بعدو كم ينتقص بلاد كم، ويشن الغارة عليكم! أو ليس مجباً أن معاوية بدعو الجُفاة الطَّفام الظامة، فيتبعونه على غير عطاء ولا معونة، وبحيبونه في السنة المرة والمرتين والثلاث، إلى أي وجه شاء، ثم أنا أدعوكم سوائم أولو النَّهي وبقية الناس ستحتلفون وتفترقون على ، وتعموني وتخالفون على ا

<sup>(</sup>١) الصريح منا : المستقيث .

<sup>(</sup>٢) في الأسول : ﴿ الجرعة ﴾ تصعبت .

فقام إليه مالك بن كعب الأرحبي ، فقال باأمير المؤمنين ، لمندب الناس مَعِي ؛ فإنه لا عِطْرَ بعد تقروس (1) ، وإن الأجر لا بأي إلا بالكراء ثم المتفت إلى النساس وقال : انقوا الله ، وأجيبوا دعوة إمامكم ، والصروا دعوته ، وقاتلوا عدوكم ، إنا سير إليهم باأمير للؤمنين .

فأمر على سعداً مولاء أن بنادي : ألا سيرُوا مع مالك بن كمب إلى مصر ، وكان وجهاً مكروها ، فلم مجتمعوا إليه شهرا ، فلما اجتمع المهم مااجتمع خرج بهم مالك ابن كمب ، فمسكر بظاهر الكوفة ، وحرج معه على ، فنظر فإذا جميع مَنْ خرج نحو من ألفين ، فغال على : سيرُوا ، والله ما أمر ! ما إحالكم تدركون القوم حتى ينقضى أمرُهم ! فغرج مالك بهم وسار خس لبال ، وقدم الحجاج بن عُرية الأنصاري على على ، وقدم هليه عبد الرحن بن المسيب القزاري من الشام ؛ فأمّا القزاري ، فكان مينا لعلى عليه السلام ، لاينام ، وأما الأنصاري فيكان مع محسد بن أبي يسكر ؛ قدت الأنماري بماعاين وشاهد ، وأما الأنصاري فيكان مع محسد بن أبي يسكر ؛ قدت الأنماري بماعاين وشاهد ، وأخبره بهلاك محد ، وقتل محسد بن أبي يسكر ؛ قدت البنري من قبل عمرو بن العاص ، يتبع بعمها بعما بفتح مصر ، وقتل محسد أبن أبي بكر ، وحتى أذن معاوية فتنه على المبروق ل ؛ يأمير المؤمنين ، مارأيت يوماقط سروراً مثل سرور رأيته بالشام حين أنهم قتل محد بن أبي يكر ، فقال على : أما إن القرنا على قدر سرورهم به ؛ لا بل يزيد أضمافا .

قال : فسرح على عبد الرحمٰن بن شريح إلى مالك بن كعب ، فردّه (٢) من العلو بق قال : وحزن على على محد بن أنى بكر حتى رُبَّنى ذلك فيه ، وتبيَّن في وجهه ، وقام في الماس خطيبا ، همد الله . وأننى عليه ، شم قال : ألا و إنّ مصر قد افتتحما الفَّجَرة (١) لا عمل بعد عروس ، مثل بضرت في دم ادخار الشيء وفت الماجة ، وانظر مورد المثل في الميداني

<sup>(</sup>۲) پ: ۵ اطرده ۲

أولياه الجوار والظالم ، الذين صَدَّوا عن سببل الله ، وبقوا الإسلام عورَجاً ، ألا وإن مجله ابن أبي بكرقد استشهدر حة الله عليه ، وعندالله نحقسه . أما والله كقد كان ماعلت ينتظر القصاء ، ويسل للجزاء ، ويبعص شكل العاجر ، ويحبّ سَمَت المؤمن ؛ إلى والله لا ألوم نفسي على تقصير ولا مجز ؛ وإلى بتفاساة الحرب جَدُّ بَصِير ، إلى لا قدم على الموب وأعرف وَجه الحرم ، وأقوم بالرأى المعيب ، فأستصركم معلما ، وأماديكم مستميناً ؛ فلا تسمون لى قولا ، ولا تُعليمون لى أمرا ؛ حق تصيراً الأمور إلى عواقب المساءة . وأنم القوم لا يدرك بكم الأراد ؛ دموتُكم إلى فيات إخوا نكم منذ بضع وخسين ليلة ؛ مجرجر أنم في حرّ جرة الجل الأسر (٢٠ ، و و تتاقلم إلى الأرض تناقل من لانية له في الجهاد ، ولا رأى له في الا كتساب للأجر ، تم خرج إلى منكم جُديد منذات ضعيف ، كأعمل بساقون إلى الموت وهم ينظرون . فأقت لكم المنظم جُديد منذات ضعيف ، كأعمل بساقون إلى الموت وهم ينظرون . فأقت لكم المنظم خُديد منذات ضعيف ، كأعمل بساقون إلى الموت وهم ينظرون . فأقت لكم المنظم خُديد منذات ضعيف ، كأعمل بساقون إلى الموت وهم ينظرون . فأقت لكم المنفر فرطه ،

قال إراهيم : قد أنا محد بن عبد ألله ؛ عن المدائني ؛ قال ؛ كتب على إلى عبد الله ابن عباس وهو على البصرة :

من عبد الله على أمير المؤسين عليه السلام ، إلى عبد الله بن عباس : سلام عليك ورحمة الله وبركاته :

أما بعد ؛ فإن مصر قد افتتحت ، وقد استُشهد محد من أمى بكر ، فعند الله عز وجل أما بعد ؛ فإن مصر قد افتتحت ، وقد أستُهم بإغاثته عند الأمر ، وأمر أهم بإغاثته

<sup>(</sup>١) ٢٠ : في خرجم ۽ صوابه تي جي واعرجره ۽ تردد هدير الفيعل ،

<sup>(</sup>٢) الجل الأسر؟ ألسرو ؛ وجم بأخذ المعير في كركونه .

<sup>(</sup>۲) ج: د احتمایه ه .

قبل الوقعة ، ودعوتهُم سرا وجهرا ، وهو داوبده ا ، شهم الآنى كارها، ومنهم المتعال كاذباً ، ومنهم القاعد خاذلا . أسأل الله أن يحمل لى منهم فرَجاً ، وأن ير يحنى منهم عاجلا ؟ فوالله لولا طمعى عند لقاء عدوى في الشهادة ، وتوطيق نفسي عند دلك، لأحببت ألّا أبق مع هؤلاء يوما واحدا . عزم الله لنا ولك على تقواء وهداء ، إنه على كل شيء قدير . والسلام عليك ورحمة الله ويركانه .

قال: فكتب إليه عبدالله بن عباس:

لمبد الله على أمير المؤمنين من عبدالله بن عباس سلام على أمير المؤمنين ، ورحمة الله و يركانه :

أما بعد ؛ فقد بلسي كتابُك تدكر فيه افتتاح مصر وهلالة محد بن أبي مكر ، وأمك مألت الله رمك أن يجعل لك من رعيقك للتي ابعكيت مها فرجا وعوجا ، وأما أسأل الله أيشل كلتك ، وأن يعشيك ما للا مكان يعاجلا وأعلم أن الله صابحات ، ومعر دعونك ، وكابت عدوك . وأخبر ك يا أمير المؤمنين أبي البياس ديما تباطئوا ثم يشطوا ؛ فارفق بهم يا أمير المؤمنين ودارهم ومنهم، واستمن بالله فليهم . كماك الله المم ا والسلام عليك ورحة الله ويكانه .

قال إبراهم بوروى عن المدائق؟ أن عبدالله بن عباس قديم من البصرة على على ، فعز أه عن محد بن أبي بكر .

وروى المدائنيّ أنَّ عليا قال: رحِم الله محداكان غلاما حَدَّثا ، لقد كنت أردت أن أوَلِّىَ الرِّقال<sup>(۱)</sup> هاشم بن عتبة مصر ، فإنه والله لو وليها لما خلَّى لابن الساص وأعوانه المَرِّصة ، ولا تُتيل إلا وسيفه في بدد ، بلا ذم الهمد ، فلقسد اجهد نفسه فقضى ما عليسه .

 <sup>(</sup>١) الروال : لقب ماشم بن عتبة الرهرى ؟ لأن علياً عليه السلام دفع إليه الراية بوم صفيه ؟ فسكان يرقل بها لدغالا ، والإرقال : ضرب من العدو .

قال المسدائني : وقيل لدليّ عليه السلام : لقد جزعتَ على محمد بن أبي بكر يا أميرَ المؤمنين . فقال : وما يمنعني 1 إنّه كان لي ربيعا ، وكان لِلَـِنِيَّ آخا ، وكنت له و لدا . أعدُّه ولدا .

#### ...

# [خطبة للامام على بعد مقتل محمد بن أبي بكر]

وروى إراهيم ، عن رجاله ، عن عبد الرحن من جداب ، عن أبيه ، قال :حطب على عليه السلام بمد فتح مصر ، وقتل محد بن أبي بكر ، فقال :

أما بَعْد، فإن الله بَعْث عمداً عديراً المالمين، وأميناً على التعزيل، وشهيداً عَلَى هذه و اللّهَة؛ وأشم مَما شرّ العرب بومئذ أطل شرّ ديري أوى شرّ دَارٍ، مُديحون على حجارة حُشُن ، وحيّات مُم "، وشوَالَةُ مَنشُوت في البلاد، يَبَشَن وُنَ المَاءَ الحبيث، وتأكلونَ الطّمَامَ الحبيث ؛ وتقلّمُونَ أولادَ كُم ، وتَقطّمُونَ أرحات كُم ؟ الطّمامَ الخبيث ؛ تسفي كُونَ دِمَاءَ كُم ، وتقنّلُونَ أولادَ كُم ، وتُقطّمُونَ أرحات كُم ؟ وتقلّمونَ أولادَ كُم ، وتُقطّمُونَ أرحات كُم ؟ وتأكرُن أموال كُم بينسكمُ بالناطِل . شُه كُم خائفة، والأصنام في منفسُونة، ولا يؤمن أكونَ أموال كُم بينسكمُ بالناطِل . شُه كُم خائفة، والأصنام في منفسُونة، ولا يؤمن أكونَ أموال كُم بينسكمُ بالله إلّى وم مُشر كُونَ .

فَنَ أَنَّهُ - عَرْ وَحَلَّ مِعْلَمُ عَعْمَد، فَهَ أَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِنَ أَغْشِيكُمْ ، فَمَلَمُكُمْ وَحَقْنِ دِمَا رُبُكُمْ السَّكِتَابِ وَأَخْلَكُمْ وَحَقْنِ دِمَا رُبُكُمْ وَصَلَّحِ ذَاتِ ٱلْمَبْدِ ؛ وَالْمَنْ وَاللّهَ أَنَا مَا أَلَا أَمَا أَلَا أَمَا أَلَا أَمَا أَلَا أَمَا أَلَا أَمَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَا أَلْمُواللّهُ وَ

الْيَتَاكَى فَافَا ، وَأَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْدِهَا ، وَلَا نَمُقُوا فِي اَلاَ رَضِ مُفْسِدِ بنّ ، وَلَا تَمُتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِ بنّ ، وَلَا تَمُتَدُوا إِنَّ اللهُ لا تُحِبُّ النَّمُعَدِينَ ، وكُلُّ خير بُدُّ فِي إلى الجُنَّةِ ، ويُبَاعِدُ عَنِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ عَنْ الجَنَّةِ فَهَا اللهُ عَنْ النَّارِ وَبُبَاعِدُ عَنِ الجُنَّةِ فَهَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ النَّارِ وَبُبَاعِدُ عَنِ الجُنَّةِ فَهَا أَمُ عَنْهُ .

فتولى أبو بكر تك الأمور ، فيسر وسَدَّدَ ، وقارَبُوافَتَكَدَ ، وصَعِبْتُه مُنَاصِعًا، واطعتُهُ فيا أطاع الله فيهِ جاهداً، وما طيفتُ الذو حدث به حادث وأنا حي أن يُرد لل الأمر الذي نازعتُه فيه للم مُستيقن ، ولا يلست مِنْهُ أَمْسَ لا برحوهُ ، ولولا خاصة ما كان بينه وبين عمر ، لغلنت أنه لا يَدْ فَمُهَا هَمَى ! فلما احْتَفِير بَعْثَ إلى عُمر فولاه فسيدنا واطعنا وناصعنا .

<sup>(</sup>١) أَجِعَلِ الناس والجِعَاوا : أي ذهبوا مسرعين ،

وتولَّى ُعمر الأمر ، فكان مرضى السَّيرة ، ميمونَ النَّفيبة ؛ حتى إذا اخْتُضِر، فقلت في نفسي : لن يَعْدِلُها عَنِي ؛ ليس بدافعها عتى (١٠) ، فجماً بي سادس سنة ؛ فما كانوا لولاية أحد منهم أشد كراهة لولايتي عليهم ؛ كانوا يَسْمعونَ عند وقاة رسول الله صلى الله عليه وسَلِّجَاجِ أَبِي بَكُر ، وأقول : يامعشرَ قريش ، إنا \_ أهلَ البيت \_ أحقُّ بهذا الأمر منكم مَا كَا نَ فَيْنَا مَنْ يَقْرَأُ الْقَرَآنَ ، ويسرفُ السُّنَّةَ ، وبدين بدين الحقُّ . فخشِيَ القوم\_إنأ نا وَلِيتٌ عَلِيهِم \_ أَلاَّ يَكُونَ لِمُ مِن الأَمرِ نصبِ ما يَقُوا ، فأجموا إنجَاعاً واحدا ، فصرَ فُوا الولاية إلى عيَّانَ ، وأخرجوني منها؛ رجاء أنَّ بنالُوها ، ويتدَّاولُوها إذ يشواأن بنالُوا بها مِنْ قَبَلَى ؛ ثم قالوا : هَلم " قبابع و إلا جاهداك ؛ فنايت مستكرَ هَا ، وصبرت محتَسِبًا ، فَقَالَ قَائِلُهُم : يَابِنَ أَبِي طَالَب ، إِنَّكَ عَلَى هذا الأَمْرِ الحريص "؛ فقلت أَمْتُمُ أَحرص مني وأبعد؛ أينا أحرَّ ص ؟ أنا الذي طلبت ميراني وحَقَّى الذي جملتي الله ورسوله أوْلَى به،أم أنتم إذْ تَصْرِ بُونَ وَجُهِي دُونَه ، وتحولون بيق وجنه ! فبهتوا ، والله لا يهدي القوم الغالمين. اللَّهُمُ إِنَّى أَسْتَعَدَيْكَ عَلَى كُو يَشِيءَ فَإِنَّهُمْ فَطُمُو إِنَّ حِيءَ وأَصَاعُوا إِيَانَ ،وصمرواعظم مَنزلتي، وأجموا على منازعَتي حقًّا كنت أولى به منهم، فَسَلبو بِيهِ ثُم قالوا : ألا إن في الحتى أن تأخذه ، وفي الحتى أن تمده ؛ فاصبر كدا ، أومت أسِفا حَينقًا .

فنظرتُ فإذا ليس من رافد ولاذاب ولا ناصر ولا ساعد إلا أهلُ بينى ، فضنفت بهم عن النية ، وأغضبتُ على الفذى ، وتجرعت ريق على الشّجى ؛ وصّبَرْتُ مِن كُللْمِ السيط على المرّ من الدلتم ، وآلم الفلب مِن حَزُّ الشّفار ، حتى إذا نفيتم على عبّان أتيتموه فقتلنموه ؛ ثم جنتمونى تتبايمونى، فأييتُ عليكم، وأسكت بدي فنازعتمونى ودافعتمونى، وبسطتم يدى فكفنها ، ومدد عوها ففبستها ، وازد حتم على حتى ظننت أن بعضكم وبسطتم يدى فكفنها ، ومدد عوها ففبستها ، وازد حتم على حتى ظننت أن بعضكم قاتل بعضكم أو أنكم فاتِلً . فقلم : با يتنا لا نجد عير ك ، ولا نرضى إلا بك ، با يمنا

<sup>(</sup>۱) ب: « ليس بدائس منها ۽ .

لا نفترق ولا تختلف كلمتُنا. فبايمتُكم ودعوتُ الناسُ إلى بيعتى ، فمن بايع طوعاً قبلتُه ؛ ومن أبّى لم أسخرِ هُهُ وتركته .

فبايمنى فيمن بايدى طلعة والزبير ؟ ولو أبياً ما أكرهتهما ، كالم أكره غير عا ؟ فيما ابثا إلا يسيراً حتى بلدى أنهما خرجا مِنْ مَسكة متوجهيْن إلى البصرة ؟ في جبيش ما منهم رجل إلا قد أعطانى الطاعة ، وسمح لى بالبيعة ؛ فقدماً على عامل وخُر أن يعتمالى وعلى أهل مصرى الذين كلهم على بيعتى وفي طاعتى ، فشنتوا كلمتهم ، وأفسدوا جاعبهم ، موجوا على شيعتى من السلمين ، فقتهُ اطائفة منهماً ، وطائفة صَبْراً (1) . ومنهم طائفة غيبوا لله وَل منهم إلا وجلاوا حداً متسدين لقته على له تعل دقت وقل ما الميم بأسره ، فوالله على منهم الله وجلاوا حداً متسدين لقته على له تعل دقت الجيش بأسره ، فقد على ما الميم المنهم بأسره ، فقا الله على المنافقة على وقد أدال المنافقة منهم المؤمم الغالمين !

تم إلى نظرت في أمر أهل الشام ، فإذا أعراب أحراب وأهل طبع جفاة طفاة ، همتمون من كل أوب ؛ من كان ينبغي أن يؤدّب وأن بولى عليه، ويؤخذ هليده ؛ ليسوا من الأنصار ولا المهاجرين ولا التابعين بإحسان . فيرت إليهم ، فدعوتهم إلى الطاعة والجاعة ، فأبوا إلا شقاقاً وقراقاً ، ومهموا في وحوه المسلمين ينصّعُونهم بالنبل ، ويشجرونهم الرماح ؛ فيناك نبذت (اليهم بالمسلمين فقاتلهم ، فلما عَضّهم السلاح . ووجدوا ألم الجراح ، رفعوا المصاحف يدعو كم إلى مافيها ؛ فأبات كم أمهم ليسوا بأهل دين ولاقرآن ، وأنهم وفعوها مكيدة وخديمة ووهناً وضعفا ، فامضوا على حقّه كوقتالهم . فأبيتم على وقتلم : اقبل منهم ؛ فإن أحابوا إلى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من فأبيتم على وقتلم : اقبل منهم ؛ فإن أحابوا إلى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من

<sup>(</sup>١) صبرا ، أي حيدا

<sup>(</sup>٧) يشعرونهم بالرمح : يطمونهم ،

<sup>(</sup>٣) لهد التنال : ليش -

الحق، وإن أبوا كان أعظم لحجنناعليهم. فقبلت منهم، وكففت عنهم؛ إذونيتم وأبيتم ؛ فكان الصّلح بينكم وبينهم على رجلين ، تحبيبان ماأحيا القرآن ، و يُحينان ما أمات القرآن؛ فاختلف وأبيها ، وتفرّق حكهما ، ونبكا ما في القرآن ، وخالفا ما في الكتاب؛ فجنبهما الله السّداد ، ودلاً عا في العشلالة ، فانحرفت في قدّ منافة كنام ماتركونا ؛ حتى إذا عثواً الله الله الأرض يقتلون وبفسدون ، أنبناهم فقلنا ؛ اذفَعُوا إلينا قدّلة إخوانينا ، ثم كتاب الله بيننا وبينكم . فالوا : كلّنا فتّلهم ؛ وكلّنا استبعل دما هم . وشد ت علينا خيلهم ورجالهم ، فصر عبهم الله مصارع الفلالين .

فلها كان ذلك من شأسهم أمرتُ كم أن تمنوا من فور كم ذلك إلى عدوكم ، فقالم : كلّت سيوفتا ، وَهَدِتُ بالله ، و سَلت أَبُ و راحها ، وعاد أ كثرها قصدا أن عارجم بنا إلى مصر نا استحد بأحسن عد تنا ، فإد رجعت ردي مقانتنا عدة من هلك منا و فارقنا ؟ مصر نا استحد بأحسن عدونا به فافيلت بكم ، حتى إدا أطلقُم على الكوفة أمرتُ كم أن نزلوا مالتُ فياة ، وأن تارّعُ والمسكر كم ، وأن تصنّع القرب للمابر وها ، وأمل المسكم ، ولا تكثروا ريارة أبنائكم و ن ثكم ، فإن أهل الحرب للمابر وها ، وأهل النسيم فيها الذين لا يتقادون من سهر ليابم ولا ظمّ نهاره ، ولا خص بطورهم ، ولا نصب أبدانهم ، فزلت طائفة منكم منى معدرة ، و دخلت طائفة منكم الممر عاصية ؟ فلا من أبدانهم ، فنظرت إلى معسكرى ، ولا من فيه خسون رحلا ؛ فلما رأيت ما أنيتم ، دحلت إليكم فلم أفدر على أن تخرجواسي إلى يومنا خسون رحلا ؛ فلما رأيت ما أنيتم ، دحلت إليكم فلم أفدر على أن تخرجواسي إلى يومنا هذا ، فا تنتظرون ! أما ترون أطراف كم قد انتقصت ، وإلى مصر قد فتحت ، وإلى معمر قد فتحت ، وإلى معمرة و التم ذور عدد كثير، وإلى بلاد كانه و التم ذور عدد كثير، وإلى بلاد كانه و التم ذور عدد كثير، وإلى بلاد كانه و والتم ذور عدد كثير،

<sup>(</sup>١) على : أنسد ۽ مثل عات .

<sup>(</sup>٢) اللمد : جم تعبدة ؟ وهي النطبة التكبرة .

وشَوَّكَة وَبَأْسَ شَدَيْد ؟ فَمَا الْسَكَمَ ! ثَنَّ أَنْمَ مَنْ أَيْنَ تَوْتَوَنَ ! وَمَا لَسَكُمْ تُوافَّسَكُونَ ! وأنَّى تُسْخَرُونَ !

ولو أسم عَزَسْم وأجمع لم تواموا ؛ إلا أن القوم تر اجتموا وتناهوا وتناهوا والمؤلفة قد وَ نَدْ مُ وَتَعَلَّمُ وَتَعَلَّمُ عَنْدَى عَلَ هذا بِسُعدًا وَ الْمَاسُوا بَاجعهم قد وَ نَدْ أَبِدَتِ الرَّغُوةُ عِن الصَّرِيج ، وَبَيْن وَأَجِمُ الْمَاسُخُ لَذِي عِينِين ؛ إنما تفاتلون الطَّنقاء ، وأبناه الطُّنقاء وأولى الجفاه ، ومَن أسم كرها وكان لوسول الله صلى الله عليه أشف (٢) الإسلام كله حوبا ؛ أعداء الله والسنة والقرآن ، وأهل البدّع والأحداث ومن كان بواقعه تُنتَى ، وكان عن الإسلام منصر فاما كلة الرَّشا، وأهل البدّع والأحداث ومن كان بواقعه تُنتَى ، وكان عن الإسلام منصر فاما كلة الرُّشا، ومَن الدّيا ؛ لقد أسبي إلى أن ابن النابغة لم يبايغ معاوية حتى أعطاه ، وشرط له أن يؤتية ماهي أعظم نما في يده من سلطاني إلا صَعِرَتَ بدُ هذا البائع دينة بالديا، وحريت أمانة هذا الله ترى مَشْرة فاسِق بالديا في الدين ، والفيل السيّ وإن فيهم مَن قد شرب فيكم أمانة هذا المُشْرة وجُلِد الحدّ ؛ يُمْرة في بالصاد في الدين ، والفيل السيّ و وإن فيهم مَن قد شرب فيكم رُضِيخة له رَضِيخة (٢) .

فهؤلا، قادة القوم ؛ ومَنْ تركتُ ذكر مساوله مِنْ قادَنهم مِثْلُ من ذكرت منهم ؛

بل هو شر ، وبودُ هؤلا، الذبن ذكرت لو وُلُوا عليكم فأغلهرُ وا فيكم الكُفر والفسلا
والفحور والنسلط بجبرية ؛ واتبسوا الهوى وحكمواسير الحق ولأنتُم ولأشتُم ما كان فيكم
مِنْ تواكْلُونَخَاذُلُ مِ حَيْرٌ منهم وأهدى سبيلا ؛ فيكم العلما، والعقها، ، والشَّجَبا، والحسكا،،
و حَقَلة الكناب والمنهجّدُون بالأستحار، وعار المساجد بتلاوة القرآن ؛ أفلانسخَطُون وتهتمون أن ينازعَكم الولاية عليكم سفهاؤكم ، والأشرار الأرادل منكم !

<sup>(</sup>۱) کدای ب ، وهی ساقطة س ۱ ، ج

<sup>(</sup>٢) أتف كل شيء : أوله .

<sup>(</sup>٣) الرصيعة : النطية التلبلة .

فالمُمُوا قولي ، وأطيعوا أمرى ؛ فوالله ليْنُ أطمتُموني لا تفوُّون ، وإن عصيتموني لا ترشُدُون ؟ خُذُوا للحرَّب أَهْبَتُهَا وأُعِدُّوا لما عُدَّتَها ؟ فقد شَبَّتُ نارُها ، وعلا سنانها وتجرُّدَ لَـكُمْ فيها الفاسقون ،كي يعذُّ بوا عباد الله ، ويطفِّتُوا نور الله.ألا إنه ليس أولياء الشيطان مِنْ أهل الطمع والمسكر والجفاء بأوْلَى في الجدَّق غيِّهم وضلالتهم من أهل البرّ والزهادة والإخبات ف حقهم وطاعة ربهم؛ إنَّى والله لقيتُهم فرداً وهملاء الأرض؛ ماباليت ولا استوحشت؛ وإني مِنْ ضلالتهم التي هم فيها ۽ والهُدي الذي محن عليه ، لَمَلَى ثقة وبيُّنَّة ، ويقين وبصيرة ؛ وإنى إلى لقاء ر إنى لشتاق ، ولحسن ِ ثوابه لمتنظر ؛ ولـكنَّ أسفاً يعاريني ، وحزنا يخاير كن ، أن بليّ أمرَ هذه الأمة سفهاؤها وفجّارها ، فيتخذوا مال الله دُولًا ، وعباده خَوَلًا ، والعاسقين جِرُبًا ، وابِمُ الله لولا ذلك لما أكثرتُ تأسِبَكم وتحريصَ كُم ولنزكتُ كُم إذ ومِنتم وأبيتم حتى أَلْهَامُ منفسِي؟متَى حُمّ لَى لقاؤم فوالله إنى كَمَلِّي الحَقِّ ، وإنَّى للشهادة لحجيبً، فانقِروا حِفاقًا وثِقَالًا بوجاهدوا بأموالكم وأنفيكم في سبيل الله ، ذلكم خير لبكم إن كنتم تعلمون . ولا تتاقَلُوا إلى الأرض فتقرُّوا باللسف، وتبوءوا بالذلُّ ، ويكنُّ نصيبُكم الخسر ان [ إنَّ ](٢) أخا الحرب اليقطان،ومَنَّ ضمف أوَّدى ، ومن ترك الجهادكان كالمبون المهين .

اللهم الجَمَّناَ وإيام على النهدى ، وزَهَّدًما وإيام فى الدنيا ، واجمل الآحرة خبرا النا ولم من الأولى .

...

# [ خبر مقتل محمد بن أبى حذيفة ]

قال إبراهيم : وحدثني محد بن عبد الله بن عثمان ، عن المدائميّ ، أنّ محمد بن أبي حُنا يفة بن هتية بن ربيعة بن عبد شمس ، أصبب لما فتح عمرو بن العاص مصر ، فبعث به (١) تسكلة ينتفسها السباق . إلى معاوية بن أبى سفيان وهو بومئذ بفسطين ، فعدسه معاوية في سجينة ، فكث فيه غير كثير ، تم هرب - وكان ابن خال معاوية - فأرى معاوية الماس أنه كرما نفلاته من السحن؛ وكان يحب أن بنعو ، فقال لأهل الشام: مَنْ يطلبه ؟ فقال رجل من خشم - يقال له عبيدا فله ابن هرو بن ظلام، وكان شعاعا وكان عبانيا: أما أطلبه ، نفرج في حيل فلعقه بحو ارين (١)، وقد دحل عار هناك، فجاءت محر فد عنته ، عما وأت الرجل في العار فرعت و نفرت ؛ فقال حقارون كانوا قريباس العار: إن لهده الحكر لشأه ، ما نفرها من هذا العار إلا أمر افذهبوا بنظرون ؛ فإدام مه ؟ فرجوا به ؛ فوافاهم عبد الله من عرو بن طلام ؛ فالم ووصفه مم فقالوا: عنظرون ؛ فإدام مه ؟ فرجوا به ؛ فوافاهم عبد الله مناوية فيحلي سبيله ، وضرب عنقه ماهوهذا ؛ مجاه حتى استحرجه ، وكرمان بصير به إلى معاوية فيحلي سبيله ، وضرب عنقه .

<sup>(</sup>١) حوارين ۽ من قري حلب ۽ أو حصن بنامية حسن ( مراسد الاملام ) .

(W)

#### الإلىنىڭ :

# ومن كلام له عليه السلام في ذم أصحابه :

إِنْ أَنْ وَأَنْ لَلْكُورِ فِي الْبَاحِيَاتِ ، قَلِيلِ ثَمَّتَ الرَّابَاتِ ، وَإِنَّى لَسَالِمْ عَا يُصْلِيمُ كُمْ ، وَيُقِيمُ أُودَ كُمْ ، وَلَنْكِنِي وَأَنْ لَا أَرَى إِصْلَاحَكُمْ بِإِنْسَادِ نَصْبِي . وَمُسْلِيمُ كُمْ ، وَيُقِيمُ أُودَ كُمْ ، وَلَنْكِنِي وَأَنْ لِا أَرَى إِصْلَاحَكُمْ بِإِنْسَادِ نَصْبِي .

أَضْرَعَ اللهُ خُدُودَ كُمْ ، وَأَنْسَى جُدُودَ كُمْ اللهَ تَسْرِفُونَ الْحَقِ كَمَعْرِفَتِكُمُ الْبَاطِيل ، وَلَا تُسْطِلُونَ ٱلْبَاطِلَ كَارْطَالِكُمُ الْحَقّ .

...

### الطينع:

البِكار : جمع سَكْر ، وهو العتِيُّ من الإبل . والعَيدَّة : التي قد الشَدَّخَتُ أَسْنِيتُها من داحل وظاهرها صحيح ؟ وذلك لـكاثرة ركوبها .

والثياب المتداعية: الأنهال التي قد أحكَفت؟ وإنما سمَّيت متداعِية الأن سضها يتخرُّق فيدعو بعضَها إلى مثل عله .

وجِيصت : خيطت ، والحوص : الخياطة . وتُهتُّسكت : تخوُّقت .

وأطل عليه ، أى أشرف ، وروى : ﴿ أَطْلُ ﴾ بالظاء للمحمة ، وللمنى وأحد .
ومنسر : قطعة من الجيش تمر قدام الجيش الكثير ، والأقصح ﴿ ومنسر ﴾ بكسر
للم وفتح السين ، ويجوز ﴿ مَنْسِر ﴾ بفتح للم وكسر السين .
وانجم : استر في يته ، أجمرت الفيب ، إذا أَلِمَاتَهُ إلى جُعْره فانجم .

والضّبة : أننى الضّباب ، وإنما أوتم النشبيه على الضّبه مبالغة في وصفهم بالجبن والفرار ؛ لأن الأنثى أجبنُ وأدل من الذّكر . والوجار : بيت الضبع .

والسهم الأفوق: الناصل للسكسور النُوق ، للنزوع النصل ، والفُوق : موضع الوَّتُومن السهم ؛ يقال نَصَل السّهم إذا خرج منه النَّصُّل فهو ناصل ؛ وهذا مثل يضرب لمن استنجد بمن لا يتحده .

والباحات : جع ماحة ، وهي سياحة الدار ، والأوّد : العوج ، أود الشيء بكسر الواو بأوّد أوّدا ! أي اعوج ، وتأوّد ، أي تعوج ، وأضرع الله خدُودكم : أذلٌ وجوهكم ، ضَرَع الرجل ذلّ وأضرعه غيره ، ومنه المثل : ﴿ الحَمِّي أَصْرِعته لِكَ ﴾ (1)

وأنس جدودكم ، أى أحال حظوظكم وسعودكم وأهلكها فجملها إداراً ونحسا ، والتقس : الهلاك ، وأصله الكب ؛ وهو ضد الانتماش ، نَسَس الرجل ، بغتاج العين بعص تُسَسا ، يقول : كم أداربكم كا يداري راكب البعير بعيرَ ه المنفضخ السنام ، وكا يداري لابس النوب السّمَل ثوبة للنداعي ، الذي كمّا خِيط منه جانب تمرّق جانب .

ثم ذَكر خُبُهُم وذاتهم ، وآلة انتصار مَنْ ينتصر بهم ، وأنهم كثير في الصورة ، قليل في للعني . ثم قال : إن عالم بما يصلحكم ؛ يقول : إنما يصلحكم في السياسة السيف ؛ وَصَدَق ا فإن كثيراً لا يصلُح إلا عليه . كا فعل الحجّاج بالجيش الذي تقاهد بالمهلّب ،

<sup>(</sup>١) الميشائي ١ : ٢٠٥ ، يضرب في اقتل عند الحاجة تتول .

قَانِه نادى منادِيَّه : مَنْ وجدماه سد ثالثة لم ينتحق بالمهلَّب فقد حلّ لنا دمه ؛ ثم قَتَلَ عُمير من صابى وغيره ؛ څرچ الباس يُهْرَّعون إلى المهلَّب .

وأميرُ للوْمنين لم بَكُنْ ليستحلُّ من دماء أصحابه ما يستحلَّه مَنْ يريد الدنيا وسياسة الملك وانتطام الدولة ، قال عليه السلام : ﴿ لَكُنَ لَا أَرَى إِصَلَاحَكُمْ بِإِفْسَادُ ضَسَى ﴾ ، أي بإفساد دنى عند الله تمالى .

فإن قلت ؛ أليست تُصرة الإمام واحبة عليهم ؟ فع لا يقتلهم إذ أخلُوا بهذا الواجب ؟ قات : ليس كلّ إخلال بواجب يكون عقوبته القتل ، كن أحَلَّ بالحج . وأيضا فإنه كان يعلم أن عافية القتل ف ادم عليه واضطر الهم ؟ فلو أسرع في قتاهم لشَمنُوا عليه شنبا يُنفي إلى أن يقتلوه ويقتلوا أولاد ، أو يسلموه ويسلموهم إلى معاوبة ؟ ومتى علم هذا أو غلب على طمة لم يَحرُ له أن يسوسَهم بالقتل الدى يعمي إلى هذه المقددة ، فلو ساسَهم بالقتل والحال هذه ؟ لـكان آ مما عبر أقيه تعالى ، ومواقعا للقبيح ؟ وى ذلك إفساد دينه بالقتل والحال هذه ؟ لـكان آ مما عبر أقيه تعالى ، ومواقعا للقبيح ؟ وى ذلك إفساد دينه كا قال : و لا تعرفون الحق كمرفتكم الباطل ... » إلى آخر العصل ؟ فيكانه قال : لا تعتقدون الصواب والحق كا تمتقدون الخطأ والباطل ؟ أى اعتقادكم الحق قليل ، واعتقادكم الحق قليل ، واعتقادكم الحق قليل ، واعتقادكم الحق وهلمه . الباطل كثير ؟ فستر عن الاعتقاد السام بالمرفة الخاصة ؟ وهي توع تحت جنسه محازا .

...

# [ طَأْتُفَةً مِن الْأَشْعَارِ الواردة في ذمّ الجِبن ]

واعلم أن الهجاء بالجبن والذل الفرّ ق كثير جدا ، ونظير قوله : ﴿ إِنْسُكُمْ لَكُثيرٍ فَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ و الباحات ، قليل تحت الرابات، قول معدان الطائي :

فَأَمَّا الَّذِي يُعْمِيهُمُ فَكُثَّرٌ ۗ وَأَمَّا الَّذِي يُطُوِّيهُمُ فَعَلَّلُ (١)

<sup>(</sup>١) ديوان الحاسة ــ بشرح المرزوق ٣ : ١٤٦٣

ومحو قول قراد بن حَكَش ، وهو من شعر الحاسة <sup>(۱)</sup> :

وأنتم سماء بُنجِبُ النَّاسَ رِزُّهَا لَآبِدةٍ تُنجِي شَدِّيدٍ وَرُبِسَـدُهَا^^ تُقَطّع أطنابَ البيوتِ بحاصبِ وأكذبُ شيء بَرْقُهَا ورُعُودُها 🗥 إذا لاقت الأعسداء لؤلا صدُودُها 1

فَوَيْلُمُهُمَا خَسِلاً بِهِمَاءُ وَشَارَةً ۗ ومن شعر الحاسة في هذا للعني :

لَقَدُ كَانَ فَيَــَكُم لَوْ وَفَيْمُ مُحَارِكُمْ لِلعَى وَرِقَابٌ عَرَٰدَةٌ وَمَنسَأْخِرُ (٥) من الصُّهْبِ أَثناء وجُذْعاً كأنَّها عذارَى عليها شارةٌ وَمَعَاجِرٍ (٠٠)

ومن الهجاء بالجين والفرار ، قولُ عنض بني طبيٌّ يهجو حاتمـاً ، وهو من شعر الحاسة أيعما (١) :

لسرى وَمَا عَمْرى على بِهِينَ كَيْشُنَ الفَقَى لَلْدُهُو ۚ بِالْمِيلُ حَاتِمُ عَدَادَ أَنِي كَالنُّورُ أَخْرَ عِ فَاتَّقِي عِبْهَ اقْتَالَهُ وهو عَامُمُ (٢) كَانَ بِصِعْرَاهِ الْمُرَبِّعْلَ نِمِامَةً ﴿ فِيهِ رِبُعَا رَجِنْحَ الظَّلَامِ لَمَا يُمُ أعارَتُكَ رِجْلَيْهَا وهَا فِي أَمُّهَا وَقَدْ جُرُّدُتْ بِيضُ للتُّونُ صُوارَمُ

 <sup>(</sup>١) ديوان الحاسة \_ نشرح للرزوق ٢ : ١٤٣١ ؟ من أبيات أربعة أولها : لَقُومِيَ أَرْعَى لِلنَّمَلَا مِنْ عِصَابَةٍ ﴿ مَنَالِمَاسِ بِاحَارِبِنَ عَمْرُو تَسُودُهَا

<sup>(</sup>٧) رؤما : صوتها ، أي صوت رمدها . والآبدة : الفرية . وتنحي : تستمه -

<sup>(</sup>٢) الماص : الربح تجيء بالمصاء ،

 <sup>(</sup>٤) من أدات النصور إن مسجاح النبي؟ حاسة أبي أعام ... بشوح التبريري ٢٥ : ٢٥ ، عودة : غلاظ. ( ه ) بريد من الإبل الصيب ، والصيبة : حرة يناوها بيان. وأثناء : جع نني ؟ وهو من الإبل ماياتي تنبته ﴾ وذلك ق السنة النالثة والجدع : جم سدح ؛ وهو ما قبل المثني . والمعتبر : توب أصغر من الرهاء تلهسه المرأة ، وق التبريري : ﴿ وَمُمَاصِنَ ﴾

<sup>(</sup>٦) لَيْزِيد بِنَ قِتَانِة . هيوار الحَاسة .. بصرح المرزوق ٢ : ١٤٦٤

 <sup>(</sup>٧) عداة أن كالتور؟ يسي مأعا ، وأحرح: صبق عليه وأخرج من عادمه، والأقتال: الأثران والأعداء ، وأحده فتل

وتظير للمني الأول أيضاً قول بمضهم من شعر الجاسة :

كايرًا بسعار إن سعداً كثيرة ولا ترج من سعاروناء ولا تعار ا<sup>(١)</sup> يروعك من سعارين عمر و جُسُومُها و تزهد فيها حين تقتلها خُبرًا ومنه قول هُوَيف القواني :

وما أمَّكُم تحت الخوافق والقنا بتَكُلِّلُ ولا زهراء من نسوةزُ هُرِ (٢) السّمُ أقلُّ الناس عند ثوايْهِمْ وأكثَرُهُمْ عند اللهُ بيحة والقِدْرِ وممن حسن الجبن والفرار بعض الشعراء في قوله :

أضعت تشجيب عدد وقد علمت أن الشجاعة مقرون بها العطب الا والذي حجت الأنصار كبت مايشهي الموت عندي من الدارب العرب قوم أضل الله سعبتهم إذا عملهم إلى حوماتها وتبوا وتبوا وتستهم منهم ولا أهوى ضالم الله الفتل يسجبني منها ولا السكب ومن هذا قول أيمن بن خُرَج الأبيدي :

إن الفتنة مُنْهِ اللّهِ وربد الْبُطِ مَنْهَا يَمْتَدِلُ (1) فإذا كان عَطَانَهُ فَابِتَدِرٌ وإذا كان قِتَالٌ فَاعْتَرَلُ إنْمَا يُسْمِرُهَا جُهَالُهِا حَطْبِ النارِ فَدَعْهَا تَشْتَمَلُ وعمن هرف بالجبن أميّة بن عبد الله بن خالد بن أشيّد ، عبّره عبد الملك بن مرّوان

تقال:

<sup>(</sup>۱) ديوان الحاسة \_ بصرح التبريزي ١ : ٩١ ، س مير نسة ، وبعده :

ولا تدعُ سعداً للقراع وخَلُها إذا أست ونشّها البلد القَفْرًا

<sup>(</sup>۲) دیوان الحاسة \_ بصرح التبریزی ٤ : ٩٩

<sup>(</sup>٣) ميون الأخبار ٤ : ١٩٤ ء س غير تسبة ، الطد ١ : ١٩٦

<sup>(</sup>٤) عيول الأخبار ١ : ١٦٤ ، النقد ١ : ١٦٧ ، والبط : الصخب والشدة

إذا صَوْتَ المصفورُ طار فؤادُه وليثُ حديد النابِ عند الثراثدِ (١٦) وقال آخر ؛

يطيرُ فؤادُه مِنْ نَسْحِ كُلْبٍ وبَسَكَفَيهِ مِن الرَّجِرِ الصفيورُ وقال آخر :

ولو أنها عصفورة لحسيتُهـــا مُسُوِّمَةُ تدعو عَبيدا وأَزْمَا (٣)

...

# [أخبار الجبناء وذحكر نوادره]

ومن أخبار الجيناه مارواه ابن قتيبة في كتاب " عيون الأخبار " قال : رأى همر ابن الماص معاوية يوماً فصحيك ،وقال: مم قصحك بإلمير للؤمدين ، اضحك الله سنك الله سنك الله المحكمان حُفُور ذهنك عندإبدالك سودتك بوم ابن أبي طالب ؛ والله لقد وجدته مكاناً [ كريماً] (" وفر شاء أن يتنك تفتيك افقال خروج بالمير للؤمدين ، أعاوالله إلى لمن عينك حين دعاك إلى البزار فاحولت عينك ، واختع سَحْراك ، وبدا ملك ما أكره ذكره عينك خين نفسك فاضحك أو فدّ ع (").

...

قال ابن قتيبة : وقدم الحجاج على الوليد بن عبد للك ، وعليه دِرْع وهمامة سودا، وقوس عربية وكنانة ، فبعثت أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان إلى الوليد \_ وهي تحته يومئذ : مَنْ هــذا الأعرابي المستلئم في السلاح عنــدك على خلوة ، وأنت في غُلالة ؟

<sup>(</sup>١) عبوق الأخبار ١ : ٢٦١ ، العقد ١ : ٨٩٨

٣) هو العوام بن شوقب الديبائي ، عبول الأشار ١ : ١٦٦ والبيت من شواهد للنهي ٢ : ١٩٦٦
 ٣) من عبون الأشبار .

<sup>(</sup>٤) فيون الأخيار ٤ : ١٦٩

فأرسَلَ إليها الوليد: إنه الحجاج، فأعادت عديه الرسول: والله لأن يُحُلَق بك مَلَكُ الموت أحبُّ إلى من أن يخلو بك الحجاج ا فضعت وأحبر الحجاج غولها وهو يمازحه، فقسال الحجاج: يأأمير المؤمنين، دع عملت مفاكهة الساء تزحرف القول، فإنما للوأة رَيْحانة وليست بقير مانة؛ فلا تطيفها على سراك، ومكايدة عدوك.

قلما الصرف الحجاج ودحل الوليد على امرأته أخبرها مقالة الحجاج ، فقالت : يأمير المؤمنين ، حاجتي إليك اليوم أن تأمر ، غدا أن بأتيني مستلبًا، فغمل ذلك ، وأناها الحجاج فجبئته ثم أدخلته ، وقم تأذن له في القمود ، فلم يزل قائما ، ثم قالت : إبه ياحجاج أ أنت الدين على أمير للؤمنين بقتلك ان الزبير وان الأشمث ! أما والله لولا أن الله عَلِم الله شر حلقه ما ابتلاك برمي المحمية الحرام ، ولا يقيل ان ذات النّطاقين أوّل مولود في الإسلام ؛ وأما نهيك أمير المؤمنين عن مقا كهة الساء وبلوع لذاته وأوطاره ؟ فإنْ كن ينفر جن عن مثلك في أحير قابل لغوقك .أما والله لو فعير قابل لغوقك .أما والله لو نفعر ساءأمير المؤسين الطيب من غدائر هن فيمنه في أعطية أهل الشام عين كنت في أمنيق من القرن ، قد أظلنك الرّماح ، وأنحنك الكفاح ؛ وحين كان أمير المؤمنين أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم ؛ فأنجك الله من عدو أمير المؤمنين بحبهم إياه ؟

أَسَدُ عَلَى وَى الحَرُوبِ مَامَةٌ رَبُدَاء تَنفِر مِن صَّهِيرِ الصَّافَرِ ملا برزت إلى عزالة في الوغي أم كان قنبك في جَناحَيُّ طائرٍ! ثم قالت لجواريها: أخرجته ، فأخرج (٢):

...

<sup>(</sup>١) غرالة : امرأة شبيب المارحي .

<sup>(</sup>٧) عيون الأحيار ١ ت ١٦٩ ، ١٧٠

ومن طريف حكايات الجبناء ماذكر. ابن قتيبة أيضًا في الكتاب المذكور ؟ قال كان بالبصرة شيخ من بني نهشل بن دارم ، بقال 4 عروة بن مرتَّذ ، ويكني أيا الأعز ، ينزل في بني أخت له من الأرَّد في سكَّة بني مازن ، نفرج رحالم إلى ضياعهم في شهر رمضان ، وخرج النساء يصلُّين فيمسجدهم ، ولم يبق في الدار إلا إماء ،فدخل كلب جمستس، فرأى بيتاًمفتوحاً فلخله، وانصفقالباب عليه، فسمع سمى الإماء الحركة، فظنواأنه لص دخل الدار ، فدهبت إحداهن إلى أبي الأمز ، فأخبرته ، فقال أبو الأعز : إلام بيتني اللصُّ عندناً ! وأخذ عصاه ، وجاء حتى وقف بهاب البيت ، وقال : إيه بإفلان ! أما والله إنى بك لعبارف ، فهل أنت من لصوص بني مازن ا شرمت حامضًا خَبِيثًا ، حتى إذا دارت في رأسك مَنْتُكَ مَفْدُكَ الأماني ، وقدت : أطر قدور بني عمرو ، والرجال خلُوف، والنساء يصلَّين في مسجدهن ، فأسرقهم ﴿ سُوحة ۖ لَكُ ﴿ وَاقَّهُ مَا يَصُلُ هِــذًا وَلِدُ الْأَحْرَارُ ١ وايمُ الله لتخرجن أو لأحتفن عنفة مِشْتُومة بلتني قيَّها الحيَّان : عمرو وحنفالة ، وتجيء سعد عدد الحصي ، وتُسيل عليك الرُّجال ، مرَّ "هنأ ۖ وَهُنَّا ، ولئن فعلتُ التَّكُونَ" أشأم مولود ا

فلما رأى أنه لا يجيبه ، أخذه باللبن، فقال : اخرج \_ بأ بي أنت. مستورا ، والمتماأر الته تعرفي . ولو عرفتنى لقنمت بقولى، واطمأنفت إلى ابن أختى الباز الوصول ، أنا \_ فلا يتلك أبو الأعز النهشل ؛ وأنا خال القوم ، وجِلّاة بين أعيمهم ؛ لا يعمونهى ، ولا تضارًا للبلة وأنت فى ذمتى ، وهندى قو متركان (() ، أهداها إلى ابن أختى البار الوصول ، فغذ إحداها ، فانهذها حلالا من الله ورسوله .

وكان السكلب إذا سمع الكلام أطرق ، وإذا سكت أبو الأعز وثب يريد الحرّج ، فتهانف<sup>(٢)</sup> أبوالأعز ، ثم تضاحك ، وقال : بإألأم الناس وأوضعهم ! ألا أراني للمُعنذالليلة

 <sup>(</sup>١) القومسرة ، عننف ومثقل : وعاء يرضيه التمر من البواري . (٧) التهانف : الضعائة والاستهراء

ف واد وأنت لى فى واد آخر ، أقبلت السوداء والبيصاء ، فتصيح وتطرق ؛ فإذا مكت عنك و ثلث تريد الخروج ! وافئه لتخرجن أو لأ لِنحنَ عليك البيت .

ظا طال وقوفه جاءت إحدى الإماء قدلت: أعرابي مجنون والله عالرى فالبيت شيئاً عندفت الباب فغرج السكاب شاردا ، وحاد عنه أبو الأعز ساقطا على قفاه ، شائلة رجلاه ؛ وقال: تالله مار أيت كالليلة هذه! سأراه إلا كابا ، ولو علمت بحالة ولجت عليه ونظير هذه الحكابة حكابة أبي حية المميري ، وكان جبانا ، قيل : كان لأبي حية سهف ليس بيته وبين الخشب فرق ، كان بسميه ألماب المنية ، فعك كي عنه بعص جبرانه أنه قال : أشرفت عليه ليلة ، وقد انتصاه وهو واقف بياب بيت في داره ، وقد سم عه حيث وهو يقول : أبها المعتر ننا ، المحترى علينا ، بنس والله ما احترت للغمك ! خير قليل وسيف صفيل ؛ لماب المنية الذي همت ما مشهورة صولته ، ولانخاف نبوته . اخرج طالمفو عنك ؛ لا أدخل بالمقوبة عليك ؛ إلى والله إلى أدع قيسا تملأ القصاء عليك خيلا ورجلا . سبعان الله ا ما أكثرها وأطيعها ؛ والقدعا أبت ببعيد من تامها ، والرسوب في تيار جابها ا

قال: وهبت ريخ ففتحت الباب ؛ فخرج كلب يشتل ، فلبيط بأبي حية واربلا ، وشفر برجليه ، وتبادرت إليه نساء الحي ، فقل: ياأما حيّة ، لتفرخ روعتك ؛ إنما هو كلب ؛ فجلس وهو : يقول الحد أله الذي مسحك كلبا ، وكعاني حربا<sup>(١)</sup> ا

...

وحرج مديرة بن سعيد البيخل في ثلاثين رجلا نظهر الكوفة ، فسطمطو الام، وخالدين عبد الله القسرى أمير العراق ، يخطب على المنبر همرِق ، واضطرب وتحيّر ، وجمل يقول : اطيئونى ماء ، فهجاه ابن نوفل فقال :

<sup>(</sup>١) عيون الأحار ١ : ١٦٨ ، ١٦٩

<sup>(</sup>٧) هيون الأشبار ١ ت ١٦٨

<sup>(</sup>٣) السَّلْطة : تُتَأْنِع الأصوات واختلافها .

وارى فى جرائك من أمير (١) كأنك من سراة بنى جَريرِ كأنك من سَراة بنى جَريرِ كريم الأصل ذُو خَطَر كبيرٍ وما الأذناب عَسدُلُ الصدور المستولُ من الخسسافة للزئيرِ كبير السنّ ليس بذى ضَرير (٢) شرابًا ثم بُلْت على السرير

أخاف لاجزاك الله خسيراً تروم الفخر في أغرابٍ فَسْرٍ جرير من دوى بمَن أمسسيلُ وأملك عِلْجَة وأبوك وغسد وكنت لدى للميرة عَبد سَوْء لأعلاج محمسانية وشيخ مرحت من الحيافة : أطِمنُوني

### وقال آخر يميره بذلك :

بَلَ المنابِرَ مِن خُوفُ ومِن دُهُتِينَ ﴿ وَاسْتَعِلْمُ المَاءُ لَمَا حَدُّ فَى الْهُرَبُ (٢٠ وَمِن كَلَامُ ابر للقفع فى دَمِ الْحَبَنَ لِهَ الْحَبِنُ مَقْسَلَةً ، والحَرْصُ محرَّمَةً ؟ فانظر في الحَرْبُ حَفِيلًا أَكْثَرُ أَمْ مَنْ قَسَلُ مَدِرًا ؟ في الحَرْبُ حَفِيلًا أَكْثَرُ أَمْ مَنْ قَسَلُ مَدِرًا ؟ وَاعْلَمْ مَنْ يَعْلَبُ إِلَيْكُ بِالْإِجْمَالُ وَالْسَكَرُ مَ أَحَقَ أَنْ تَسَخُو مَ نَصْلُكُ لَهُ بِالْعَطْمَةِ ، أَمْ مِن وَاعْلَمْ مَنْ يَعْلَبُ إِلَيْكُ بِالْإِجْمَالُ وَالْسَكَرُ مَ أَحَقَ أَنْ تَسَخُو مَ نَصْلُكُ لَهُ بِالْعَطْمَةِ ، أَمْ مِن وَاعْرُضُ } والحَرْسُ إ

<sup>(</sup>۱) من أبيات وردت متفرقة في البيان والتبيين ٣ : ٣٦٧ [٤ : ٣٠٥ ، والميوان ٧ : ٣٩٩ [٤ : ٣٠٢ / ٧ : ٣٠

<sup>(</sup>٢) أورد الرزباني عذا البيت في الموشح ٣٣٥ ، وعده شاهداً على ماني الشعر من التنافني ، على : فاتنظة د ضرير ، إنما استعمل ـ وهي تصريف من المحل ـ إن الأكثر الذي لا يصر أه ، وقول هذا الشاعر في هذا الشيع: إنه ذو بصر وأنه ضرير تنافس سحهة الذية والمدم؟ وذلك أنه كأنه يقول: إن له بصراً ولا بصر له ؛ فهو بصير أخمى .

<sup>(</sup>٣) البيت أيضاً لبحي بر نوفل ، دكره الجاحط في البيان ١ : ١٣٢ ، وأورد بعده : وَأَكُمْنُ النَّاسِ كُلُّ النَّاسِ قاطبة ﴿ وَكَانَ يُولَعُ النَّشَدِيقِ فِي الْخُطَبِ

(11)

#### الأمشالُ :

## وقال عليه السلام في سحرة اليوم الذي ضرب فيه :

مَكَ كُنْنِي هَيْنِي وَأَنَا جَالِسٌ ، فَسَنَحَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْبِ ، فَقُلْتُ ؛ وَارْسُولَ اللهِ لِا مَاذَا لَقَيِتُ مِنْ أَمْنِكَ مِنَ اللَّوْدِ وَاللَّذَدِ لِا فَقَالَ : أَدْعُ مَلَيْمِمْ ، فَقُلْتُ . أَبْدَلَنِي اللهُ بِهِمْ خَبْرًا مِنْهُمْ ، وَأَبْدَاهُمْ بِي شَرًّا لَهُمْ مِنَى .

قال الرضيّ رحمه الله :

يَسْبِي بِالأَوْدِ ٱلاغْوجاجِ ، وباللَّذُ د الخِصام عِ إِهذا من أَفْسَح الكلام .

## البينع:

قوله : ﴿ مَلْكُنِّنِي عَيْنِي ﴾ من فصيح الكلام ، بربد غَلَبْنِي النوم .

قوله : « فسنجل رسول الله صلى الله عليه وآله »، پريد مر"بي كما تسنيخ الظّباءوالطير يمر" بك ، ويعترض 24 .

وذا هاهنا بمدنى «الذي» كقوله نمالى: ﴿ مَاذَا تَرَى ﴾ (()؛ أى مااذى ترى ،بقول:
قلت له: ماالذى لقيتُمن أمثك؟ وما هاهنا استفهامية كأى ،ويقال ذلك فيها يستمظه أمره،
كقوله سبحانه: ﴿ اَلْفَارِعَةُ ﴾ مَا اَلْفَارِعَة ﴾ (() . و دشرًا ، هاهنا لابدل على أنّ فيه شرًا ،
كقوله : ﴿ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرً أَمْ جَنَّةُ اَنْفَادِ ﴾ (() لابدل على أنّ في النار خيراً .

<sup>(</sup>۱) سورة المالات ۲۰۷ .

## [ خبر مقتل الإمام على كرم الله وجهه ]

وبجب أن مذكر فى هذا الموضع مقتسله عليه السلام؛ وأصح ماورد فى ذلك ماذكر. أبو الفرج على بن الحسين الأصفهاني في كتاب " مقاتل الطالبيين " (1) .

قال أبو الفرج على بن الحسين ـ بدد أسانيد ذكرها مختلفة متفرقة ،تجتبع على معنى واحد نحن ذاكروه : إن نفراً من الخوارج اجتمعوا بمكة فتذاكروا أمر المسلمين، فعابوهم وعابوا أهمالهم عليهم، وذكروا أهل النهروان، فترتحوا عليهم، وقال بعضهم لهمض : تو أمّا شربتا أهالهم عليهم، والمهاد والبلاد، شربتا أنفسنا فله عز وجل فأتينا أمّة الفلال، وطبنا غرشهم، وأرسامهم المهاد والبلاد، وثارنا بإخوانا الشهدا، بالنهروان ا

فتماقدوا عند انقصاء الحج ، فقال عهد الرحمن بن ملجّم : أنا أ كفيكم طيّا، وقال واحد: أنا أ كفيكم معاوية، وقال الثالث: أما أ كفيكم تحرّو بن العاص، فتماقدوا وتواثقوا على الوفاء ، وألّا يتكلّ أحد منهم عَنْ صاحبه الذي يتوجّه إليه ولا عن قتل ، واتعدوا لشهر رمضان ، في الليلة التي قتل فيها ابن ملجم عليًا .

قال أبو الفرج : قال أبو محنف:قال أبو زهير المبسىّ: الرجلان الآخران اللبرك بن عبدالله التميسيّ ؛وهو صاحب معاوية، وهمرو بن بكر التميسيّ،وهو صاحب عروبن العاص.

قال : فأما صاحبُ مماوية فإنه قصده ، فلما وقمت هينه عليه ضربه ، فوقمت ضربته على أليته ، وأخِذ فجاء الطبيب إليه ؛ فنظر إلى الضربة فقال: إنّ السيف مسموم ؛ فاختر إمّا أن أحمى لك حديدة فأجعلها في الضربة [فعبراً] (٢) ، وإما أن أسقيك دواء فعبراً وينقطع فسلك . فقال النار فلا أطيقُها ، وأما النسل فني يزيد وهبدائي ماتقر عيني ، وحسبي بهما ، فسقاه الدواء فعوق وعالج جُرحَه حتى التأم ، ولم يولد له بعد ذلك .

 <sup>(</sup>١) مقاتل الطالبين س ٢٩ وما بعدها .

وقال له : إنّ عليا قُتل في هذه الليلة فاحتبشى عندك ، فإن قبل فأنت ولى ماتراه في أمرى، وقال له : إنّ عليا قُتل في هذه الليلة فاحتبشى عندك ، فإن قبل فأنت ولى ماتراه في أمرى، وإن لم يَعْتَل أعطيتك العهود والمواثبيق أنّ أمضى إليه فأقتلَه ، ثم أعود إليك فأضع بدى في يدك ، حتى تحديم في بما ترى. غبسه عنده ، فلما أتى الخبرُ أنّ عليا قُتِل في تلك الليلة خلى سبيله .

هذه رواية إسماعيل بن راشد . وقال غيره من الرواة : بل قتله من وقته .

وأما صاحبُ عمرو بن العاص ، فإمه وافاه في تلك الليلة ، وقد وجد علّة فأخذ دواه، واستخلّف رجلاً يصلّى بالماس، بقال له خارجة بن إلى حبيبة ، أحد ببى عامر بن الؤى ، غرج المسادة ، فشد عمرو بن بكر فضر به مالسيف فأثبته (١) ؛ وأخِذَ الرجل، فأرِى مه عمرو بن العاص فقتله ، ودحل من فد إلى خارجة وهو بجود بنقسه ؛ فقال: أما والله ياأ با عبد الله ما أراد هيرك، قال عمرو : ولسكن الله أراد حارجة .

وأما ابن مُلْجَم فإنه فَتَل عِليًّا ثلث البلة .

قال أبو الفرج : وحدثنى محد بن الحس الأشناءدان وغيره،قال : أحبرى على بن المنذر العاربيق ، قال: حدثنا أم ين أبي العلم المنظم أو ثلاثا ، ثم على عليه السلام الناس المبيعة ، فعام عبدالرحن بن ملجّم فردّه على مرتبن أو ثلاثا ، ثم مد يدّه فبايسه،فقال له على ما يجس أشقاها ! هو الذي نفسي بيده لتتحصر بَنَ هذه من هذه من أشفاها :

الشدُد حياز عمك للمو ت فإنّ للوت لاقيكا ولا تجزع من للو ت إدًا حَلَّ بواديكا

قال أبو الفرج :

<sup>(</sup>١) أتبته : أي جرحه .

 <sup>(</sup>٧) في الأسول : و قبل » ، تصعيف ، صوابه من مقائل المنافيين ؛ وهو قبل إن خليقة المفزوى،
 ذكره صاحب الهذيب فيس روى هن أبي أنطفيل عامي إن والله .

وقد روى لنا من طرق غير هذه ، أن هليًّا أسلى الناس ، فلما بلغ ابنَّ سلجم أعطاه ، وقال له :

قال أبو الفرج : وحدّ ثنى أحمد بن عيسى الديّ في بإسناد ذكره في الكتاب ، إلى زهير الديسى ، قال : كان ابن ملحم من مُواد وهدادُه في كِندة ، فأقبل حتى قدم السكوفة ، فلتى بها أصحابه وكتمهم أموه ، وطوى هنهم ما تعاقد هو وأصحابه عليه بمكة من قتل أمراء المسلمين محافة أن يتنشر ، وزار رجلاً من أصحابه ذات يوم من بنى تيم الرباب، فصادف عنده قطام بنت الأخصر ، من بنى تيم الرباب وكان على قتل أخاها وأباها بالهروان ، وكانت من أجل بساء أهل رماها . هما رآها شُنِف بها ، واشتد إنجابه فقال : احتكى ما يَدا الك ، فقالت : أحتكم عليك ثلاثة آلاف در في ووصيعا وُخُوما ، وأن تفتل على بن أبى طالب . فقال الذي جيم ما سألت ، وأبها قعل على فأبي لي بذلك ا قالت : تلتمس غراته ، فإن أمت قعلته شغيت نفسى ؟ وهماك العيش من ؛ وإن قنيك فا عند الله حير الك من الديها ، فقال لها : أما والله ما أقدمني هذا للمر ، وقد كنت هار با منه لامن أهله ، إلا ما سألتن من قتل على .

قالت له : فأما طالبة لك بعض من يساعدك على هذا ويقو بك ، ثم معت إلى وردان ابن مجالد ، أحد بنى كيم الرّباب ، فقرته الخبر ، وسألته معاومة ابن مُلْجَم ، فتحمّل لها ذلك ، وخرج ابن مُلْجَم ، فأتى رجلاً من أشَخع ، يقال له شبيب بن بجرة ، وقال له : باشبيب ؛ هل لك فى شرف الدنيا و لآخرة ؟ قال : وما داك ؟ قال : تساعدُنى على قتل على - وكان شبيب على رأى الخوارج - فقال له : هبِنتك الهبول (٢) القد جنت شيئا إذا ؛ وكيف تقدر وعمك على ذلك ا قال ابن ملحم : حكن له فى للبحد الأعظم ؟

 <sup>(</sup>٩) البيت لمبرو إن معديكرب ، اللاكل ١٣٨ ، وروايته هناك : « أريد حباءه » .

<sup>(</sup>٢) الهبل : التكل ، والهبول : المرأة الشكول .

**فإذا خرج لصلاة النجر فَتَكُنا به ، وشفينا أنفسَنا منه ، وأدركا ثأرنا . فلم يزل به** حتى أجابه .

فأقبل به حتى دخلًا على قطام ، وهى معتكفة فى المسجد الأعظم ، قد فُر بت لها قبة ، فقالا لها : قد أجمع رأينًا على قتل هذا الرجل ، قالت لها : فإذا أردتما ذلك فالقيانى فى هذا الوضع . فانصرفا من عندها ، فلبت أياماً ثم أتباها ، ومعهما وردان بن مجالد ، الذى كأنفته مساعدة آبن مُلْجَم ؛ وذلك فى لبلة الجمعة تتسع عشرة لبلة خلت من رمضان سنة أربعين .

قال أبو الفرج : هَكَذَا في رواية ان مختف ، وفي رواية <sup>(1)</sup> أبي عبد الرحن السُّلَى أنها كانت ليلة سهم عشرة من شهر رمضان ، فقال لها ابن ملحم : هذه الليلة هي التي وعدت فيها صاحبي ووعدًا في أن يَقْتُلُ كُلُّ مُواَحِدٍ منا صاحبة الذي يتوجّه إليه .

قات : إمَا تواعدُوا مُحَدَّة : عَبِدَ الرحمَّن ، وَالْجَرَكِ ، وَتَمْرُو ؛ على هذه الليلة ؛ لأمهم يعتقدون أن قتل ولاة الحور قرَّ مَه إلى الله ، وأخَرَى القرَّ بات ما تُقُرُّب به في الأوقات الشريفة للباركة .

ولما كانت ليلة الجمعة الناسعة عشرة من شهر رمضان ليلة شريقة ، يُرجَى أن تسكون ليلة القدر ، عينوها لعمل ما يعتقدونه قُربة إلى الله ؛ فليعجب للتعجب من العقائد، كيف تسرى في القلوب ، وتغلب على العقول ، حتى يرتكب الناس عظائم الأمور، وأهوال الخطوب لأحلها !

القال أبو الفرج: فدعت لهم بحرير فعصبت به صدورَهم، وتقادوا سيوقهم، ومضوّا فجلسوا مقابل الشدّة التي كان بحرج منها على عليه السلام إلى الصلاة؟

<sup>(</sup>١) أ ، ج ومقاتل الطالبيب: ﴿ حديث ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ــ ٢ ) سائط من ب ، وهو ق ا ، و ج ومقابل انساليين .

قال أبو الفرج: وقد كان ابن ملحم أنى الأشمث من قيس في هذه الليلة ، مخلايه في بعض نواحي المسجد ، ومر بهما حُمَّر من هدى ، فسمع الأشمث وهو بقول لابن ملجم: النّجاء النّجاء بحاجتك ا فقد فضحَك الصبح ، قال له حُجَّر : قتلتَه باأهور ا وخرج مبادراً إلى هل () ، وقد سبقه ابن ملجَم فضر به () ، وقبل عُجَروالناس يقولون : قُبُل أمير المؤمنين الى هل () ، وقد سبقه ابن ملجَم فضر به () ، وقبل حُجَروالناس يقولون : قُبُل أمير المؤمنين

قال أبوالفرج : وللا شعث بن قيس في الحرافيه عن أمير المؤمنين أخبار يطول شرحها، منها حديث حد ثنيه محد بن الحسين الأشناء الى ، قال : حدثني إسماعيل بن موسى : قال : حدثنا على بن مسهر ، عن الأجلح ، عن موسى بن أبي الممان قال : جاء الأشعث الى على يستأذن عليه ، فرده قنبر ، فأدتى الأشعث أنه ، فرج على وهو يقول : مالى وقت بأشعث ! أما والله ثو بعبد تقيف تحرّب الاقشعر ت شعيرانك ! قيسل : بالمير وقت بأشعث ! أما والله ثو بعبد تقيف ؟ مَال : إعلام فم الا يبقى أهل بيت من العرب إلا أدحلهم الأمنين ، ومَن عبد تقيف ؟ مَال : إعلام فم الا يبقى أهل بيت من العرب إلا أدحلهم دلاً ، قيل : بالمير المؤمنين ، كي المير الومنين ، كي المير المها .

قال أبو العرج : وحدّ ثنى محمد من الحدين أبصا بإسناد دكّره ، أنّ الأشعث دحــل عَلَى عَلَى عَلَى فَحَلْمَهُ فَأَعْلَطُ عَلَى لَهُ ، فعر ضَ لَهُ الأشعث ؛ أنه سيفتك به ، فقال له على : أبا لموت نخو فنى أو تهدّ دنى ! فواقه ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت على !

قال أبو العرج : قال أبو مجنف : غدّ ثنى أبى ، عن عبد الله بن محدالأردى ، قال : إلى لأصلَّى ثلث اللبلة في المسجد الأعظم مع رجال من أهل المُصر ، كابوا يصلَّون في ذلك الشَّهر من أول اللبلة في المسجد الأعظم مع رجال بصلّون قريبا من السُّدة قياما وقمودا، الشُّهر من أول اللبل إلى آخره ؛ إذْ بطرت إلى رجال بصلّون قريبا من السُّدة قياما وقمودا، وركوعا وسجودا ، ما يسأمون ؛ إذْ حرج عليهم على بن أبى طالب العجر ، فأقبل ينادى ؛ المسلاة الصلاة ! فرأيت بريق السيف ، وسمت قائلاً يقول : الحسكم فله ياعلى لا فك ،

 <sup>(</sup>١) بعدها في مقاتل الطائمين : د وأسرح دابته ع .

<sup>(</sup>٢) في مقاتل الطالبينين: ﴿ فَضُرَّبِ عَلَيْهُ مِنْ ﴿

ثم رأيت بريق سيف آخر ، وصمعت صوت على عليه السلام ، يقول : الأيفوتنكم الرجل، قال أبو الفرج : فأما بريق المسيف الأول ، فإنه كان شبيب بن بجرة ضربه فأخطأه ، ووقعت ضربته في الطاق ، وأما بريق السيف الثاني ، فإنه ابن ملجم، ضرّبه فأثبت الضربة في وسط رأسه ، وشد الناس عليهما من كل ناحية ، حتى أخذوها (١).

قال أبو مخنف: فهندًان تذكّر أنّ رجلا منهم ، يكنى أبا أدماء أخذ ابنَ ملحم. وقال غيرهم : بل أخذَهُ للنيرة بن الحارث بن عبد للطلب ، طرح عليه قعايفة تم صرّعه، وأخذ السيف من بده وجاه به .

قال: وأما شبيب بن بجرة فإنه خرج هارماً ، فأخده رجل فصر عه ، وجلس على مدره ، أو أخذالسيف من بعده ليقتله ، فرأى الناس بقصدون محوه ، هشى أن يستخلوا عليه ، فوثب عن صدره أن ، وحكره وطرح السيف عن يدله ؛ وأما شبيب بن محرة ففاته ، فحرج هارباً حتى دخل منرله ، فدخل عليه ابن عم الله ، فرآه يُحل الحرير عن صدره ، فقال له أن ماهذا ؟ لملك قتلت أمير للؤمنين إفاراد أن يقول: لا ، فقال : يم ، في هنى ابن عم فاشتمل على سيفه شم دخل عليه فضر به حتى قدله .

قال أبو محنف : قدّ تبى أبى ، عن عد الله من محدالأردى ، قال :أدخِلَ اسُ ملحم على على عليه السلام ، ودحلتُ عليه فيمن دحَل ، فسممت عليايقول .النّفْس بالنفس ؛ إن أنا مِت فاقتلوه كا قَتلنى ، وإن سَلِمْتُ رأيت فيه رأيى ؛ فقال ابن ملجم : ونقداشة رئته بألف ما يعنى السيف ما وتعمّدتُه بألف ، فإن خاسى فأنعده الله ! قال : قنادته أم كالموم :

ياعدوُ الله ، قتاتَ أمير المؤمنين ! قال إ عا قتلت أباك ، قاات : باعدوُ الله ؛ إنى لأرجُو

 <sup>(</sup>١) مقاتل العداسين : « عديه من كل باحدة حتى أحدوه »

<sup>(</sup> ۲ ـ ۲ ) ساتط س ل ، ج ، وهو ق مقائق الطافب ،

<sup>(</sup> ٣٠٠٣ ) سائط من ( ۽ ت ۽ وهو ان مثالل انتاليين ۽

ألا يكون عليه بأس، قال : فأراك إنما تبكين عليًا إذاً والله لقسد ضربته ضربة لو قسِبَت بين أهل الأرض لأهلكنهم .

قال أبو الفرج : وأخرج ان ملحم من بين يديه ، و هو يقول (<sup>()</sup> :

المَّنَّ مَرَانَا يَا بِنَهُ الْحَسِيرِ إِدِ مَلَى أَبَا حَسَى مَامُومَةً فَتَقَطِّرُونَ وَمَنَّ مَرَانَا يَا بِنَهُ الْحَسِيرِ إِدِ مَلَى الْعَرِبِةِ سَيْفَ إِذَ عَلَا وَتَجَبِّرُا وَمَى كُوامٌ فَى الصَّبَاحِ أَعْزَةٌ إِذَا اللّهِ بِاللّهِ اللّهِ وَالْتُرَا وَمَى كُوامٌ فَى الصَّبَاحِ أَعْزَةٌ إِذَا اللّهِ بِاللّهِ اللّهِ وَالْتُرَا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَرَا اللّهِ وَالْعَرِبُ اللّهُ عَلَيْهِ السّاعِ ، وَبِقُولُونَ : يَاعِدُورٌ اللّهُ ، مَاذَا صَنَعَتُ ! أَهَلَكُتُ أُمّةً مُحَسِد ، وَتَعَلّمُ خَيْرَ النّاسِ ! وَإِنْ لَصَاحَ مَا يَنْظِقُ .

قال أبو المرج: وروى أبو يحد أنه عالماً في المالها ميل، أنّ صعصمة بن صوحان، استأدن على على على على على على عليه إذّن فقال صعصعة للآذن : قل له : يرخمك الله يا أمير المؤمنين حَيّا وميّتا ، فلقد كان الله في صدرك عظها ، ولقد كنت مذات الله عليا . فأبامه الآذِن مقال ، فقال : قل له : وأنت يرحمك الله ، فلقد كنت خفيف المؤنة ، كثير المعونة .

قال أبو الفرج : ثم جُمع له أطباء الكوفة ، فلم يكن ممهم أحد أعلم محرّحه من أثير بن عمرو بن هاى الشكوى حوكان مقطب صاحب كرسي بما لجراحات، وكان من الأربعين غلاماً الذين كان خالد اس الوليد أصامهم في عين النمر فسياهم . فلما عظر أثير إلى جرح أمير للومنين دعابر ثة شاة حارة ، فاستحرج ممها عِرْقاً ، وأدخله في الجرح ، ثم نعجه ، ثم

<sup>(</sup>١) الأبيات و المؤلف والمحتف الاَمدي ٢٨٠ ، وحسما إلى ابن ميناس - لآل : وميناس أمه ،

<sup>(</sup>٣) المأمومة : الشجة تسع أم الرأس

استخرجه ، وإذاعليه بياض الدُّماغ ، فقال : ياأمير المؤمنين ، اعبِّد عهدَك ؛ فإنَّ عدو الله قد وصلت ضربتُه إلى أم وأسك . فدعا على عيه السلام عندذلك بدواة وصحيفة، وكتب وصيقه : هذا ما أوصى به أمير ٌ للؤمنين على بن أبي طالب ؛ أوسى بأنه يشهدُ أن لا إلَّه إلا الله ، وأن محدا عبده ورسوله ، أرسله الهدى ودين الحقُّ ليظهرَ ، على الدَّ بن كله ولوكره المشركون ؛ صلوات الله و بركاته عليه ؛ إن صلاتي ونُدُكِي وعُميكي ومماتي في رسالمالين ، لاشريك له، وبذلك أمرت وأما أوّل المملين. أوصيك بإحسن وجميع ولدى وأهل بيتي ومَّنْ بلنه كتابي هذا بتقوى الله ربَّنا وربكم ، ولا تموثُنَّ إلا وأنَّم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جيمًا ولاتفرقوا ، فإني سمتُ رسول الله يقول : ﴿ صلاح ذَاتِ الدِينِ أَفْصُلُ مِنْ عامة الصلاة والصيام ، وإن المبيرة حالقة الدين إصاد ذات البين ، ولا قوة إلا بالله العلم" المظيم . انظروا إلى ذرى أرحامكم فعيلُوهايهو "ق الله تعليكم الحساب . والله الله في الأيتام غلا تُميِّرُنَ أَفُواهُم مُعُولُكِم وَاللَّهُ اللَّهِ فَيَ جَيْرِ أَسَكُم اللَّهِ الصَّالَةُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فَمَا زَالَ بُوحِينَا مِهِم حَتَّى ظُلَّمًا أَنهُ سِيُورَتُهُمَ اللَّهُ } وَاقَّهُ آللُهُ فِي القرآن فلا يسبقنُّكُم بالعمل به غيرٌ كم . والله الله في الصلاة ، فإنها عماد دينكم . والله الله في صيام شهر رمضان فإنه جُنَّة من النار. واللهُ َ اللهُ َ فَي الجِهادبأموالــكم وأخــكم ۽ والله الله فيزَكاة أموالــكم ، فإنها تطني عصب ربكم ، والله الله في أهِل بيت سبكم فلا يطلَمُن بين أظهركم ، والله الله في أصحاب نبتيكم مإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوسَى مهم . وعله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم . والله الله فيها ملكت أيماكم فإمه كانت آخر وصيّة رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال : «أوصيكم بالعدينين؛ فياملكت أيمانكم» ، ثم الصلاة الصلاة لا تخافوا في الله لومة لا تم يكفكم مَنْ بغي عليسكم، ومن أرادكم بسوء. قولوا الناس حسنا، كَا أَمْرَكُمُ اللهُ بِهِ ، ولا تَتَرَكُوا الأَمْرَ والمُمووف والنهى عن المنسكر فيتولَّى ذلك غير ُكم ، وتدعون فلايستجاب لكم. عليمكم بالتواضّع والتبادل والتبارّ ، وإياكم والتقاطُع والتقرّق

والتدابر ، تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإنم والعدوان ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب . حفظ كمالله من أهل بيت ، وحفظ فيكم نبيّة ؛ أستودعكم الله خير مستودّع، وعايبكم سلام الله ورحمته .

قلت : قوله : ﴿ وَاقَهُ اللَّهُ فَى الْأَيْتَامَ ، فَلَا تُمَيِّرُنَ ۚ أَفُواهِهِم بِحَفُّوتُكُم ثَمَ يَحْتَمَل تَفْسَيْرِ بَنْنَ : أَحَدُ مُمَا لَا تَجْيِمُوهُم ؛ فَإِنَ الجَالِم يَخْلُف فَه ، وتتميَّرُ نَكَهِتُه . والثانى: لاتمو جوهُم إلى تكرار الطّلب والسؤال ، فإن السائل بنضب ربقه وتنشفُ لهواته ، ويتنيَّر ربح فحه .

وقوله حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « أوصيكم بالضميفين فياملكت أيمانكم » ، يعنى به الحيوان الناطق والحيوان الأمجم .

قال أبو الفرج : وحدثنى أبو جمع محد بن حرير الطبرى بإسناد ذكره فى الكتاب، عن أبى عند الرحن السلم : خرجت وأبى عن أبى عند الرحن السلم : خرجت وأبى يصلَّى فى السجد ، فقال فى : يابئي إلى يُبت اللياة أوقظ أهلى ، لأنها ليلة الجمة صبيحة بوم بدر انسع (1) عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، فلكتنى عيناى ، فدنت فى رسول الله عليه وآله ، فقلت : يارسول الله ؟ مادا فتيت من أبتك من الأؤد (1) واللدد إفقال فى تأدّع عليهم ؟ فقلت : اللهم أبدانى بهم حديراً منهم ، وأبدلم بى مَن هو شرَّ منى » .

قال الحسن عليه السلام : وجاء ابنُ أبى السَّاج ، فآدَنه بالصلاة ؛ فخرج فخرجت حُلُمه ، فاعتوره الرجلان ، فأمَّا أحدُ \*ا فوقعت ضربته فى الطَّاق ، وأما الآخر فأثبتهما فى رأسه .

قال أبو الفرج : قال : حدثني أحمد بن عبسي ، قال : حد ثنا الحسين بن فصر ،قال:

 <sup>(</sup>١) مقاتل الطالبين : ﴿ لبيم فشرة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في مقاتل الطالبيين : على أبو الفرج : الأود : الموج ، والمدد : المصومات ،

حدثنا زيد بن المدل ، من يحي بن شعيب ، عن ألى عِنْف ، عن فَعْنَل بن خديج ، عن الأسود الكندى والأجلح ؟ قالا ، توقى على عليه السلام وهو ابن أربع وستين سنة في عام أربعين من الهجرة ، لياة لإحدى وعشر بن لياة الأحد مضت من شهر رمضان ، وولي في عام أبيد الحسن وعبد الله بن العباس ، وكُفِّنَ في ثلاثة أثواب ليس فيها قيص ، وصلى عليه ابنه الحسن ، فكر عليه خس تكبيرات ، ودُفِن بالرَّحَة ، مما بلي أبواب كِندة عند صلاة الصبح .

هذه رواية أبي غنف.

قال أبو الفرج: وحمد كبي أحد من سهد، قال : حدثنا يجي من الحس العلوى ، قال : حدثنا يجي من الحس العلوى ، قال : حدثنا يعقوب بن زيد، هن ابن أبي عُيْر، عمل الحسن بن على الخلال ، عن جَدّه، قال : قال : قال : قال الحسين (١) بن على عليه السلام : أبن كفتكم أمير للومنين عليه السلام ؟ قال : خرجنا به ليلا من معزله حتى شرر إنا به علي معرل الأشعث بن قيس ، ثم حرحنا به إلى الظهر بجنب العَرى .

قلت : وهذه الرواية هي الحق وعليها العمل ؛ وقد قلنا فيا تقد م أن أبناه الناس أعرف بجبور آبائهم من غيرهم من الأجان ؛ وهذا القبر الذي بالمرى ، هو الذي كان ننو على يزورو مه قديماً وحديثاً ؛ ويقولون : هذا قبر أبيها ، لا يشك أحد في دلاك من الشيمة ، ولامن فيرهم ؛ أعنى بني على من ظهر الحسن والحسين وغيرها من سلالته ، المتقدمين منهم والمتأخرين ، ما زاروا ولا وقفوا إلا على هذا القبر سينه .

...

وقدروىأ بوالفرَّج عبدالرحن بن على من الجوزيُّ في تاريخه المعروف " بالمنتظم " وفاة

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبين : • الحسن » .

<sup>(</sup>٢) للتظم به : ١٨٩ .

أبي العنائم محد بن على بن ميمون الدّرمي (١) المعروف أبي (٢) و لجودة قراءته قال :

توق أبو العنائم هذا في سنة عشر وحسيانة ، وكان محدثاً من أهل التكوفة ثفة حافظاً،
وكان من قُوّام الليل ومن أهل السنة ، وكان يقول : مأيالكوفة مَنْ هو على مذهب أهل
السنة وأصحاب الحديث غيرى ؛ وكان يقول : مات بالكوفة ثلاثمائة صحافي ليس قهر أحد
منهم معروفا إلا قبر أمير الومنين ، وهو هذ الفيرالذي يزوره الناس الآن ؛ جاه جمعر برعمد
عليه السلام وأبوه محمد بن على بن الحسين عليهم السلام إليه ، فراراه، ولم يكن إذ ذاك قبراً
معروفاً طاهراً ، وإنحاكان به سراح عضاه ، حتى جاء محمد من زيد الداهى صاحب الديلم،
فأظهر الفير (٢) .

وسألت بدمن من أنق به من عفلاه شهوخ أهل الكوفة عنا ذكره الخطيب أبوبكر في تاريخه ، أنّ قوما يقولون ، إنّ هما الفير الذي تزورُه الشيمة إلى جانب الفرى هو قبر المديرة من من من أن من أرض الكوفة، المديرة من من من أرض الكوفة، ونحن مرفها و منقل ذلك عن آما أما وأحد ادنا. وأنشذ في قول الشاعر يرفى زيادا، وقد ذكره أبو تمام في الحاسة :

<sup>(</sup>١) ق الأصول : ﴿ الرسيُّ ﴾ ، وما أثبته عن المنظم والنجوم الزاهرة ﴿ ٢١٢ -

<sup>(</sup>٢) أبي بن كف من قبس سبه الغراء .

<sup>(</sup>٣) وَ الْأَصُولُ : ﴿ اللَّهِيمَ ، وَمَا أَنْهِتُهُ مِنْ المُتَظِّمُ ،

<sup>(1)</sup> التوية : موضع قريب من الكومة .

<sup>(</sup>٦) كِالُ البَرَدِ : قولُه : وَ يَعْشُ سيدما عُ يُريد موضَّعَ مَنَ النسب؛ لأنه نسبه إلى أبي سعيان ؛ وكان وقيس قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم » •

وكنت تُغَثَّى وتعطى المَالَ مِنْ سَمَّة ﴿ فَالِمُومُ قَـارُكُ أَصْحَى وهُو مُهَجُورُ

والنَّاسُ بعدَّكَ قيد خَفَّتْ حُلُومُهُمُ ۚ كَأَمَا نُفِخَتْ فِيهِ الْأَعَاصِيرُ (١)

وسألت قطب الدين تقيب الطانبيين أبا عبد الله الحسين بن الأقساسي وحداقة تعالى عن ذلك ، فقال : صدَّق من أحدلُ ؛ نحن وأهلها كافَّة نمرف مقابر تُقَيِف إلى النَّويةُ ، وهي إلى اليوم معروفة ، وقبر للعيرة فيها ، إلا أنَّها لا تعرف ، وقد ابتلعها السَّيَخُ وَزَّ بَدُّ الأرض وقوراتُها ، قطيسَت واحتلط بعميا بيعض .

تم قال : إن شنت أن تنحقّ أنّ قبر الميرة في مقابر تُقيف فاطر إلى كتاب الأعالى (؟) لأبي الفرج على بن الحسين ، والكح ما قاله في توحمة المديرة ، وأمه مدفونٌ في مقابر تقيف، ويكفيك قولُ أبى الفرج ، فإنه الناقد النصير ، والعَلَنبِ الخبير ؛ فتصفَّحْتُ ترجمةً للميرة في الكتاب المذكور ، فوحدت الأمرِ كمَّا قاله النقيبُ .

قال أبو المرج : كان مصقلة ً بن هبيرة الشيباني قد لَاحَي المبرةَ في شيءكان بينهما منازعة ، فضرع له للميرة وتواضع في كلامه ،حتى طبع فيه مصقلة ، فاستملي هليه وشَّتبه، وقال: إِنَّىٰلَاعِرِفَ مُسَهِّىٰ فِي عروة النك، فأشهد المبيرة على قوله هذا شهوداً ، ثم قدمه إلى شَرَيح القاضى ، فأقام عليه البِّينة ، فضربه شرَّبح الحدُّ وآلى مصقلة ألَّا يتميم بيسلدة قيها المنيرة ، فلم يدخل الكوفة ، حتى ماثالميرة ، فدحلها ، فتلقاه قومُه فسألموا عليه، فها فرغ من السلام حتى سألم عن مقابر تَقَيف ، فأرشدوه إليهما ، فجمل قوم من مواليه

<sup>(</sup>١) قال المبرد : ه قوله : كأنما نفعت فيه الأعاصير ؟ هذا مثل ؛ وإنما يريد خبة الملوم . والإهميار - فيا ذكر أبو عبيدة - رخ تهب بشدة فيا بين السهاء والأرس » . هذا ولم أجد الأبيات في الحاسة . (٣) النقر الأمَالُ ٣٠ : ٧٩ ـ ٠٠٠ .

يلتقطونَ الحجارة ، فقال لهم : ماهدا ؟ فقانوا : نفانَ أمك تربد أن ترجُم قبر المعيرة ،فقال: أنقوا مافى أيديكم، فانطلق حتى وقف على قبره، ثم قال : والله لقد كنت ــ ماعلمت نافعا لصديقك ، ضارًا لمدوك ، ومامثلك إلا كما قال مهلهل في كليب أحيه :

إِنَّ تَحْتَ الأَحْجَارِ حَزَّماً وَعَزِّماً ۚ وَخَفِياً أَلَّهُ ذَا مِعْسَلَاقِ (') حَبَّةٌ فِي الرِجَارِ أَرْنَدَ لَا بِدِ مِعُ مِنْ مِنْهِ السَلْمَ مِعْتُهُ رَاقِ

قال أبو الفرج: فأما ابن ملحم، فإن الحسن من على بعد دفته أمور المؤمنين دَعَا به وأمر مصرب عنقه، فقال له : إن رأيت أن تأحذ على العهود أن أرحم إليك حتى أضع بدى في بدك، في بدك، معد أن أمِنى إلى الشام، فأنظر ماصنع صاحبي بمماوية، فإن كان قتله و إلافتلته ثم عدت إليك حتى تحكم في حكك. فقال : هيات، والله لاتشرب لله البارد حتى تلعق روحك بالد ترب عنقه، وأستوهيت أم الهيم بدت الأسود المتحقية حِنْنَه منه، فوهمها لها ، فأحرقها بالنار،

وقال ابن أبي مياس الفزارئ ، وهو من الخوارج :

فَلَمْ أَرَ مَهْراً سَاقَهُ ذُو سِهَاحة كهر فَطَام مِن غَنَى ومُعْدِمِ ثلاثة آلاف وهِد وقَيْمَة ومَربُ على بالحسام للصبّح فلامهر أغل من على وإن غلا ولافَتْك إلادُون فَتْك إبن ملجم وقال عبد الله بن العباس بن عبد للطلب (٢٠):

وَهَنَّ عَلَى المراقين لحية مصيبتُهَا جَنَّت قَلَى كُل مُسَلَم وقال سيأتِها من الله نازل وعنصيبُها أشتى البَرية باللم فعاجَة بالسيف شَلَّت عينه لشوم قَطَام عند ذاك ابن مُنْجَم

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٦ : ٩٢ ، وللملاق : السان السلم

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الاستيماب ٤٧٦ ، وتسمأ ، إلى بكر بن حاد ،

فیاضربة من خاسر طَلَّ سعیه تَبُوا منها مقداً فی جمر فقاز آسیر المؤمنین محظه و إن طرقت إحدی اقبالی بمعظم الا إنما الدنیا بلاه وفتنة حلاوتها شیعت نصاب وعلقم قال أبوالفرج: وأنشدنی عمی الحسن بن عمد ،قال : أنشدنی محد بن سعد ، لبعض بنی

قال بوقامر ج: وانشدن على الحسن بن عمد دفان : انسدى عمد بن سمد ، ابعد عبد المطلب ، يرقى عليا ، ولم يذكر اسمه :

باقبر سيدنا اللجن عماصة صلى الإنه عليك باقد براً ماضر قبراً انت ساكنه الأ يُحسل بأرضه القطر فليندين عماح كمك بالنزى وليورةن بحنيك العشفر

والله لويك لم أَجَدُ أحدا<sup>(١)</sup> إلا قتلت ، لما تَنِي الوتَرُ

(١) في حاشية ج : ﴿ لَمْ أَدِحُ أَحِداً ﴾ .

#### ---

الأصنال

ومن كلام له عليه السلام في ذم أهل المراق :

أَمَّا نَمْدُيَا أَهْلَ ٱلْمِرَ قِي، فَهِ مَمَا أَنْهُمْ كَالْمَاتِ الحَامِلِ، حَلَتْ فَلَمَّا أَنَّمَتْ أَمْلَعَتْ ومات قيتنها، وطال تأثِمُها، ووَرَهْها الْهَدُها .

أَمَّا وَأَفَّهِ مَا الْمَيْسُكُمُ أَحْتِبَارًا ؟ وَلَـكِنْ جِنْتُ إِلَيْسُكُمْ مَّوْفًا ، ولقد بَلْمَنِي أَمُّكُمْ تَقُولُونَ ؛ عَلِيُّ (() بَـكُدِبْ، فَانَلَـكُمْ أَفَّهُ نَمَالَى! فَعَلَ مَنْ أَكْذِبُ! أَعَلَى اللهِ عَأَمَا أَوْلُ مَنْ صَدَّقَ (() به ا

كلاً والله ؛ لَكِمُها لَهُ بَعَهُ غِيْهُمْ عَهَا ، ولَمْ مِنْكُونُوا مِن أَهْلِها، و بَلُ أَمْهِ كَوْلاً مِنْدِر نَمَن لَوْ كَانَ لَهُ وعام ؛ وَلَتَمْلُمُن أَنْبَأَهُ بَعْدٌ عِينَ !

#### البينع :

أملصت الحامل : أقت وادها سقاطا وقيمها : سام ، وتأيمها : خاوها عن الأزواج ؛ بقول الما المنتصال أهل الشام ، وظهرت أمارات الطفر لكم ، ودلائل الفتح ، نكصم وجنعم إلى السم والإجابة إلى التحكم عند رفع المعاحف ؛ فكنتم كالمرأة الحامل له أتحت أشهر خياما ألقت وقدها إلقاء غير طبيعي ؛ نحوان تلقية لفطة أوضر بة أو عارض يقتضى أن تلقية هالكا .

تم لم يكتفسلم بذلك ، حتى قال: «ومات بعلُها، وطال تأيَّمها ، وورشها بعدها ، مأمي لم يكن لها وقد وهو أقربُ المخلفين إلى الميت ، ولم يكن لها بَعَلٌ فورشها الأباحد عنها ،

<sup>(</sup>١) سائمة من عملوطة النهج -

<sup>(</sup>٢) مخطوطة النهج : د صدَّله ٥

كالسافلين من بنى هم" ، وكالمولاة تموت من غير وقد ولامن بحرى بجراه ، فيركها مولاها ولا نُسب بينها وبينه .

ثم أقدم أنه لم يأتهم احتيارا ، ولكن القادير ساقته إليهم سَوْقاً ، يمنى اضطرارا . وصدق عليه السلام ، لأنه لولايوم الجل لم يحتيج إلى الخروج من المادينة إلى العراق ، وإنما استنجد بأهل الكوفة على أهل البصرة ، اضطراراً إليهم ، لأنه لم يكن جيشه الحجازى وافياً بأهل البصرة الذبن أصفقوا على حَرْبه وسكت بيعته ، ولم يكن خروجه عن المدينة سوهى دار الهجرة ومفارقته لقبررسول افي صلى الله عليه وآله وقبر فاطمة عن إبثار ومحشة؛ ولكن الأحوال تجميكم وتسوق الماس إلى مالا بحتارويه ابتداء .

وقد روى هذا الكلام على وجه آخر : «ماأنيتكم احتياراً ، ولا جنت إليكم شوقًا»

بالشين المجمة .

م قال : و بلنق أنكم تقولون بمكلب و كأن كثيرا ما يخبر عن الملاحم والكائنات ويومى إلى أمور أخبره بها رسول الله صلى الله طله وآله ، فيقول المافقون من أسحابه : يكذب كاكان المنافقون الأولون في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون عنه: يكذب

...

وروى صاحب كتاب \*\* المارات \*\* عن الأهمش ، عن رجاله ، قال : خطب على عليه السلام ، فقال :

والله لو أمرِ تُسكم غَمِمَ من خياركم مائة ، ثم لو شئت لحدَّ ثُلَكم من غُدُوة إلى أن تَعيب الشمس ؛ الأخبرتُ كم إلاحقاً؛ ثم لتغرُّجن المنزُعُن آنى أَ كُذَبُ الناسوا غَرُهم. وقد روى صاحب هذا السكتاب وغيره من الرواة أنه قال :

إن أمرً نا صعب مستعبّعب، لا يحمله إلاملك مقرّب، أو نبيٌّ مرسل، أوعبدُ امتحَن الله قلبه للإيمان . وهذا الكلاممنه كلام عارف عالم بأنّ في الناس من لا يصدّقه فيه (٢) يقول اوهذا أمر مركوز في الجبلة البشرية ، وهو استبعاد الأمور العربية ، وتكذيب الإخبار بها . وإذا تأملت أحواله في حلافته كآباوجدتها هي مختصرة من أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته اكأنها نسخة منذسّعة منها ، في حربه وسيمة ، وسيرته وأخلاقة ، وكثرة شكابته من النافقين من أسحابه والمخالفين لأمره اوإذا أردت أن تعلم ذلك علما واصعا ، فاقرأ سورة « براءة » من أسحابه والحقير من الدنّى الذي أشرنا إليه .

# [ ذكر مطاعن النَّظَّام على الإمام على والردُّ عليه ]

واعلم أن (٢) النظام لما تكلّم في كناب " الشكت " ، وانتصر لكون الإجاع ليس عبية ، اضطر إلى ذكر عيوب الصحابة ، قذكر لكلّ سهم هيبا ، ووجه إلى كلّ واحد منهم طعنا، وقال في على : إنه للحارب الجوارج بوم النّهروان ، كان يرفع رأسه إلى السياء تارة ينظر إليها ، تم يُطرق إلى الأرض فينظر إليها تارة منظر إليها ، تم يقول: « ما كذبت ولا كذبت » ، فلما قرغ من قتالم وأديل عليهم ، ووضعت الحرب أو زارها ، قال الحسن ابنه ؛ يأمير للومنين ، أكان رسول الله صلى الله عليه وآله تقدّم إليك في أمر هؤلاء بشيء ؟ فقال ؛ لا ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرتى بكل حق ، ومن الحق أن أقاتل الن كنين والقاسطين وللارقين .

قال النظام (()؛ وقوله ؛ ﴿ مَا كَذَبِت وَلا كَذِبِت ﴾ ، ورفعه رأسه أحيانا إلىالسهاء وإطراقه إلى الأرض إبهام ؛ إما لنزول الوحى عليه ، أو لأنه قد أوصى من قبل في شأن الخوارج بأمر ، ثم هو يقول ؛ ماأوصي فيهم على خصوصيتهم بأمر ؛ وإنما أوصي بكل الحق ، وقتالهم من الحق .

 <sup>(</sup>١) كذا ق ج ، وق ١ ، س : و كا » .
 (٢) هو إبراهيم بن سيار بي حاني البصرى البيران ١ : ٦٢ ، و قاليانه ٥ مات في خلاطة البيران ١ : ٦٢ ، و قاليانه ٥ مات في خلاطة المنطق بشع و عصرين و ماكنين ٥ .

#### وهذا عجيب طريف .

فيتول : إن النظام أخطأ عندا في تعريضه بهذا الرجل خطأ قيحاً ، وقال قولاً مدكرا السنطر الله الله من عقابه ، ونسأله عفوه عنه اليست الرواية التي رواها عن المسنوسؤاله لأبيه وجوابه له ، بصحيحة ولا معروفة ،والمشهور المروف المقول القلايكاد بهلغ درجة المتواتر من الأخبار ، ماروى عن رسول الأصلى الله عليه وآله ومعنى الخوارج بأعيانهم وذكرهم بصفائهم ، وقوله صلى الله عليه وآله لمل عليه السلام : « إملك مقاتلهم وقاتلهم ، وإن الحذج ( ) ذا الثلاثية مهم ؛ وإمك ستقاتل بعدى الناكثين والقاسطين والمارقين » ؛ فجملهم أصنافا ثلاثة حسب ماوقت الحال عليه ، وهذا من معجزات الرسول عملى الله عليه وآله ، وإخباره عن العبوب المقصة . فما أعل من أى كتاب نقل المظام هده الرواية ،ولا من أى كتاب نقل المظام هده الرواية ،ولا من أى تحدث رواها الوقد كان رحم القاتماني بسيداً عن معرفة الأخبار والسير منصباً فكره ، مجهدا نف في الأمور العلوبة الدقيقة ، كأنة الجرم . ومداخلة الأحسام وغيرها ، ولم يكن الحديث والسير من ويه ولا من علومه ؛ ولا ريب أنه سيمها عن لا يوثق بقوله ، فنقلها كا سمها .

فأما كونه عليه السلام كان بعظر تارة إلى السياء ، وتارة إلى الأرض . وقوله:

هما كذّ بتولا كذ بت ، فصحيح ومو توق بنقله ، لاستقامته وشهر ته وكثرة رواته ؛ والوجه ق 
ذلك أنه استبطأ و جود المخدّج حيث طبه في جملة القتلى ، فلما طال الزمان . وأشفق من 
دخول شبهة على أصحابه لما كان قدّمه إليهم من الأخمار قيلق واهم . وجمل بكر وقوله ؛

ه ما كذّ بت ولا كذ بت ، أى ما كذبت على رسول الله صلى الأعليه وآله . ولاكذّ بني 
رسول الله صلى الله عليه وآله فيا أخبرني به .

فأمَّا رفعُه رأْمَ إلى السياء تَارَةً. وإطراقُهُ إلى الأرض أخرى ؟ فإنَّه حيث كان يرقع

<sup>(</sup>١) الحدج : النافس اليد .

رأسه ، كان يدعُو ويتضرّع إلى الله في تمجيل الظّفَرِ بالحَدَج ؛ وحيث يطرِق كان يغلبُه الهمّ والفكر فيُطرق .

م حين يقول : ﴿ مَا كُذَ بَتَ وَلا كُذِ بِتَ ﴾ ، كيف ينتظر نزول الوحى ، فإن من نزل عليه الوحى لا بحتاج أن يُسند الخبر إلى غيره ، ويقول : ما كُدَ بِتَ فيما أخبرتُكُم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبما طمن به العظام عليه (<sup>()</sup> اله عليه السلام قال : إذَا حدَّ تُنكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله فهو كا حد ثنكم ، فوافى لأن أخِر من السهاء أحب إلى من أن أكذب على رسول الله عليه وسلم ، وإذا سمتمولى أحد ثنكم فيا بينى ويبلكم ؛ فإنما الحراب خدعة » .

ظال المظّام : هذا بجري مجري التُدَّليس في الحُدّيث ، ولو لم بحدَّثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالساريض ؛ وعلى طريق الإيهام لمّا آعتذُرْ من ذلك .

فنقول في الجواب: إن النظام قد وَهِم وانسكس عليه مقصد أمير المؤمنين؟ وذالتها تعليمه السلام () لشدة ورعه أراد أن يفصل السامين بين مايخبر به عن نفسه وبين مايرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك لأن الضرورة ربّما تدعوه إلى استماله للماريض، لا سيا في العرب المبنية على المغديمة والرأى ؛ فقال لم : كلّ أفول لكم قال لم يرسول الله عليه وسلم ، فاعلموا أنه سلم " من للماريض ، خال من الرّمز والكناية ، لأنى لا أستجيز ولا أستحل أن أعَمَى أو أنيز في حديث رسول الله صلى الله عليسه وسلم . وما حديث رسول الله عليه المرب خُده هـ وما من نفسى ، فربّما أستعمل فيه المساريس ؛ لأن الحرب خُدهه .

<sup>(</sup>١) أ ۽ ۾ ۽ ۾ رضيانة منه ۽ .

وهذا كلام رجل قداستمل التقوى والورّع في جميع أموره ، وبلغ من تمظيم أمر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، وإجلال قدره واحترام حديثه ألا يروية إلا بألها ظهلا بمانيه ، ولا بأس يقتضى فيه إلباساً وتعبينة ، ولو كان مضطرا إلى ذلك ؛ ترجيحاً المجانب الذى على جانب مصابعته في خاص مسه . فأمّا إذا هو قال كلاما ببتدى به من نفسه ، فإنه قد يستعيل فيه المعاريس إدا انتحت الحكة والندبير ذلك ؛ فقد كان وسول الله صلى الله عليه وآله باتفاق الروافي كافة إدا أراد أريغر و وجاور كي عنه بغيره ، ولكا مرج عليه السلام من المدينة لفتح مكة ، قال الأصابه كلاما ينتضى أنه يقصد بنى بكر بن عبد مناة من كانة ، فلم يعلنوا حقيقة حالي حتى شارف مكة . وقال حين هاجر وصحيته أبو بكر الصديق الأعرابي الميديق الأعرابي الميما : من أينانت ؛ وعن انتسب لها ، قال له الأعرابي الميان عن أينانت ؛ وعن انت المنان ، من ماه ، لم يزده على ذلك ؛ عمل الأعرابي بفي قلان ، من ماه ، لم يزده على ذلك ؛ عمل الأعرابي يفتر له ؛ وإنما أراد عليه السلام أنه محاوق من نطعة .

وأما قول النّطام : ﴿ لَو لَمْ مِحدَثُ عَن رَسُولَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُمٌّ بِالْمَارِيضَ لَمَا اعتذار مِن ذَلِكَ ﴾ ؛ فليس في كلامه اعتذار ؛ ولَكُنه نَفَى أَن يُدْجِلَ للماريض في روايته ؛ وأجازها فيا يبتدى به عن نفسِه ؛ وليس يتصمّن هذا اعتذارا . وقوله : ﴿ لأَنْ أَخِرَ مِن السّاء ﴾ يدلّ على أنّه مافعل ذلك ولا يقعله .

...

تم قال : « قَلَى مَنُ أَ كَذَرِب؟ بقول : كيف أَ كَدَبِعلى الله وَأَنَا أَوْلَ المؤمنين به ؟ وكيف آكذب على رسول الله وأنا أول المصد قين به ! أخرجه مخرج الاستبمادله عواهم وزعمهم . فإن قدت : كيف يمكن أن يكون للكاف الذي هو من أتباع الرسول كاذباطي الله يواسطة إخبار ه عن الرسول ؟ لأنه لا وصلة ولاواسطة بينه وبين الله تمالى إلا الرسول ؟

وإذا لم يحكن كذيه على الله إلا بكذبه على الرسول لم يَبْق لتقسيم الكذب وقوله : ه أفأنا أكذب على الله أو على رسوله ؟ يه ممني (١) .

...

نَم قالَ عنيه السلام (<sup>(۲)</sup>: ﴿ كَلَّارِ الله ﴾ ؛ أى لاو الله وقبل : إن ﴿ كَلَّا ﴾ بمنى ﴿ حَمَّا ﴾ وإنه إثبات .

قال: « ولكنهالهجة غيبتُم عمها ٤، النهجة ، فتح الجيم ؛ وهي آلة المعلق ؛ يقال له : هو مصبح النهجة ، وصادق النهجة . وعكن أن يدى مها لهجة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول : « شهدت وعتم » . ويمكن أن يعنى مها قدمة هو ؛ فيقول : إمها لهجة غيثم عن منافعها ، وأعده تم أعملكم تمن مناصحتها .

ثم قال : ﴿ وَبِلْمَ ﴾ الصمير راجع إلى مادل عليه معنى السكلام من العلم ؟ لأنه لما ذكر اللّهجة وشهودَه إباها وعبّسوبتهم عنها دلّ دلك على علم له حصه به الرسول عليه السلام ، فقال : ﴿ وَبِلْمَهُ ﴾ وهذه كلمة تقال للتعجّب والاستعظام ؛ يقال : ﴿ وَبِلْمَهُ فَارِماً لَهُ وَتَكْتَبُ مُوسُولًا ۚ وَاللّه ﴿ وَبِلْ أَمَّهُ ﴾ مرادهم التعظيم والمدح ، و إن وتكتب موصولة كا هي مهده الصورة ، وأصله ﴿ وَبِلْ أَمَّهُ ﴾ مرادهم التعظيم والمدح ، و إن كان الله ظ موصوعا لمنذ دلك ، كقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ فَاطْفُورُ بِذَاتِ الدُّبْنَ تَرِبّتُ عِلَا أَبّالُهُ ﴾ ، وكقولهم الرجل يصفونه و يقرّ ظُومه : ﴿ لا أَبَالُهُ ﴾ .

وقال الحسن البصريَّ ؛ وهو يذكر عنيًّا عليمه السلام ، ويصف كونه على الحقَّ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ا ۽ ب وهي تي ح

<sup>(</sup>٣) ج: ﴿ رَضِي اللَّهُ هَمْ ﴾ .

ف جميع أموره ؟ حتى قال: « فلما شارف الظّهر وافق على النحكيم ، ومالَك في النحكيم والحنّق في يديك ، لا أبا قك 1 » .

قال أبو المباس المبرّد: هي (١) كلمة فيهاجف وحشونة ؛ كانت الأعراب تستعملها فيمن يستعظمون أمرّه ، قال : ولما أنشِدَ سليانُ من عند الملك قول نفض الأعراب :

> رَبُّ المِبادِ مالَنَا ومالَكا قد كنتَ نَسقِيباً فَمَا بَدَالَكَا ه أنزلُ علينا العيثَ لا أَبا لَكا هـ

قال : أشهدُ أنه لا أبَّ له ولا صاحبةً ولا ولد ، فأخرجها أحسن محرج ،

ثم قال عليه السلام : وكيلًا بمير ثمن لوكارله وعاء » ، انتصب لا كيلاله لأنه مصدر في موضع الحال ، ويمكن أن ينتصب على النميير ، كقولم : أنه دره فارسا ! يقول : أنا أكيلُ لـكم العلم والحسكة كيلا ولا أطلب الذلائح تمها لو وجدت وعاء ! أى حاملا للملم ! وهذا مثل قوله عليه السلام : ها إرد يين حيي عما حما إلو أحد له حَمَلة !

ثم خَم العصلَ بقوله تمالى : ﴿ وَلَتَمَانَ نَبِأَهُ بِعَدُ حِينٍ ﴾؛ وهو أحسن ماحُمُ هذا السكلام به .

# [ خطبة الإمام على بمد يوم النَّهْرُوَانُ ]

وروى الدائميّ في كتاب ﴿ صِمَّين ﴾ ، قال : حطب على عليمه السلام بعد انقضاء أمر النَّهروان ، فذكر طَرفاً من لللاح ، قال :

إذا كَثُرُتُ فِيكُمُ الأَحْلاَطُ ، واستولَتِ الأَباطُ ؛ دنا حَرابُ العراق ؛ داك إدا بُنيَتُ مدينة ذات أثل وأنهار . فإذا علت فيها الأَسْعار ، وشُيَّدَ فيها البنيانُ ، وحَمَّمُ فيها الفُساق ، واشتذَ اللَّا ووَتَفَاخَر الفوعاء ؛ دنا خُسوف البيُدَاء ، وطاب الهَرَبُ والجلاء . وستكونُ قيسل الجلاء أمورٌ يشبِبُ منها الصَّبِير ، ويَعْمَلُ الكبير ، ويخرَس القصيح

<sup>(</sup>١) السكامل س ٢١٦: ٢

وَ بِبُهِنَ ۗ الْأَبِيبِ؛ بِعاجَاوِن بالسيف صَلْنَا، وقد كانوا قبل ذلك في غَضَارَة من عَيْشهم بمُرَّدُون. فيالُها مصيبة حيننذ ا من البلاء العَقيم، والسُكاء الطويل، والويل والعَوِيل، وشدٌّ والصّر يخ؛ في ذلك أمرُ الله \_وَهُوَ كَانَ ، وقَعَا \_بريج (١). فيانَ حُرَة (١) الإماء ، متى تَلْتَظُو ُ 1 أَبشِرُ بنصر قربسمِنْ رَبِّ رحم. ألَّا فويلُ لمنكبُّر بن عند حصاد الحاصدين، وقتل الفاسِقينَ. عصاة ذي العرش العظيم ؛ فبأبي وأميّ من عدة قليلة ! أسماؤهم في الأرْض مجْمُولة . قد دما حيثة ظهورُهم ، ولو شنت لأحبرتُ كم عما ايأتي وبكون مِنْ حَوادث دَهْرِ كُمْ ونوائب زمانسكم ، و ملايا أيامكم ، و تَحَرّ ات ساعات كم ، و لكنّه أقصيه إلى مَنْ أقصيه إليه ، محافةً عليكم ، ونظرًا لسكم ؛ عاماً منَّى بما هو كائن وما يكون من البلاء الشامل ؛ وللتُعند تمرُّد الأشرار، وطاعة أولى الحسار داك أوانُ الخَنْفِ والدِمار، ذاك إدبار أمركم، وانقطاع أصلِكم وتشتُّتِ أَلْفَتُكُم ؛ وإعا يكون داك عَلِد ظُهور العِمْيَان ، وانتشار الفُسوق ؛حيثُ يكون الضربُ بالسَّيْفِ أَهُونَ عَلَى المُؤْمِنينَ مِن اكْسَابِ بِيرْهُمْ حَلَالٌ ؟ حَبَّنَ لَا تُنَالُ المبشَّةُ إِلَّا بِمُعْسِيةَ اللَّهُ فِي سَمَاتُهُ ۽ حَيْنَ تَسْسَكُرُ وَنَ مِنْ عَيْرِ شَرَابٍ ۽ وتحلفون من غير اضطرار ۽ وتظلِمون مِنْ غير منفعة ، وتـكذبون من غير إحراج . تنمـكمون بالفسوق ،وتبادرون بالمعصية . قولُـكم المهتان ، وحديثكم الزور ، وأهمالكم الغرور ؛ فمنذَ دلك لاتأمنون البِيَّاتَ ، فياله من بياتٍ ما أشدَّ ظلمته ! ومن صائح ما أفظع صوته ! ذلك بيات لا يَشْمِي صاحبُه ؟ فسنند ذلك تُقتَّلون ، ويأنواع البلاء تُضرَّ بُون ، وبالسَّيْف تحصَّدُون ، وإلى النار تصيرون ، ويمضُّكُم البلاء كا يمضّ العاربُ الفُتُبُ (٣) . واعجبا كلّ المجب ، بين يُجادَى ورَجَب ا من حم أشناتٍ ، وحمَّدِ نبات ، ومن أصوات بعدها أصوات .

ثم قال: سبق القضاء .. سبق القصاه!

<sup>(</sup>٩) كمدا وردت السارة ق الأسول ، وفيها غموض .

<sup>(</sup>٢) كذا في ب ، وق ح : ﴿ خَرْتُ الْإِنَّاءُ ، وَقَ أَكُلَّةً عَبِّرُ وَالنَّجَةُ .

 <sup>(</sup>٣) الفارب هذا : كاهل البعير وافتت : رحل صعير على قدر المنام ؛ والمنكلام هذا جار على الثال .

قال رجل من أهل البصرة لرجل من أهل الكوفة إلى جانبه: أشهدُ أنه كادب على الله ورسوله ! قال الكوف أنه كادب على الله ورسوله ! قال الكوف : وما يُدريك ؟ قال: فو فله ما ترل على من المدر حتى فليح الرجل، في من له في شيق عجل ، فات من لينته ،

...

# [من خطب الإمام على أيضاً]

وروى المدائني أيضا، قال: خطب على عليه السلام (١) وفقال: لو كيسرت لى الوسادة للحكت بين أهل التوراة متوراتهم، وبين أهل الانحيل بإنحياهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، ومامين آية في كتاب الله أخزلت في معهل أو جبل إلا وأما عالم مَتَى أُخِلت، وفيمن أُخِلت .

عقال رجل من النّعود تحت مِنْ أَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَوِى الكاذبة! وقال آخر إلى جانبه: أشهد ألك أنت الله ربّ العالمين!

قال المد ثبيَّ : قاطر إلى هذا التناقس و لشان آيَّه أَ

...

وروى المدائبي أيضًا، قال : حطب على عليه السلام (١) ،فد كر الملاح ، فقال:ساوي قبل أن تفقيدوني ، أما والله لَدَشْمَرَ لَ العننة الصّباء برحيّما ، ونطأ في خِطامها .

بالله من فيتنة (٢) شُبِت بارها بالحطب الحرال ، مقملة من شرق الأرض رافعة ديلها، والها من فيتنة (٢) مُبَات أو الله والما من فيلها، والما من فيلها، والما من فيلها، بدجلة أو حولها . ذاك إذا استدارً العلك ، وقلتم : مأت أو الله عنه بأى واد سلك !

فقال قوم تحت منبره : لله أبوه 1 ما أفصيحه كاذبا 1

...

وروى صاحب كتاب " العارات " عن المهال من عمرو،عن عبد الله من الحارث،

<sup>(</sup>١) ح: ورض أنة عه ٤ .

<sup>(</sup>٢) ۽ ۾ ۽ د فلة ۽ اسجيب ،

قال: سممت عليًا يقول على المنبر: ماأحدٌ جَرَتُ هليه المواسي إلّا وقد أنزل الله فيهقرآنا؟ فقام إليه رجل، فقال: يأميرَ المؤمنين ، فما أنزل الله تمالى فيك؟ قال: يربد تكذيبه . فقام الناس إليه بلكزونه في صدره وجنبه ، فقال: دعوه ، أقرأت سورة هود؟ قال نع، قال: إقرأت قوله سبحانه : ﴿ أَفَسَنُ كَانَ قَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبّه وَيَدْالُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ (أ) قال: فعم ، قال: القرأت قوله سبحانه : ﴿ أَفَسَنُ كَانَ قَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبّه وَيَدْالُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ (أ) قال: فعم ، قال: صاحب البينة عجد ، والتنالى الشاهدا أنا .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۱۲

(Y\)

#### الأمشالُ :

اللَّهُمُّ أَفْسَعُ لَهُ مَفْسَحًا فِي ظُلُكَ ؛ وَأَجْرِهِ مُضَاعَفاتِ أَنْفَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ . اللَّهُمُّ وأَعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَابِينَ بِنَاءَهُ ، وَأَكْرِمُ لَدَبْكَ مَنْزِلَتَهُ ، وَأَنْبِيمُ لَهُ نُورَهُ ،

وَأَجْزِهِ مِنَ أَبْتِهَا نِكَ لَهُ مَفْهُولَ أَلْتُهَادَةٍ } مَرْطِي ٱلْمَقَالَةِ ، ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ ، وَخُطْبَةٍ

اللَّهُمُ الْجَعَ بَيْنَمَا وَمَيْمَهُ فِي بَرَادِ الْعَبْشِ وَفَرَارِ النَّمْهَةِ ، وَمُنَّى الشَّهُوَ الَّ ، وَأَهْوَاهِ اللَّهُ الَّهِ ، وَرَخَاء اللَّاعَةِ ، وَمُنْنَهَى الطَّمَأْ بِينَةٍ ، وَتَحَفِّ الْسَكَرَامَةِ .

<sup>(</sup>١) مخطوطة النهيج : ﴿ فطرتها ﴾

<sup>(</sup>٧) مخطوطة النهيج : ﴿ بَالْأَتُم ﴾ .

### النبينخ :

دُّخَوْتُ الرُّغيف دُخُواً : بسطَّنه ؛ والمدخُوَّ،ت هنا: الأرضون .

قإن قلت : قدثبت أن الأرض كرية ؛ فكيف تكون بسيطة، والبسيط هوالسطيع، والكرى لا يكون مسطحا ؟

قلت: الأرض مجملتها شكل كرة ؛ وذلك لا يمنع أن تكون كل قطمة منها مبسوطة تصلح لأن تكون كل قطمة منها مبسوطة تصلح لأن تكون مستقراو مجالا للبشر وعيرهم من الحيوان ؛ فإن المراد بالبساطهاهاهناليس هو السطح الحقيق الذي لا يوجد في السكرة، مل كون كل قطعة منها صالحة لأن يتصرف عليها الحيوان لا يعنى به عير ذلك .

وداحى المدخّو ات ، ينتصب لأنه منادى مصاف ، تقديره : باباسط الأرضين للبسوطات. قوله : « وداعم المسموكات» ، أى (حافظ السمواك المرفوعات ؛ دعمت الشي إذا حفظكه من الهُوى مدعامة ، والمسموك بمالرفوع ، قال :

إن الدى سَمَك السَّماء مَنَى لُمَا بِيتَ دَعَامُه أَعَرُ وأَطُولُ (() ويحوز أَن يَكُونَ عَنَى مَكُومِها مسموكة كوتها تحينة وشَمْك الجسم هو البعد الذي يعتبرعنه المتسكلمون بالعمق وهو قسيم الطول والعراض، ولا شيء أعظم تحنا من الأفلاك. فإن قلت تركيف قال: إنه تعالى دعر السهوات وهي نعير تحد ا

قلت : إداكان حافظاً لها من الهوى مقدرته وقواته فقد صدق عليه كونُه داعماً لها ؟ لأن قوته الحافظة تحرى محرى الدعامة .

قوله: «وجابل القاوب» أى حالفها ، والجسل الحاق، وحيراً قالإنسان: خِافَتُه، وفِطراتها: بكسر العا، وفتح الطاء: جم فِطرة، وبحوز كسر الطاء، كما قالوا في سِدارة : سِدرات وسِدرات، والفِطرة : الحالة التي بفطر الله عليها الإنسان، أي بحلقه عليها خالياً من الآراء

 <sup>(</sup>١) البيت مطلع الصيدة الله (دق ، ديوانه ٢١٤)

والديانات والعقبائد والأهوية ؛ وهي مايقتصيه محض النقل ؛ وإنما يختار الإنسان بسوم نظره ما يُغْفِي به إلى الشقوة ؛ وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله : « كُلِّ مولود يُؤْدُ على الفطرة ، فإنما أبواه يهو دانه أو ينصرانه » .

قوله : « شقيها وسعيدها » بَدُّل من القاوب ، وتقدير الكلام ؛ وجابل الشقّ من القاوب والسعيد على ماصُلِرت عليه .

والنوامي : الزوائد . والخاتم لما سبق ؛ أى لما سبق من المِلَل ، والفاتح لما النلق من أمم الجاهلية والمملن المرق الملحق ، أى المطهر فلحق الذى هو حلاف الناطل بالحق ، أى بالحرب والمصومة ؛ يقال: حاق فلال علاما لحقة ، أى حاصمه قعصمه ، ويقال: ما فيه حق أى خصومة .

قوله : هوالدافع جبشات الأباطيل في عجم حَبِيثُهُ ، مسجاشت القدر إذا ارتفع عَلَياتُها . والأباطيل : جمع ماطل على غير قياس أوالراداً به قامع ما مم من العاطل . والأباطين : والدامغ : للولك ، من دَمَه أَى شبقه حتى بلع الدماع ؛ ومع دلك يكون الهلاك . والدامغ : للولك ، من دَمَه أَى شبقه حتى بلع الدماع ؛ ومع دلك يكون الهلاك . والمستولات : جمع صواة وهي السطوة . والأضاليل : جمع ضلال على عبر قياس ، والمستولات : جمع ضواة وهي السطوة . والأضاليل : جمع ضلال على عبر قياس ، قوله . وكا تحل ه الكاف بمنى قوله . وكا تحل ه الكاف بمنى التعليل ، قال الشاعر :

فقلت له أبا اللِّلُحَاء حُدْها كَا أُوسِمَتَنَا تَعْياً وَصَلَّسَاءُ وَاللَّهِ الْعَلَامِ وَاللَّهِ اللَّهِ ال أي هذه الضربة لبميك علينا ، وتعديك .

وقوله : « كَا حَلْ عَ يَعَى خَلَ أَعَبَاهُ الرَّسَالَةَ . فَاضْطَلِعُ ، أَى مَهُمَّ بِهِاقُوبًا ؛ فرس ضَلَيْع أَى قُونَ ؛ وهي الصلاعة ، أَى القوة .

مستوفراً ، أي عبر بطيء ، بل يحث مسّه ويُحهدها في رضالله سبحانه ، والوفز:العَجَلة، والمستوفز: المستعجل ، غير نَاكلِ عن قُدُم ، أَى غير حِبانَ ولا متأخر عن إقدام ، والقدام : للتقدّم ؛ يقال مُضَى قُدُمًا أَى تقدّم وسار ولم يعرّج .

قوله : ﴿ وَلَا وَاهِ فَى عَزَمٍ ﴾ ؛ وَهَى ، أَى ضَمَفَ ، وَالْوَاهِى : الصَّمَيف . واهياً لوحيك ، أَى فاها ، وَعَيْتُ الحديث ، أَى فَهِنتَهُ وَهَفَلْتُهُ .

ماضيا على نفاذ أمرك ؛ في السكلام حذف تقديره : ماضيا مصر ًا على نفاذ أمرك ، كقوله تمالى : ﴿ فِي تَسْعِ آيَاتِ إِلَى فِرْعَوْنَ ﴾ (()، ولم يقل : « مرسَلا » لأنّ السكلام يدلّ بعضُه على بعض .

وقوله: « حتى أوْرَى قبسَ القانس » ؛ يقال : ورى الزَّافَدُ ، يَرِى ؛ أَى خرج غاره ، وأوريته أما . والغَبَس: شعلة من النار ؛ والمراد بانقَبَسهاهنا نور الحَق ، والقابس : الذى يطلب النار ، يقال : قَبَسْت منه مارا ، وأَفَبْسُنَى فِارا ؛ أَى أَعطانيها .

وقال الراوندي : أقبست الرحل علما ، وقبست العلمينه ؛ فإن كنت طلبتها له قلت : أقبسته نارا .

قلت: اقبسته نارا .
وقال الكيمانيّ : أقسته مارا وعلما سواه ؟ قال : ويحوز ٥ قبسته ، بدير همزة فيهما .
قوله : « وأضاء الطربق للحابط » ، أى جمل الطربق للخابط مضبئة ، والمابط :
الذى بسيرٌ ليلا على غير جادة واضعة .

وهذه الألفاظ كلها استمارات ومحازات .

وخَوْضَات الفَتَن : جَمَّ خُوْضَة ؛ وهي المراة الواحدة ، من سُفَتْ المناه والوحل ، أخوضهما ، وتقدير السكلام : وهديت به القلوب إلى الأعلام للوضعة بعد أن خَاضَتْ في الفتن أطوارا ، والأعلام . جمع عَلَم ، وهو مايستدل به على الطريق ، كالمنارة وتحوها . والموضعة : التي توضح ثلناس الأمور وتسكشفها . [ والنيرات ] (٢٠٠ : ذوات النور .

قُوله : «فَهُو أُمْيِنَكَ المَّامُونَ» أَى أَمْيِنَكَ عَلَى وحَيْكَ ، وَا أَمُونَ مِنْ أَنْقَابَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله ، قال كدب بن زهير :

<sup>(</sup>١) سورة النَّل ١٢ (٢) ريادة يقتميها السياق

مَنَاكَ أَبُو بَكُر بِكَأْسِ رَوِّبَةً وَأَنْهِكُ الْأَمُونُ مَنَهَ وَعَلَّكُ أَلَاهُ وَعَلَىٰكَ الْأَمُونُ مَنَهَ وَعَلَيْكَ ﴾ والعلم لإنحى المخرون : هو ما أطلكم الله تعالى عليه ورسوله من الأمور الخفية التي لانتعلق الأحكام الشرعية كالملاحم وأحكام الآخرة وغير ذلك ، لآن الأمور الشرعية لا يحوزُ أن تكون مخزونة عن المكانين .

وقوله : ﴿ وشهيدُك بومِ الدِّينِ ﴾ ، أى شاهدك ، قال سبحانه : ﴿ فَسَكَيْفَ إِدَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُواللَّاهِ شَهِيداً ﴾(٢) .

والبعيث : البعوث ﴿ فعيل ﴾ بمنى ﴿ مفعول ﴾ كفتيل وجريح وصريع . ومُفسَحاً مصدر ، أي وسم 4 مفسحا .

وقوله : « فى ظلك » يمسكن أن يكون محاراً ، كفولهم : فلان بشمَلُنى نظلَه ، أى بإحسانه وتر م ، ويمكن أن يكون احقيقة ، وبعنى به الظلّ المندود الذى ذكره الله تعالى ، فقال : ﴿ وَظِلْ مَعْدُودٍ \* وَمَاهِ مِسْكُوبٍ ﴾ ﴿

وقوله : و وأعل على بناء البانين ساءه ، أَى آجمَل منزلته في دارالتواب أعلى المنازل . وأثم له نورَه ، من قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا أَنْهُمْ لَنَا نُورَنَا ﴾ (١) . وقد روى أنه تُطفأ سائر الأنوار إلا نور محد صلى الله عليه وآله ، ثم يعظى المخلصون (١) من أصحابه أنواراً يسيرة يبصرون بها مواطى ، الأقدام ، فيدعُون إلى الله تعالى بزيادة تلك الأنوار وإتمامها ، ثم إن الله تعالى يتم نور محد صلى الله عليه وآله ، فيستطيل حتى يملأ الآفاق ، فدلك هو إنمام نوره صلى الله عليه وآله ،

قوله : ﴿ مِن ابتعانك له ، ، أَي فِي الْآخرة .

مقبول الشهادة ، أي مصدِّقًا فيا يشهد به على أمته وعلى عيرها من الأمم -

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲ ، وروایته : « شربت سع سأدول ۵ ، وقال ی شرحه : « وکانت قریش تسمی النبی

صلى الله عليه وسلم الأمون الأميز ع . (٢) سورة النساء ١) (٢) سورة الواقعه ٣١ ، ٣٠ (٤) سورة التحريم ٨

<sup>(</sup>ه) ج د الكافون ، ٠

وقوله: وذا منطق عَدْل ، أى عادل، وهو مصدر أقيم مقام اسم الفاعل أكفو الك؛ رجل بَهْر وصَوْم ، أى مفطر وصائم .

وقوله: ﴿ وَمَاهُو بِالْهِزُلِ ﴾ (١) مأى يخطب خطبة فاصلة بوم الفيامة ، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُكُ فَعَمْل وَ وَمَاهُو بِاللَّهِ وَمَاهُو بِالْهِزُلِ ﴾ (١) مأى فاصل بفصل بين الحقّ والباطل؛ وهذا فحوالقام المحمود الذي وهو فرح و الله تعالى في السكتاب، فقال : ﴿ عَسَىٰ أَنْ بَسْمَنَكَ رَبُّكَ مَقَاماً يَحْمُوداً ﴾ (٢) ، وهو الذي يشار إليه في الدّعوات في قولم : ﴿ اللهم آت محداً الوسيلة والفضيلة ، والدّرجة الرفيعة والدّرجة الرفيعة ،

قوله ؛ هو بَرَّد الديش ۽ ؛ تقول العرب:عيش مارد ومميشة باردة،أى لاحَرَّب قيها ولا نزاع ، لأنّ البرّد والكون متلازمان كتلازم الحرّ والحركة .

وقرار الدمة، أي مستقر ها، يقال أهذا قرار السيل، أي مستقر ، ومن أمثالم: «لكلُّ سائلة قرار » .

ومُنَى الشهوات: ماتتملّق به الشهوات من الأماني، وأَهُوا والذات: مالهواه النهوس وتستلاه، والرحاء ، المعدر من قولك : رجل رخى البال فهو بين الرخاء ، أى واسع الحال، والدّعة : السكون والطمأ بيمة ، وأصلها الواو ،

ومنتهى الطمأ بينة . عايتها التي ليس بعدها غاية .

والتُّحَف: جمع تمنة؛وهي مابكرًام به الإنسان من البرِّ واللَّطَف ، ويجوز فتح الحاد.

...

# [ مدنى الصلاة على النبيّ والخلاف في جواز الصلاة على غيره ]

فإن قلت : مامعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله ، التي قال الله تعالى فيها:

<sup>(</sup>۱) سورة الطارق ۱۲ ء ۱۶

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء ٧٩ ،

(إِنَّ الْمُوْوَمَلَالِكُمَّةُ بُسَلُونَ عَلَى النَّبِيُّ بَالْهُمَّ النَّذِينَ آمَنُو اصَلُو اعْلَيْهِ وَسَلَّمُ انْسُلِماً) (١٠).

قلت: الصلاة من الله تعالى هي الإكرام والتبجيل ورفع المنزلة ، والصلاة منا على النبي صلى الله عليه وآله هي الدعاء له بذلك، فقوله سبحانه: ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُصَلَّى مَلَيْكُمْ ﴾ (٢٠) أي هو الذي يرفع منازلَكُمْ في الآخرة، وقوله : ﴿ وَمَلَا يُكُنُّهُ ﴾ أي يدعون لكم بذلك.

وقيل : جُمِلُوا لَكُونَهُم مُستَجَابِي الْدَعُوةَ كَأَنَهُم فَاعْلَوْنَ التَّمَظُمُ لَلْمُؤْمَنَ وَرَفَعَ الْمَرْلَةَ، وَمَيْسِنْكُ أَى دَعُوتَ لِكَ بَأْنَ بحبِيك، وَمَيْسَكُ أَى دَعُوتَ لِكَ بَأْنَ بحبِيك، لأنك لاعتبادك على إجابة دَعُونَك وَوثُوقَك بذلك ، كأنك تحبِيه وتبقيه على الحقيقة ، لأنك لاعتبادك على إجابة دَعُونَك وَوثُوقَك بذلك ، كأنك تحبيه وتبقيه على الحقيقة ، وهكذا القول في قوله سهمانه : ﴿ إِنَّ أَنْهُ وَمَلَا لِيَّكَ أَنْ يُصَلُّونَ عَلَى اَلَيْمَ ﴾ .

وقد اختلف في الصلاة على النبئ صلّى الله عليه وآله : هل هي والجبة أم لا ؟ فن الناس من لم يَمَلُ بوجوبها لا وجعل الأمر في هذه الآية النَّذَب وسهم من ذال : إنّها واجبة .

واختلفوا في حال وجوبها ؟ فَسَهم من أُوجَهَا كَا آجَرَى ذَكَره ، وق الحديث : ﴿ مَنْ 

ذُكِرْتُ عَدَدَه فَلِم يَصَلُّ عَلَى دخل النار وأبعده ﴿ فَ ﴾ ومنهم من قال : تجيبُ في كل مجلس مرة واحدة ، وإن تكرر ذكرُه. ومنهم مَنْ أُوجِبها في الممرمرة واحدة ؟ وكذبك قال في إظهار الشهادتين .

واختُراف أيضا في وجوبها فيالصلاة للفروضة ، فأبو حنيفة وأصحابه لا يوجبونها فيها. وروى من إبراهيم النَّخَيِيّ أنهم كانوا بكتفون \_ بسنى الصحابة \_ عها بالتشهد ، وهو: 
و السّلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله و بركاته ، وأوجبها الشافعيّ وأصحابه. واختلف أصحابه في وجوب الصلاة على آل محد صلى الله عليه وآله ، فالأكثرون على أنها واجبة ، وأنها شرط في صحة الصلاة .

<sup>(</sup>١) سورة الأحراب ٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ١٣

وإن قلت : فما تقول في الصلاة على الصّحابة والصالحين من للسدين؟

وأما أصابنا من البنداديين فلهم أصطلاح آخر ؛ وهو أنهم بكر هون إذا ذكروا عاباً عليه السلام أن يتوثرا : و صلى الله عليه ع ولا يكرهون أن يتوثرا : و صاوات الله عليه عليه و وجعلوا الانتظام الأولى مختصة بالرسول على الله عليه واله، و جعلوا المنظام الثانية مشتركة فيها ونهما عليهما السلام ، ولم يطلقوا إنظ الصلاة على أحدٍ من للسلين إلا على على وحده .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٠٣

<sup>(</sup>٧) سورة القرة ١٥٧

#### - YY -

#### الأصل :

ومن كلام له عليه السلام قاله لمروان بن الحكم بالبصرة .

قانوا : أُخِذَ مَرْوان بن الحسكم أسير أبوم الجلل فاستشفع الحسنَ والحسينَ عليهماالسلام إلى أسير الثومنين عليه السلام ؛ فسكلما وفيه فَخَلِّى سبيله ، فقالا له : يُبايدُك باأسير المؤمنين. قال عليه السلام :

أَوْلَمُ بِنَا يِشِي بَعْدَ قَعْلِ هُمَانَ اللَّاحَاجَةَ لِي فِي بَيْمَتِهِ ؛ إِمَّا كُفْ يَهُودِيَّةٌ ، لَوْ بَا يَشِي بِيدِهِ لَمَدَرَ سُلِّتِهِ أَمَا إِنْ لَهُ إِمْرَةً كَانَةً قِالْكُلْبِأَ نَفَهُ ، وَهُوَ أَبُو ٱلأَكْبُشِي الأَرْسَةِ ، وَسَنَلْقَ الْأَمَّةُ مِنْهُ وَمِنْ وَلَدِهِ بَوْمًا أَخْرَ.

...

#### الطِّيزع :

قد رُوِى هذا الخبر من طرق كثيرة ، ورويت فيه زيادة لم يذكرها صاحب " نهج البلاغة " ، وهي قوله عليه السلام في مروان : « يَحْمَلُ رابَةَ ضَلالة بعد مايَشِيبُ صُدُّقاه، وإنّ له إشرة . . . ، » إلى آخر السكلام .

وقوله : « فاستشفع الحسن والحسين إلى أمير المؤمنين عليه السلام » ، هو الوجه ، يقال : استشفمت فلاما إلى فلان ؛ أى سألته أن يشفّع لى إليه ، وتشفّمت إلى فلان فى فلان فى فلان فشّغُمنى فيه تشفيعاً. وقول الناس : « استشفمت بفلان إلى فلان ، بالباء ليس بذهك الجيّد. وقول أمير المؤمنين عليه السلام : « أو لم يبايسى بعد قتل عبان ! » أى وقد فهر ؛ وهكذا فوايسنى ألان . ومعنى قوله : ﴿ إِنَّهَا كُفٌّ يهوديةٌ ﴾ أي عادرة ،واليهود تنسَّب إلىالفدر والخبث ، وقال تعالى : ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَّاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْبَهُودَ ﴾ (١) .

والسُّبَّة : الاست ، بفتح الدين ، سبَّه يسبَّه أى طفنه فى الموضع ؛ ومعنى الكلام محولٌ على وجهين :

أحدها: أن يكون ذكر السّنة إهامة له وغلطة عليه ، والعرب تسائك مشمل ذلك في خُطبها وكلامها ؟ قال المتوكّل لأبى العيناه : إلى متنى تحسدحُ الناس وتذمّهم ؟ فقال : ما حسنو وأسماءوا ؟ ثم قال : ياأمير المؤمنين ؟ إنّ الله تعالى رَضِيَ عن واحد فعدحه ، وسخط على آخر فهجاه وهجا أنه ؟ قال : ﴿ يَمْ مَالَمَبُكُ إِنَّ أُوّالِ ﴾ (٢) وقال: ﴿ عَمُلُ وَسِخُط عَلَى آخر فهجاه وهجا أنه ؟ قال : ﴿ يَمْ مَالَمَبُكُ إِنَّهُ أَوّالِ ﴾ (٢) وقال: ﴿ عَمُلُ وَسِخُط عَلَى آخر فهجاه وهجا أنه ؟ قال : ﴿ يَمْ مَالَمَبُكُ إِنَّهُ أَوّالِ ﴾ (٢) وقال: ﴿ عَمُلُ وَسِخُط عَلَى آخر فهجاه وهجا أنه ؟ قال : ﴿ يَمْ مَالَمَبُكُ إِنَّهُ أَوّالِ ﴾ (٢) وقال: ﴿ عَمُلُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

الوجه النّاني : أن يربدَ بالسكلام لحقيقة لإعبازاً ؟ وذلك لأنّ العادرَ من العرب كان إذا عَزَم عمل المَدّر بعد عَهْدٍ قد عاهد أو يقفّدِ قدَ عقده ، حَسَق اسْهزاء بما كان قد أظهره من الجين والعهد ؛ وسُغرية وشكما .

والإمْرة : الولاية ، بكسر الهمزة ، وقوله : ﴿ كُلَمْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهِ ﴾ ، يريد قيمِسَر اللهُّة ، وكذلك كانت مدَّة حلافة مَرْوان ، فإنه ولِيَّ نسعة أشهر .

والأكبُس: الأربعة بنو عبداللك : الوليد، وسلبان، ويزيد، وهشام ؛ ولم كِلِ الخلافة من بني أميّة ولا من غيرهم أربعة إخرة إلا هؤلاء.

وكلَّ الناس فَسَّرُوا الأَكبُسُ الأربعة بمَنَّ ذكرناه ؛ وعندي أنَّه بجوز أن يعني به

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٨٧

<sup>(</sup>۲) سورة س ۲۰ تا £

<sup>(</sup>٣) سورة القلم ١٣

<sup>(</sup>٣) العثل : المديد ،

بنى مَرْوان لصُلبه ؟ وهم: عبد لللك ، وعبدالعزيز ، وبشر ، وعجد ؟ وكانوا كِهاشاً أبطالًا أنجاداً ، أما عبد لللك فَوَ لِيَ الخلافة ، وأما بِشر فَوَ لِيَ العراق ، وأمّا محمد فَوَ لِيَ الجزيرة ، وأما عبد العزيز فَوَ لِيَ مصر ، ولسكل مهم آثار مشهورة . وهذ التفسير أولى ؟ لأن الوليد وإخوته أنناه ابنه ، وهؤلاء بنوه لصُّلبه .

ويقال للبوم الشديد : بوم أحمر ، والسُّمَة داتِ الجُدَّب : سَنَة خَرَاه .

وكل ماأخبر به أمير للؤمنين عليه السلام في هذا السكلام وَقَع كما أخبر به ؛ وكذلك . قوله : « يحمل راية ضلالة بعد مايشيب سُدغاء ،، فإنه ولِيَ الخلافة وهو ان خسة وستين في أعدل الروايات .

# [مرواليث بن الحسيم وأخباره]

وعمنُ ذا كرون في هذا الموصع نَسَبَه ، وتُجَلَّلَا من أمره وولايته المخلافة ؟ ووفاته على سبيل الاختصار :

هو سَرُوان بن الحَسَمُ بن أَن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدمناف ، وأمّه آمنة بن عبد شمس بن عبدمناف ، وأمّه آمنة بنت عَلَقمة بن صفوان بن أمية الكِنالي . بُكنّى أيا عبد اللك ، ولد على عبد رسول الله على الله عليه وآله ؛ منذ سنة اثنتين من الهجرة ، وقبل عام الطعدق ، وقبل يوم أحُد ؟ وقبل غير ذلك . وقال قوم " : بل وقد بمكة ، وقبل : وقد بالطائف . ذكر ذلك كلّه أبو عمر بن عبد البر ق كتاب " الاستيماب " (١) .

قال أبو تُمَر : وعمنَ قال بولادته يومَ أخُــد مالك بن أنس ، وعلى قوله يــكونُ

<sup>(</sup>١) الاستياب ١٢٨٧ - ١٣٩٠ ( طبة تهفية مصر )

رسول الله صلى الله عليه وآله قد تُوثِّي ، وعمره ثمان سنين أو تحوها .

وقيل : إنه لما سُبِي مع أبيه إلى الطائفكان طعلا لايمقل، وإنه لم يرّ رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الحسكم أبوه قد طرده رسول الله عن للدينة ، وسيّره إلى الطائف ؛ فلم يَزَلُ عليه حق وَلِي عَبّان ، فردّه إلى للدينة ، فقلمها هو وولده في خلافة عبّان، وتوتَّى ، فاستكتبه عبّان وضمّة إليه ، فاستولى عليه إلى أن قبيل .

والحسكم بن أبى العاص <sup>(١)</sup> هو عمّ عبّان بنعفان ، كان من مُسلمة الفتح،ومن للوّلفة قلوسُهم ، وتونّی الحسكم فی حلافة عبّان قبل قتله بشهور .

واختیاف فی السبب الموجیب لننی رسول الله صلی الله علیه و آله ؛ فقیل : إنه کان بتحیّل ویستخفی وینستم (۲) ما یُسِر ، (سول کِفْرصل الله علیه و آله إلی أکابر الصحابة فی مُشرکی فریش وسائر الکفار والمافقان ، و یُفْشلی ذلک عنه ، حتی ظهر ذلک عنه (۲).

وقيل كان يتجسس على رَسُولَ الله عليه وآله وهو عند نسائه ، ويستِرَقُ السَّمْع ، ويُصنِى إلى ما يحرى هناك بما لا يحوز الاطّلاع عليه ، ثم يحدّث به للنافقين على طريق الابستهزاء .

وقبل : كان محكيه في بعض مِشْيَته وبعض حركانه ، فقد قبل: إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان إذا مشي يتكمّ أ ( ) ، وكان الحكم بن أبي العاص محكيه ، وكان شانتاً له مبغضاً حاسداً ، فالتفت وسول الله صلى الله عديه وآله بوماً ، فرآه بمشي خانه محكيه في مِشْيته ؟

<sup>(</sup>١) الاستيماب ٢٥٩ ، ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) كَمَّا قُ الْاستيماب ۽ وق الأمول: ﴿ وَ يَسِم ع .

<sup>.</sup> r 44 2 ; g (t)

 <sup>(2)</sup> قال ابن الأنبر في النهاية ٤٠٠٤ في صعة مشيه عليه الصلاة والسلام : « كان إذا معنى تسكل تسكل إلى أبناء علي المكن عليه العلام ؛ مكذا روى غير مهموز ، والأصل الحمد ، ويعصهم يرويه مهموزا الأبه مصدر تنمل ٠٠٠٠ .

فقال له : كذلك قَالَتَكُن باحكم . فكان الحسكم تحتلجا برتمش من (١) يومثذ ، فذكر ذلك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ؛ فقال لعند الرحمن بن الحسكم بهجود :

إنّ اللّهِ بِن أَبُولُ فَارِمِ عِظَامَدَ ۚ إِن ثَرِم تَرِم مُخَلَّجَ الْجُنُواَ مِنْ عَلَمَ لِللَّهِ مِنْ عَلَي النُّنَى وَيَظَلُّ مِنْ عَمَدَ اللَّهِ مِنْ عَمْلِ النَّتَى وَيَظَلُّ مِنْ عَمْدُ لِللَّهِ مِنْ عَمْلِ النَّهِي وَيَظَلُّ مِنْ عَمْدُ لِللَّهِ مِنْ عَمْدُ النَّهِي وَيَظَلُّ مِنْ عَمْدُ لِللَّهِ مِنْ عَمْدُ النَّهِ مِنْ عَمْلُ النَّهِي وَيَظَلُّ مِنْ عَمْدُ لِللَّهِ مِنْ عَمْدُ النَّهِ مِنْ عَمْلُ النَّهِ مِنْ عَمْدُ النَّهِ مِنْ عَلَيْهِ النَّهِ مِنْ عَمْدُ النَّهُ مِنْ عَمْدُ اللَّهُ مِنْ عَمْدُ اللَّهِ مِنْ عَمْدُ النَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَمْدُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَمْدُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَّا لَهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَّا لَهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَّا لَهُ مِنْ عَلَّا مِنْ عَلَيْلًا لَهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

قال صاحب الاستيماب : أما قول عبد الرحن بن حسان و إن اللمين أبوك ، فإنه روى عن عائشة من طرق ذكرها ابن أبي خَيْفَة وغيره ، أنها قالت لمروان إذ قال في أخيها عبد الرحن أنه أنول فيه : ﴿ وَالَّذِي وَ لَلَ فِرَالِدَيْهِ أُفِّ لَـكُما أُنْهِذَا نِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعِينَانِ أَنْهُ وَأَبِتُ آمِنْ إِنَّ وَعُدَ أَنْهِ حَقَّ فيقولُ مَا هُذَا إِلَا أَسَاطِيرُ الا وَايِن ﴾ (٣): أما أستهامروان فأشهدان رسول ألله عليه وسلم لَمَن أَباك وأنت في صُلْبه (٣).

وروى صاحب كتاب " الاستيماب " بإسنادر كرم من عدالله من عروس العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: « بدحل عليكم رجل لدين » ، قال عبدالله: وكنتُ قد رأيتُ أبى الي رسول الله صلى الله عليه وآله ، فلم أزل مشفِقًا أن يكون أوّل مَنْ يدحل ، فدخل الحسكم من أبى العاص .

قال صاحب " الاستيماب ، ، ؛ و نظر على عليه السلام يوما إلى مَر وان ، فقال له : و يل قائ، وو يل لأمة محد منك ومن بنيك (٥) إذا شاب صُدغاك! ٤. وكان مَر وان يدعَى

<sup>(</sup>۱) المير ق النهاية لابن الأثير ۱ : ۳۱۰ عن عبد الرحم بن أبي بكر : « أن الحسيم من أبي العاس ابن أبي أمية أبا مروان ، كان يجلس خلف النبي صلى «فة عليه وسلم ، عادا تسكلم احتلج بوحهه ، فرأه فقال له : كن كدلك ، فلم يزل يحتلج حتى مات أي كان يجرك شعتيه ودفته استهراه وحكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فبل يرتعد ويضعفرات إلى أن مات »

<sup>(</sup>٧) سورة الأحقاف ١٧

<sup>(</sup>٣) الاستيماب: ٥ تركن ٥ .

<sup>(</sup>٤) الاستيماب : د عمراً » .

<sup>(</sup>٠) ج: د بينك ه .

خَيْط باطل ؟ قيل : لأنه كان طويلا مضطربا .

وضرب يوم الدار على قعاد فحرّ لنيه (١) فلما يُوبِع له بالخلافة ، قال فيه أخوه عبدُ الرحمن بن الحسكم \_ وكان ماجنا شاعرا [ تُحسِنا ] (١) ؛ وكان لا يَرى رأى مروان : فواللهِ ما أَدْرِى وَإِلَى لَسَارِئلٌ حليلة مَشرُ سِالقَمَا كُيْفَ نَصْنَعُ لَلَا الله قوما أَشرُوا خيطَ ماطلٍ على الناس بُعطى مايشاه و يَمْنَعُ وقيل : إنما قال له أحوه عبد الرحمن ذلك حين ولاه معاوية إمرة للديدة ، وكان كثيرا مايهجوه ؛ ومن شعره فيه :

وهبتُ نصبِي مِنك يامَرُّ وَ كُنَّهُ لَمْسُ و مروانَ الطويلِ وحالدِ ورب ابن أم زائد غير «قمي وأنت ابنُ أم ناقص غير زائد وقال مالات بن الرَّيْب يهجو أَرْوان سِ أَنْفُهُمُ :

المَّمْرُ كَامَامَرْ وَالْ بَقْمَى أَمُورَ بِالْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مِلْكُونَ مِالِقَضَى لِنَا بِنْتَ جَمَّقَرِ عِالِيتُهَا كَانَتُ عَلَيْنَا أُمِيرَةً وَلِينَكَ بِامْرُ وَانَ أَمْسَيْتَ ذَا جِرِ

ومن شمر أخيه عبد الرحمن فيه :

أَلَّا مَنْ يُبَلِّينَ مَرْوَانَ عَنَى (1) بأنك لَنْ ترى طَوْدًا كُلُو وهل حُدَّثَتَ قبلِ عن كريم يقيمُ بدار مضيمــــة إذا لم

رَسُولًا والرَّسُولُ من الْبَيَانِ
كَالِمَاقِ بِهِ بِمِضَ الْهَوَانِ (٥)
معينِ في الحوادث أو مُعانِ
بكن حيران أو خَفِق الجِمَانِ

<sup>(</sup>١) الاستياب: د غرى لفيه ، .

<sup>(</sup>٧) من الاستيماك .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول : « يا مهوان ، والصوات ، أثبته من الاسليمات .

<sup>(</sup>٤) الاستيماب: و من سلع ، .

<sup>(</sup>ه) ورد البيت عرفا في الأسول ، وما أنهته من الاستيماب .

فلا تقذف بى الرَّجَوَّ بَنِ إِنَى أَقَلَّ القوم مَنْ يُسْنِي مَكَانَى (١) مَا كَفَيْكُ الدَّى استَكْفَيْتُ مَنَى بأسِ لا تُخَالِجه البدانِ فَلَو أَنَّ مُضْطَرِب البِنَانِ فَلَو أَنَّ مُضْطَرِب البِنَانِ وَلَوْ أَنْ مَنْ قَد هِاكُ فَقَد هَجَانَى وَلَوْ مَنْ قَد هِاكُ فَقَد هَجَانَى لَقَد جاهرتُ بالبَّمْضَاء إِنَى إِنَّ مَنْ قَد هِاكُ فَقَد هَجَانَى لِنَ النِّ الْمِر الجهارة والبِسلانِ لِنَا النِّ الجَارة والبِسلانِ النَّ المَر الجهارة والبِسلانِ لِنَا النِّ المَر الجهارة والبِسلانِ

ولما صار أمر الخلافة إلى معاوية ، ولّى مرّوانَ المدينة ، ثم جمع له إلى المدينة مكّة والطائف ، ثم عرّله وولّى سعيد بن العاص ، فلمامات يزيد بن معاوية ، وولّى ابنّه أبوليل معاوية بن يزيد في سنة أربع وستين ، عاش في الخلافة أربعين يوماومات ، فقالت لهأمّه أم حالد بثناً بي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس : اجعل الخلافة من بعدك الأخياث، فأبى وقال : الأبكونُ لي مُرّها ولسكم معلوها ، فوتت مروان عليها ، وأنشد :

إِنَّى أَرَى فَعَدَّ تُمْلِي مِرَاجِلُهِ ﴿ وَاللَّهُ صَدَّانَ لِيلَ لَنْ غَلَبًا

وذكر أبو القريم على بن الحسين الأصفهاني في كتاب " الأعاني ": أن أن معاوية لما عَرَل مَرَّوان بن الحسكم عن إمْرَة للدينة والحجاز ، وولَى مكانه سعيد بن العاص ،وجّه مَرُّوان أخاء عبد الرحن بن الحسكم أمامه إلى معاوية ، وقال أه : القَهُ قبل فعائية في واستصلحه .

قال أبو الفرج : وقد رُوى أنّ عبد الرحن كان بدمشق يومثذ ، فلما بلغه خيرٌ عَزْلِ مَرْ وَان وقدومه إلى الشام، خرج وتلقّاه ، وقال له : أفِمْ حَتَى أدحل إلى أخيل المال مو فإن كان عن عَبر مُوجِدة دخلت إليه مع الناس مَرْ الله عن عَبر مُوجِدة دخلت إليه مع الناس (١) الربا : ناحية المُرمن أعلاما ، إلى أسفلها ، وتدبته رجوان ، (على البناء للمجهول) ورى به الرجوان، أي استهزيه ، فكانه رى به هناك ، أي طرح ل المهاك .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٣ : ٩٩ وما يعدها ( طبعة الهار ) .

<sup>(</sup>٣) الأعالي: ﴿ الرجل ﴾ .

فأقام مَرْوان ومضى عبــد الرحن ، فلمــا قدم على معاوية دخل إليــه وهو يُمكِّن الناس ، فأنشده :

أَتَتُكَ الديسُ تَنْفُخُ فَ بُرَاها تَكَنَّفُ عَن منا كِمها التَّطُوعُ<sup>(1)</sup> بِأَبْيَضَ مِنْ أُمَيَّةً مَضْرَحِيٍّ كَأَن جبيقه سَيْفُ صنيعُ<sup>(1)</sup>

فقال له معاویة : أزائراً جئت أم مفاخرا مكابرا؟ فقال : أى ذلك شئت ! فقال : ماأشاه من ذلك شیئا ؛ وأراد معاویة أن یقطعه عن كلامه الذي عَنْ له ، فقال له : عَلَیْ آئ ظهر جثلنا ؟ فقال : علی فوس ، قال : ما صفته ؟ قال : أجش هَزيم ... بعر من بقول التجاشي في معاوية يوم صِفَين :

وَتُمَّى ابنَ حَرَّبِ سَاعَ ذُوعُلالَةِ أَجِشُ هَزِيمٌ والرماح دَوَانِ (\*) إِذَا قَلْتَ أَطْرَافُ الرِماح تَوَالُهِ مَرَّقُهُ لَهُ السَّامَانِ والقَدَمانِ (\*)

فنصيب معاوية ، وقال : إلّا إنه الآيركية صاحبه في النظم إلى الرّيّب ؛ ولا هو تمن بنسم بنسور على جاراته ، ولا بتوتب بعد هَجْمة الناس على كمائنه (م) وكان عبد الرحن بنهم بذلك في امراة أخيم نفجل عبد الرحن بوقال : بالميز المؤمنين ، ما حَلك على عَزْ ل ابن عمك؟ المليانة أوجبت ذلك ، أم لرأى رأيتة وتدبير استصاحته ؟ قال: مل لندبير استصلحته ، قال: فلا بأس بذلك ، فرج من عنده فلق أخاه مر وال ، فأحبره بمادار بينه و بين معاوية ، فاستشاط غيظ وقال لعبد الرجل ما أعصبه ، حتى إذا انتصر (الم

 <sup>(</sup>١) الديس : النوق البيس ، إقالط باصها شقرة . والبرى . حم بره ، يصم ففتح ، وهي حلقه تجمل في أنف الدير : والقطوع : جم قطع ، بالكسر ؟ وهو الطعمة تمكون تحت الرحل .

<sup>(</sup>٢) المضرحي : السيد السكرج ، والمديع : السيب الحوب المجلو .

 <sup>(</sup>٣) السابح : الفرس السعويم ، والمعلالة : النقيه من السبر - والأحش: الفايط الصوت من الإنسان ومن
 الحيل ومن الرعد ، والحزيم : الفرس الشديد انصوت .

<sup>(1)</sup> مرته : استدرب جريه وق الأعاق : « إدا حلب »

<sup>(</sup>٥) كيال : جع كمة ؛ امرأة الأح أو الامر .

<sup>(</sup>١) الأعالى: ﴿ النَّمِي ، ﴿

منك أحبمت عنه . ثم لبس حُلته ، وركب فرسه ، وتقلّد سيقه ، ودخل على سُماوية ، فقال له حين رآه وتبيّن الفضب في وجيه ، مَرْحَباً بأنى عبد اللك ! لقد زرتنا عند اشتياق مِنا إليك ، فقال : [لا] (١) هالله ، مازرتك لذلك ولا قدمت عليك فألفيتك إلا عاقاً قاطما ؛ والله ماأنصفتنا ولا جزيتنا حزاءنا، لقد كات السابقة من بنى عبد شمس لآل أبى العاص ، والعشهر هن رسول الله صلى الله عبيه وسلم لم ، والحلافة منهم (١) ، فوصلُو كم يابى حَوْب وشرفوكم ووتو كم ، فسا عز لُوكم ولا آثروا عليكم ؛ حتى إذا وليتم وأفضى الأمر اليكم أبيتم إلا أثرة وسوء صليمة وقبح قطيمة ، فرويدا رويدا ! فقد بلغ بنو الحكم وبنو بنيه نَيفا وعشرين ، وإنما هي أمام قلائل حتى يكثلوا أربعين ، ثم يُمُم امرُو مايكون منهم حينذ ؛ ثم هم للجز ا و بالحسنى والسوء بالمرصاد .

قال أبو الفرج : هذا رمز إلى قول رسول الله على الله عليه وآله : ﴿ إِذَا بَلَعَ بِنُواْنِي العاص أربعين رجلا ، اتحذوا مال الله وُوَلاً وعباد الله سَوَلا ﴾ ، فكان منو أبى العاص يذكرون أنهم سيأون أمر الأمة إذا بلموا هذه العدّة .

قال أبو الفرج : فقال له معاوبة : مهلاً أبا عبد الملك ، إلى لم أعز لك عن خيانة ، وإنما عزلتك لتلاثة فو لم يكن منهن إلا واحدة لأوحث عزلك : إحداهُن أنى أمرتك على عبد الله بن عاص ، وبينسكما ما بينكما ، فنن تستطيع أن تشتني منه ، والثانية كراهيتك لإمرة زياد ، والثالثة أنّ ابنتي رّملة استعدّ تك على زوحها عمرو بن عبان ، فلم تُعدُوها . فقال مروان : أمّا ابن عامر فإنى لاأ متصر منه في سلطاني ، ولسكن إدا تساوت الأقدام علم أين موقعه ، وأما كراهتي لإمرة زياد فإنّ سائر بني أمية كرهوه ؛ وجعل الله لنا في طائب السكر مغيرا كثيرا . وأما استعداء رمالة على عرو ؛ فوالله إنه ليأتي على سنة أوا كثر

<sup>(</sup>١) من الأعالى ۽ وها هنا قتبيه وبندها حرف قدم محدوف ( انظر اللتي ١ : ٩٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الأغاني : د فيهم » .

وعندى بنت عبّان ، فما أ كشف لها توباً \_ يعرض بأن رملة إنما تستعدى على عمروبن عبّان طلب النكاح \_ فنضب معاوية ، فقال: يابن الورَخ (١) ؛ لست هناله ا فقال مروان: هو ما قلت الك؛ وإنى الآن لأبو عشرة، وأحوء شرة، وعم عشرة، وقد كادّولدأ بي (١) أن يكاوا البدة \_ يعني أرسين ؛ ولو قد بلموها لعامت أبن تقع منى . فانحز كر (١) معاوية ، وقال :

فإن أَكُ فِي شِرَّارِكُمُ تَقِيلاً فإنَّى فِي خَيارَكُمُ كَثِيرُ (<sup>()</sup> سَاتُ الطَّيْرِ أَكَثُرُهَا فِرَّاحاً وأَمْ الصَّفْرِ مِقَالَاتٌ مَزُورُ<sup>()</sup> ثم استخذَى معاوية في يد مروان <sup>()</sup> وحضع، وقال، [لك] <sup>())</sup> العثبيّ، وأعارادك

إلى عملك . فوثب مروان ، وقال : كلاّ وعيشِك لا رأيتَني عائداً ! وحرج .

فقال الأحنف لماوية : مارأيت قط الشسقطة مثلها ! ما هذا الخصوع لمروان !وأى شيء يكون مله ومن بني أبيه إذا بنموا أربعين ! وما الذي تحشاه معهم ؟ فقال : ادّن متي أحير الله دلك ، فدما الأحنف منه ، فقال إله على الله الحكم بن أبي العاص كان أحد من قديم مع [ أحق ] ( ) ألم الحكم بن أبي العاص كان أحد من قديم مع [ أحق ] ( ) ألم تجيبية لما رفت إلى وسنول الله صلى الله عليه وسلم بحد النظر إليه ، فلما حرج من عنده ، قبل : بارسول الله ، لقد أحد دن السطر إلى الحسم ! فقال : ابن الحزومية ، ذاك رجل إذا المغ بنو ( أبيه ثلاثين أو أربعين ، منكوا الأمر من نعدى ، فو الله لقد تلقاها مراول من عبن صافية . فقال الأحنف : رويداً بالمير المؤمنين ؛ لا يسمع هذا منسك مراول من عبن مافية ، من قدرك وقدر وقد عدك ؛ وإن يقم الله أمراً بكن . فقال :

<sup>(</sup>١) الورع : حم ورعه ، سام أبرس ، سميت بها لممائيا وسرعة حركتها .

 <sup>(</sup>٣) الأعلى: « والد » .
 (٣) أتخرل ، أى تراجع .

<sup>(</sup>ع) البيتان من مقطوعة المماس بن مرداس - المسته أبي تمام مد بشوح الرووق ٣ - ١٤٥٣ ع و سد صاحب اللسان في ( قلت ) البيت التائي إلى كتبر عزة

 <sup>(</sup>a) المقلات : مسال ع من البات ع وهو الملاك والعرور \* القليلة -

<sup>(</sup>٦) الأمالي : ﴿ فِي يِدْ مَرُوانَ ﴾

<sup>(</sup>٧) من الأَغَاثِي .

<sup>(</sup>٨) الأغان : لا ولد ته .

#### معاوية : اكْتُنْهَا يَا أَبَا بِحَرْ عَلَى إِذَا ؟ فَقَدْ لَعَمُوكَ (١) صَافَتَ وَنَصَحَتْ .

...

وذكر شيخنا أبو عبان الجاحظ في كتاب " مفاخرة هاشم وعبد شمس " أن مر وان كان بُصف ، وأنه كان ينشد يوم مرج راهط والروس تُمدّر عن كواهلها :

وما ضَرَهُم فير خَيْنِ النَّفُو س أَى غلامي قريش غَلَب ا
قال : وهذا نُحْق شديد ، وضعف عظيم ا قال : وإنما سادَ مر وان وذُكر بابنه
عبد الملك ، كاساد بنوه ؛ ولم يكن في خسه هناك .

...

فأمّا حلاقه مروان ، فذكر أبو حفر عمد ين جرير الطبرى في التاريخ (٢٠ أن مماوية ، عبد الله بن الزير لما أخرَج بني أميّة عن إلحجاز إلى الشام في حلاقة يزيد بن مماوية ، حرجوا وفيهم مراوان ، وابنه عبد الله ، ولم تعلق مدّة بريد ، فتوفّى ، ومات ابنه بعده بأيام يسيرة ، وكان من رأى مراوان أن يدحل إلى ابن الربير عكة فيبايمه بالحلاقة ، فقديم عبيد ألله بن زياد ، وقد أحرجه أهل البصرة عنها بعد وفاة بزيد : فاجتمع هو وبنوأميّة بمواحبوه بما قدأجم عليه مروان ، فاه إليه ، وقال : استجبت الث باأبا عبدالملك، فا يريد ا أنت كبر قريش وسيدها تصنع ما تصنع ، وتشخص إلى أبى خبيب فتبايمه بالخلافة ا فقال مراوان ، ما قال مراوان ، فاجتمع إلى أبى خبيب فتبايمه بالخلافة ا فقال مراوان ، ما قال مراوان ، واجتمع إليه بنو أميّة ومواليهم وعبيه القبيد الله بن زياد وكثير من أهل المين وكثير من كلب ، فقدم دمشق وعليها الصّعاك ابن قيس الفيهرى ، وقد بايمه النّاس على أن يُعَالَى بهم ، ويقيم فم أمرهم ، حتى مجتمع ابن قيس الفيهرى ، وقد بايمه النّاس على أن يُعَالَى بهم ، ويقيم فم أمرهم ، حتى مجتمع ابن قيس الفيهرى ، وقد بايمه النّاس على أن يُعَالَى بهم ، ويقيم فم أمرة م ، حتى مجتمع

 <sup>(</sup>١) الأغاثى: 8 أمبرى 8.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥ : ٣٠٠ وما بعدها ؟ مع تصرف واحتمار .

الناس ظلى إمام ، وكان هوى الصحاك مع ابن الزبير إلا أنه لم يبايع له بعــ د ، وكان زفر ابن الحارث الكلاني بقنسرين يخطب لابن الزبير ، والنمان بن بشير الأنصاري بحشمي بخطب لابن الزبير ، وكان حسان بن مالك بن تحدّل الكلبي بغلسط بن يهوى هوى بني أمية ، ثم من ينهم بني حرب ، لأنه كان عاملاً لمعاوية ، ثم ليزيد بن معاوية من بعده ، وكان حسَّان بن مالك مُطاعًا في قومه ، عظيا عنــدهم ؛ فخرج عن فِلسَّطين يربد الأردُنَّ ، واستخلف على فلسطين رَوْح بن زنباع الجذَّاميُّ ، فوثب عليمه بعد شُخوص حَسَّانَ بن مالك وباتل(١) بن قيس الجذاميُّ أيضًا ، فأخرجه من فلسطين ، وخطب لابن الزبير ، وكان له فيه هوّى ، فاستوثقت الشسام كلُّها لابن الزبير ، ماهدًا الأردنَّ ؛ فإنَّ حسان بن مالك السكامي كان يهوكي هَرَى سَي أُميَّةٌ ، وبدعو إليهم ؛ فقسام في أهل الأردَّن عطبهم ؛ وقال لهم : ماشهادتُ كم على الزبير و قَتْلَى الدبنة بالخرَّة ؟ قالوا : نشهد أنَّ ان الزبير كان منافقًا أَ وأن قَتْلَى أَهْلِ المدينة بالحرَّة في النار ، قال : فَمَا شَهَادَتُ كُمْ عَلَى بِزَيْدَ بِنَ مُعَاوِبَةً وَتُعَلَّكُمْ بِالْخُرَّةُ ؟ قَالُوا ؛ نَشْهِدُ أَنْ يَزْيِدُ بِنَ مُصَاوِيَةً كان مؤمناً ، وكان قصلانا بالحر" في الجلسة ، قال : وأنا أشهد أنه إن كان دين يزيد ابن معاوية وهو حيّ حمّاً ، إنه اليوم لَمَلَى حَقّ هو وشيعته ، وإن كان ابن الزبير يومثذ هو وشيعتُه على باطل ؛ إنه اليوموشيمته على باطل ؛ قالوا : صدقت ، نحن نبايمك على أن نقاتلَ ممك مَنْ خالفك من الناس وأطاع ابن الزبير ، على أن تجنّبُنَا ولاية هذين الغلامين أبني يزيد بن معاوية ، وها خالد وعبسد الله ، فإنهما حسديثة أستانهما ونحن نسكرهُ أن يأتينا الناس بشيخ وغأتيهم بصي إ

قال : وقد كان الضحاك بن قيس يُوالى ابنَ الزبير باطنا ، ويهوى هواه ، ويمنمسه إظهارَ ذلك بدمشق والبيمة كه أنّ بني أمية وكُلبًا كاموا محضرته ، وكلب أخوالُ يزبد

<sup>(</sup>١) في الأسول : \* غائل \* ؛ والصواب ما أثبته من تاريخ الطبري .

ابن مهاوية وبنيه ، ويطائبون الإشرة لم ، فكان الضّعالة بسل في ذلك سراً ، وبلغ حسان ابن مالك من بحدل مناجع عليه الضّعاك ، فكتب إليه كتابا يعظم فيه حقّ بني أميمة ، وبذكر الطاعة والجناعة وحسن بلاء بني أمية عنده وصنيمهم إليه، ويدعوه إلى بيمتهم وطاعتهم ويذكر ابن الزبير ويقع فيه ويشتمه ، ويذكر أنّه منافق قد خلع خليفتين ، وأمره أن يقرأ كتابه على الناس ؛ ثم دعا رحلامن كلّب بقال له ناغضة ، فسرّح بالكتاب معه إلى الصحاك بن قيس ، وكتب حسّان نسحة ذلك الكتاب ، ودفعه إلى ناغصة ، وقال له : إن قرأ الضحاك كتابي على الناس ، وإلا فتم أنت و اقرأ هذا الكتاب عليهم ، وكتب حسان إلى بني أمية يأميهم أن يحفر وا ذلك، فقدم ناغضة بالكتاب على الضّحاك ، فدفعه إليه ، ودفع كتاب بني أمية إليهم سراً .

فلها كان يوم الجمة ، وصيد الفيعال على المير ، وقدم إليه ماغصة ، فقال : أصلح الله الأمير 1 ادع بكتاب حسّان فاقرأ و على الناس المتعلق الله الفيحال : اجلس ، علس ثم فام ثانية فت كلّم مثل ذلك ، فقال أو قيا جلب و فيعلس ثم قام ثانثة وكان كالثابية والأولى، فلما رآه ناغضة لا يقرأ الكتاب أخرج الكتاب الذي معه ، فقرأه على الناس . فقام الوليدين عتبة بن أبي سنيان ، فصد ق مقالة حسان وكذب ابن الربير وشتبه ، وقام يزيد بن أبي المسالى ، فصد ق مقالة حسان وكتابه ، وشمّ ان الزبير ، وقام سُفيان بن أبرد الكلمي، فصد ق مقالة حسان وكتابه ، وشمّ ان الزبير ، وقام سُفيان بن أبرد الكلمي، فصد ق مقالة حسان وشمّ ابن الربير ، وقام هر بن يزيد الحكي ، وشمّ حسان ، وأتى فصد ق مقالة بن الزبير ، فوسفيان عشبه ، ووثيت كل واصد قوا حسان ، وشتموا ابن الزبير ، فعصوا، ابن الزبير ، فعصوا، وجال الناس بعضهم في بعض ، ووثيت كل على عمر بن يزيد الحكمي فصر بوء ؛ وحَرقوا والله الناس بعضهم في بعض ، ووثيت كل على عمر بن يزيد الحكمي فصر بوء ؛ وحَرقوا أبيا الناس بعضهم في بعض ، ووثيت كل على عمر بن يزيد الحكمي فصر بوء ؛ وحَرقوا والمنعاك بن قيس فوق للنبر ، فت كلّ معاوية فصيد مراق تين (١) من لنير ؛ وهو يومند فلام . والضعاك بن قيس فوق للنبر ، فت كلّ بكلام أوجَر فيه ، لم يُشمع عمله ، ثم بزل .

<sup>(</sup>١) ظرفاة : الدرجة في السلم .

فلما دخل الضعاك بن قيس دارّه ، جامت كلّب إلى السجن فأخرجو اسفيان بن أبره السكابي ، وجامت غسان ؛ فأخرجوا يزيد بن أبى القيس ؛ وقال الوليد بن عُنّبة : لو كنت من كلّب أو غسّان ؛ لأخرجت ؛ فجه ابنا يزيد بن معاوية : خالا وعبد الله ؟ ومعهما أخوالهما من كلّب ، فأخرجوه من السجن .

ثم إن الضّحاك بن قيس خرج إلى مسحد دمشق ، فجلس قيه ؛ وذكر يزيد بن معاوية فوقع فيه ، فقام إليه سنان من كلّب ومعه عصا ؛ فضربه بها ؛ والناس جلوس حَلَقاً . متقلّبي السبوف ، فقام بعضهم إلى بعض في المسحد ؛ فاقتداوا ، فسكانت قيس عَيْلان قاطبة الدعو إلى ابن الزبير ومعهما الضحاك ، وكلّب تدعو إلى بني أميسة ، ثم إلى خالد بن يزيد ، فتيمصبون له ، فدحل الضحاك ، وكلّب تدعو إلى بني أميسة ، ثم إلى خالد بن يزيد ، فتيمصبون له ، فدحل الضحاك دار الإمارة ، وأصبح الساس ، فلم يخرج الضّحاك إلى صلاة المحر .

فلما ارتفع النهار بعث إلى بن أمية، فلد علوا عليه، فاعتقر إليهم، وذكر حسن بلائهم عنده، وأمه ليس يهوك شيئاً يكرهوه، ثم قال : تسكنبون إلى حسان و تكتب، ويسير حسان من الأردن حتى يعزل الجابية () ونسير نحن وانتم حتى نوافيه مها ؛ فيجمع وأي الناس على رجل منكم ! فرضيت بذلك بنو أمية ، وكتبوا إلى حسان وهو بالأردن وكتب إليه الضحاك بأمره بالموافاة في الجابية ، وأحذ الناس في الجهاز للرحيل .

وخرج الضحاك بن قبس من دمشق ، وحرج الناس وخرجت بنو أمية ، وتوجّبت الرايات بربدون الجابية ، فجاء ثور بن معن يربد بن الأخنس السُّلَى إلى الضحاك ؟ فقال : دعو تَناإلى طاعة ابن الزبير فبايسناك طل ذلك ؛ ثم أنت الآن تسير إلى هذا الأعرابي من حكّل لتستخلف ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية ؛ فقال الصّحاك : فما الرأى ؟ قال : الرأى ؟ قال : الرأى ؟ قال : الرأى ؟ قال الرأى الرأ

<sup>(</sup>١) الجابية ، يكسر الباء وباء خفيقة : من أعمال همشق .

فطهر ما كنا نُسر ، وندعو إلى طاعة ابن الزبير، ونقائل عليها. فالانشحاك بمَنْ معه من الناس ، وانخزل من بني أمية ومن معهم من قبائل المين فنزل مَرْج راهط.

كال أبو جنفر: واخطف في أيوقت كانت الوقسة بمرج والخطفقال الواقدي : كانت في ستة خس وستين . وقال غيره : في سنة أربع وستين .

قال أبو جنفر : وسارت بنو أميَّةولفيفها حتى وافَّو احسان بالجابية، فصلَّى بهم أربعين يوماً ، والناس يتشاورن ، وكتب الضحاك بن قيس من مرج راهط إلى النَّمان بن بشير الأنماري، وهو على حُمن يستنجده؛ وإلى زُمَر بنا لحارث وهو في قِنْسرين، وإلى ناتل(١٠ أبن قيس وهو على فلسطين ليستمد هم ؛ وكلُّهم على طاعة أن الزبير ، فأمدوه ، فاجتمعت الأجتاد إلىب بمرح راهط ، وأما الذين بالجابية فكانت أهواؤهم محتلفة ، فأما مالك ابن هيورة السكوني ، فسكان بهوكي هوي يُربِكرين معاوية ، وبجب أن تسكون الخلافة في ولام ۽ وأما حصين تن نُمير السُّنكو تَيُنَا \* فَكَانَ يَهُوي هَوَى بَقَ أُميَّة ؟ ويجب أن تكون اللافة لمروان من الحكم ؛ فقال مالك بأن عبيرة الحصين بن عبر : هم فأنبابع لمذا الغلام الذي نحن ولدنا أباء ؟ وهو ابن أختنا؛ فقد عرفت منزلتنا التي كانت من أبيه ؛ إنك إن توايُّمه بحملك غدا على رقاب العرب \_ يعني خالدبن بزيد \_ فقال الحصين : لالعمر الله ؟ لا يأتينا المرب بشيخ ؛ ونأتيها جمعيٌّ ! فقال مالك : أظنٌّ هَوَاكُ في مَرُّوان ! والله إن استخلفت مروان ليحسدنك على سواطك وشراك نعلك، وظل شجرة تستظل بها-إن مروان أبوعشرة ، وأخو عشرةوهم عشرة ، فإن إينتموه كنتم عبيداً لم، ولكن عليكم بابن أخمكم خالد بن يزيد فقال الحصين : إ نَّى رأيتُ في للنام فِنْدَبَلًا مُمَلِّقًا من السياء ، وإنه جاء كلَّ من بمدَّ عنقه إلى الخلافة ليتناؤله ، فلم يسل إليه. وجاء مروان فتناؤله ،والله لتحفافته .

<sup>(</sup>١) في الأصول: « كائل » وصوابه من تاريخ العلبي ،

 <sup>(</sup>٢) ق الأسول : و الساول » ، وما أثبته من طريخ العليمي .

فلما اجتمع رأيهم على بيمته ، واستمالوا حسان بن بحدل إليها ، قام رَوَّح بن زِنباع الجذاميّ ، قعيد الله وأثني عليه ، فقال :

أيّها الناس ؛ إنسكم تذكرون له في الأسر عبد الله بن عربن الخطاب ، وتذكرون عميتة لرسول الله صلى الله عليه ، وقدّمه في الإسلام ، وهو كا تذكرون ؛ لكنه وجل ضعيف ، وليس صاحب أمة عمد بالصعيف ؛ وأما عبد الله بن الزّ بير ومايذكر الناس من أمره ، وأنّ أباه حوارى رسول الله صلى الله عليه ، وأمّه أسياه بنت أنى بكر ذات عليطاً قين ؛ فهو المعرى كا تذكرون ، ولكه منافق قد خلع خليفتين ؛ يزيد وأباه معاوية ، وسقت الدماه ، وشق عصا السلين ؛ وابس صاحب أمة عمد صلى الله عليه بالمنافق ؛ وأمّا مروان بن الحسكم فو الله ماكان في الإسلام صدّ أمة عمد صلى الله عليه بالمنافق ؛ وأمّا مروان بن الحسكم فو الله ماكان في الإسلام صدّ قعل إلا كان مروان عن يشقب وأمّا مروان بن الحسكم عو الله ماكان في الإسلام عدّ قعل إلا كان مروان عن بالكير خالد بن وإما خروان ، و والدى قاتل على بن إلى طالب يوم الحل ؛ وإما ترى قنام أن يبايسوا السكير، ويشبشتيوا (١٠ الصبر سيني بالكبير طوان ، و بالصنير خالد بن يزيد .

قاجتسم رأى الناس على البيمة لمروان ، ثم خالف بن يزيد من بعده ؛ ثم لمسرو بن سعيد ابن العاص بعدها ؛ على أن تكون في أيام خلافة مروان إمرة دمشق لمسرو بن سعيد ، وإمرة حس خالف بن يزيد . فلما استقر الأس على فلك ، دها حسان بن بحدل خالف بن يزيد ؛ فقال : يابن أختى ؛ إنّ الناس قد أبو ك لحداثة سِنك، وإلى والله ماأريد عذا الأمر إلا الله والله لم والله عرت عَمّا ، فقال: لا والله لم أجز عنك ؛ وماأ بايع مروان إلا نظراً لسكم ، فقال خالف : بل مجزت عَمّا ، فقال: لا والله لم أجز عنك ؛ ولسكن الرأى الك مارأيت .

ثم إن حسَّان دعا مرَّوان بن الحسكم ، فقال له : يامروان ، إنَّ الناس كلُّهم لا يرضون

 <sup>(</sup>١) ق الأصول : « ويسلموا » وما أثبته من تاريخ الطبرى .

بك ، فما ترى ؟ فقال مروان : إن يردِ الله أن يعطينها لم يمنسها أحدٌ من خلقه ؛ وإن يرد أن يمتمنها لا يعطينها أحدٌ من خلقه ، فقال حسان : صدقت .

ثم صيد حسان المنبر ، فقال : أيها الناس ؛ إلى مستحيف في غد أحد كم إن شاءالله ؛ فاجتمع الناس بُكرة الف ينتظرون ، فصيد حسان المنبر ، وبايع الروان ، وبايع الناس ؛ وسار من الجابية حتى نزل بمر جراهط ؛ حيث العنجك بن قيس نازل ، فعمل مروان على ميسته عرو بن سميد بن العاص، وعلى ميسرته عبد الله بن زياد ؛ وجعل المنتخاك على ميسته رباد بن عرو بن معاوية المتكى ، وعلى ميسرته ثور بن معن الشلى ؛ وكان يزيد ابن أبي النس الفيان بدمش ، لم يشهد الجابية ، وكان مربطا ؛ فلما حصل المنتخاك ابن أبي النس الفيان بدمش ، لم يشهد الجابية ، وكان مربطا ؛ فلما حصل المنتخاك عبر ج راهط (١) ، ثار بأهل دمشق في هيده وأهله مضلب عليها ، وأخرج عامل المنتخاك منها وغلب على الخزائن وبيت المال ، و ما يعلم وأهله مندكب عليها ، وأخرج عامل المنتخاك منها وغلب على الخزائن وبيت المال ، و ما يعلم وإن ، وأحد من دمشق بالرجال والمال والسلاح ؛ فسكان ذه الول قدح فتح لم وإن .

ثم وقدت الحرب بين مَرْوان والضحاك ؛ فأقتتلوا بمرَّج راهط عشر بن ليلة؛ فيزم أحمابُ الضحاك وقتلوا ؛ وقتل المتراف الناس من أهل الشام ؛ وقتلت قيس مقتلة لم تقتل مثلها في موطن قط ، وقتل ثور بن معن السُّكَى الذي ردّ الضحاك عن رأيه .

قال أبو جنفر : وروِی آن بشير بن مروان کان صاحب الراية ذلك اليوم ،وأنه کان ينشد :

إن على الرئيس حَقَّب حقًا أن يخضب الصَّمَدَة أو ينسب لقًا وصُرع ذلك اليوم عبد العزيز بن مروان (٢٣م استنقذ؟).

قال : ومرّ مروان برجل من محارب وهو في نغرِ يسير من أصحاب مووان ، فقال 4 :

 <sup>(</sup>١) صرح راهط: موضع في النوطة من دمشق ؟ بها الواقعة المعهورة بين قيس وانطب .

<sup>﴿</sup> ٢–٢ ) لم يذكر في العلمي .

لو انضمت إلى أصحابك رحمك الله ! فإنى أراك في قِلَّة ، فقال : إن مَعْنا يا أمير للؤمدين من الملائكة مددا أضعاف مَنْ تأمرنا بالانصيام إليهم ؛ قال : فضعك مروان وسُرَّ بذلك ، وقال للناس بمن كان حوله : ألا تستممون !

قال أنو جعفر : وكان قاتل الضعاك رحلاً من كلُّ ، يقال له رَحْنة بن عبد الله ، فلما قنه وأحضيرَ الرَّاس إلى مروان ، ظهرت عليه كا بة ، وقال : الآن حين كَيْرِتُ عليه وَدَقَ عظمى ، وصرت في مثل ظيم ، (١) الحار ؛ أقبلتُ أصرِب الكتائب بعضها ببعض !

قال أبو حمقر : وروى أنَّ مروان أشد لما بويع ودعا إلى نفسه :

لما رأيتُ الأمرَ أمراً سَهِمًا سَيْرِينَ غَمَّانِ لَهُمْ وَكُلْبًا وَالْمَسْكُمْ اللهُمُ وَكُلْبًا وَالْمَسْكُمْ اللهُمُ اللهُمُ وَكُلْبًا وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَكُلْبًا وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّ

قال أبو جعفر : وخرج الناس مهزمين بعد قتل الضعاك ؛ فانتهى أهل خمس إلى رهم ؛ وعليها النّمان بن بشير ، فلما عرف الخبر خرج هاربا ومعه تُقَلّه وولاه ، وتحيير ليلته كلّها ، وأصبح وهو بهاب مدينة حمس ، فرآه أهل خمس فقتلُوه ، وخرج زفر بن الحارث الكلائ من قنسرين هاربا ، فلعق بغرقيسياً ه ؛ وعليها عياض بن أسم الجرشي ٥٠٠ فلم يمكنه من دُخُوها ، فلف له زفر بالطلاق والعناق أنّه إذا دخل تَقامها خرج منها ، فلم يمكنه من دُخُوها ، فلف له زفر بالطلاق والعناق أنّه إذا دخل تَقامها خرج منها ، وقال له : إنّ لى حاجة إلى دخول الحام ، فلما دخلها لم يدخل تَقامها وأقام بها ، وأخرج عياضا

 <sup>(</sup>٩) أي لم يبق من عمري عبر وقت تعدير ، والظم ، ق الأصل : ما بين الصرعبن ، ويثال : إنه ليس
 شيء من الدوامة أقسر ظمأ من الحاد .

<sup>(</sup>٢) العلبري : ﴿ لَا يَأْخَلُونَ الثَّلِكَ ﴾ .

 <sup>(</sup>۳) ق العابرى : و وهو اين أسلم بن كب بن معلى » .

منها ، وتحصُّن فيهما ، وثابَتْ إليه قبس عَيْلان ؛ وخرج ناتل مَ قيس الجذاميُّ من فلسطين هاريا ؛ فالتحق بابن الزبير بمكة ، وأطبق أهل الشام على مروان واستوثقوا له ، واستعمل عليهم مُثمَّاته ، فني ذلك يقول زفر بن الحارث :

أثاليَ عَنْ مَرْواتِ بالميْبِ أَنَّهُ مُرِيقٌ دمى ، أو قاطسه عُ من لساميا وَتَدَقَى حَرَارَاتُ النُّفُوسَ كُمَا هِيا أُنذُهِ كُلُبُ لِمُ تَناهِ مِنَا رَمَاحُنا وَتَرَكُ قَتْلُ رَاهِ مِنْ مَاهِيا المسان مسيسيدها بينا متعاثيا أَبْسِيدُ ابن عَرُو وَانَ مِنْ إِنَّايِكًا ﴿ وَهُمَّتُكُ خَسَامٍ أُمِّنِّي الْأَمَانِيا ! وَلَمْ تُرَّ مِنَى سِسُوهُ قِبُلَ هُدِيرَ فِرَارِي وَتَرْكِي صَاحِبَيُّ وَرَاثِيا أَيْذُهِبِ يَوْمُ وَاحِدُ إِنْ أَمَانُهُ نَصَالَحُ أَيَانِي وَحَمَّنَ بِلاَيْسِــا ا فلا صَلَحَ حتى تَنْجِطَ الخيلُ بافتنا ﴿ وتثار من نسوانِ كَلَّبِ نِسَاثِيا<sup>(٢)</sup>

فقد بننت المرعى على دِمَن التَّرى 📉 لمسرى لقسماد أبقت وقيمة راهط

وقال زُفر بن الحازث أيضًا ، وهو من شعر الحاسة :

أَنِي اللَّهِ أَمَّا بِمُدَّلُ وَابِنَ بَمُدَّلَ فِيعِياً وأَمَّا ابْنُ الرَّبَيْرِ فَيْقَتَلُ ! \* ! كَذَبْتُمْ وبيتِ الله لا نفتونَهُ وَلَمَّا بِكُن يومُ أَغُرُ مُعجِّلُ

(٧) ق الطبري: « الثانيا » ، بعده :

فَلا تُمسبُونِي إِن تُعتِبتُ غاطلًا ولا تفرحوا إِن جَنْفُكُمْ بِلْقَائِياً

(٣) التعط : صوت المثل من الإعباد ، بعده ق الطوى :

أَلَالِيتَ شَمْرِي هَلْ نُصِيبَنُ عَارِ ﴿ ۚ تَنَوْخَا وَحَيَّى طَيِّي مِن شِفَائِياً (٤) ديوان الحاسة ـ بصرح للرزوق ٣ - ٦٤٩

<sup>(</sup>١) الأبيات في معجم اللهان ٤ : ٣٩٦، والأمال ١٧ : ١٩٩ ( ساسي ) ، مع اختلاف في الرواية ينها وين رواية الطبى .

## وَلَمَا يَكُنُ لَلْمُشرِفَيَة فُوفَكُمْ شَعَاعٌ كَفَرِنَ النَّسَسَ حَيْنَ تَوَجُّلُ (١)

وأما وفاة مروان ، والسبب فيها أنه كان قد استقر الأمر بعده غاله بن يزيد بن معاوية على ماقد ما دكره ، فلما استوثق له الأمر ، أحب أن يبايع لعبد لللك وحبد العزيز ابتيه ، فاستشار في ذلك ، فأشير عليه أن بتزوج أم خالد من يزيد ، وهي ابنة أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة ليصغر شأنه فلا يرشع العلاقة ، فتزوجها . ثم قال غائد يوما في كلام دار يبهما والحلس غاص مأهله: اسكتبان الرطنة (٢٠) فقال خالد: أنت لعمرى مؤتمن وخيور ثم قام باكيا من علسه \_ وكان فلاما حيث در قد طل أمه ، فأخيرها ، فقالت له : لا يعرفن ذلك فيك ، واسكت فأما أكفيك أمر م. فلما دحل عليها مروان ، قال فائد ما الله خالد ؟ قالت : إن خالداً أشد إعظاماً فلك من أن يشتكيك، فعد قها ، يقول ؟ قال : ألم يشكن إليك؟ قالت : إن خالداً أشد إعظاماً فك من أن يشتكيك، فعد قها ، وجكس عليه حق حقة موذلك بدمشق في شهر ومصان . وهو ابن ثلاث وستين سنة ، في قول الواقدي .

وأما هشام بن محدال كلبي ، فقال: ان إحدى وتمانين سنة ، وقال : كأن ابن إحدى وتمانين سنة ، وقال : كأن ابن إحدى وتمانين، عاش في الخلافة تسمة أشهر. وقبل عشرة أشهر، وكان في أيام كتابته لمبان بن مقان أ كثر سُكّا ، وأشد تلطفا و تسلطا منه في أيام خلافته ، وكان ذلك من أعظم الأسباب الداعية إلى خلع عبان وقتله .

وقد قال قوم : إن الصّحاك بن قيس لما نزل مَرْج راهط لم يَدْعُ إلى ابن الزُّبير ، وإنما دعا إلى نفسه . وبويع بالملافة ، وكان قرشيا . والأكثر الأشهر أنه كان يدعو إلى ابن الزبير .

<sup>(</sup>١) قرن الفيس : أول ما ظهر منها ، الترجل : هو التوع ، والتوع : قبل اكتماف التهار ،

<sup>(</sup>۲) الطبى : «يا إن الرطبة الاست» .

(YT)

الأصل :

ومن كلام له عليه السلام لنّا عزموا على بيمة عُمّان :

لَقَدُ عَلِيْتُمْ أَذِى أَحَنَّ بِهَا مِنْ عَبْرِى؛ وَوَاللهِ لَأَسْلِمَنَّ مَاسَلِمِتُ أَمُورُ ٱلْمُسْلِمِينَ ؛ وَإِللَّهِ لَأَسْلِمِنَ مَاسَلِمِينَ أَمُورُ ٱلْمُسْلِمِينَ ؛ وَإِللَّهُ عَلِمَ اللّهِ عَلَى خَاصَةً ، ٱلْمِاسَا لِاحْرِ دَلِكَ وَفَصْلِهِ ، وَزُهُدا مِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُ فِهِ وَزُهُدا مِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُ فِهِ وَزِهْرِ خِهِ .

الثيازخ:

نافست في الشيء مُنافسة و مِفاداً ؟ إِذَارعيتَ فيه عِلِيوجِه الباراة في الكرم ، وتنافسوا فيه ، أي رضوا .

والزّخرف: الذهب، ثم شبه به كل مموّء مروّر ، قال تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِدَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُ فَهَا ﴾ (١) والمزخرف : المربنّ .

والرَّبرج : الزينة من وشي أوجوهر ، وبحو دلك . ويقال : الزبرج الذهب أيصاً . يقول لأهل الشورى: إسكم تعاوراً نيأحق بالخلافة من فيرى، وتعدلون عنى . ثم أقسم لَيُسُلهِ مَنْ ولينزكن المخالفة لهم، إدا كان في تسليمه ونروله عن حَقَّه سلامة أمور المسلمين، ولم يكن الجور و والحيف إلا عليه خاصة، وهذا كلام منه عليه السلام، لأنه إذا علم أو هلب على طلى الإسلام وَهَن وَ ثَلْم لم يَخْتَرُ له المنازعة ، وإن كان

<sup>(</sup>١) سورة يونس ٢٤ .

يطلب بالمنارعة ماهو حق ؛ وإن هَيم أو خلّب على ظنّه بالإمساك عن طلب حق أنما يدخل النّامُ والوَهَن عليه خاصة ، وبسلم الإسلامُ من العننة ، وَجَب عليه أنْ يُعَضِى ويصبر على ما أنوا إليه من أخذ حقّه ، وكف يده ؛ حراسة للإسلام من الفتنة .

فإن قلت : فهلًا سلّم إلى معاوية وإلى أصحاب الجل، وأغصَى على اغتصاب حَقّه حفظًا للإسلام من الفتنة ؟

قلت : إنّ الجورَ الداحل عليه من أصحاب الجل ومن معاوية وأهل الشام، لم يكن مقصوراً عليه حاصة؛ بل كان بنم الإسلام والمسلمين جيماً الأنهم لم يكونوا عده ممن يصلُح فرياسة الأمة وتحمّل أعباء الخلافة ، فلم يكن الشرّط الذي اشترطه متحقّقاً ، وهو قوله : « ولم يكن فيه جور إلّا عل حاصة » .

وهذا الكلام بدل على أنه عليه الهلام في يكن يُذُهب إلى أن خلافة عنَّان كانت تتعنَّىن جَوْراً عليه حاصة ، وأنها وقمت على جهة عنواله المسلم، وإعراكات تتضن جَوْراً عليه حاصة ، وأنها وقمت على جهة عنالة الأولى الاعلى جهة العداد الكلَّى والبطلان الأصلى؛ وهذا محضٌ مذهب أصحابنا.

## [كلام لعلى قبل المبايعة لعثمان ]

ونحن مذكر في هذا الموضع ما استفاض في الروايات من مناشدتيه أصحاب الشورى، وتعديده فضائله وخصائصه التي بان بها سهم ومن غيرهم قد رُوَى الناس ذلك فأكثروا؟ والذي صبح عندنا أنه لم يكن الأمر كا رُوِى من تلك البعديدات الطويلة؟ ولكنه قال لم بعد أن بايع عبد الرحن والحاضرون عبان ، وتدكنا هو عليه السلام عن البيمة : إن لنا حقاً إن نسطه نأحذه، وإن تمنقه بركب أعجاز الإبل وإن طال الشرى؛ في كلام قد ذكر، أهل السيرة؛ وقد أوردنا بعصه فيا تقدم، ثم قال لم : أمشدكم الله ! أهيكم أحد أخى رسول أهل السيرة؛ وقد أوردنا بعصه فيا تقدم، ثم قال لم : أمشدكم الله ! أهيكم أحد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه ؟ حيث آخى بين بعض المسلمين وبعض غيرى ؟

<sup>(</sup>١) للأقطاءُ موسع الثنال .

#### (YE)

#### الأمشالُ :

ومن كلام له عليه السلام لما بلمه الهام بنى أمية له بالشاركة فى دم همان : أَوْ كَمْ يَنْهُ ۚ بَنِى أُمَيِّةً عِلْمُهَا فِى عَنْ قَرْ فِى ا أَوْ مَاوَزَعَ ۖ أَبَلِهَالَ سَا بِغَيْقِ هَنْ مُهْمَسِقِى ا وَلَمَا وَعَظَهُمُ أَقَٰهُ بِهِ أَبْلَغُ مِنْ إِلَسَا فِى .

أَنَا حَمِيجُ لللَّهِ قِبْنَ ، وَحَمِيمُ النَّاكِيْنِ للْرَّنَا بِبِنَ ، وَطَلَى كِتَابِ أَفْهِ شُرْضُ ٱلأَمْثَالُ ، ومَا فِي الصَّدُورِ تُجَازَى ٱلْمِبَادُ .

## المُنْ اللهُ اللهُ

القَرْف : الميد ؛ قرفتُهُ كَلَّنَا أَلَى عنته . وورَّغَ تَكَفَّ وَردَع ؛ ومنه قوله : ولا بدّ المناس من وَزَّعة ﴾ ، جمع وازع ، أى من رؤساه وأمراه ، والنَّهَمَة ، بفتنع الحاه ؛ هي اللغة الفصيحة ؛ وأصل التاه فيه واو .

والحصيح ، كالخصيم : ذو الحصاج والخصومة . بقول عليه السلام : أما كان في عِلْم بنى أُميّة بحالى ماينهاها عن قَرْق بدم عبّال ! وحاله التى أشار إلبها ؛ ودكر أن عِلْمهم بها يقتصى ألا يقر فوه بذلك ؛ هى سزلته فى الدّين التى لا سزلة أعلى سها ، ومافطق به الكتاب الصادق من طهارته وطهارة نيه وزوجته ؛ في قوله : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ أَفْلُهُ لِيُذْهِبَ مَنْ اللّهُ عليه وآله : هُول النبي صلى الله عليه وآله : هارون من موسى » ، وذلك بغتضى عصمته عن الدّم الحرام ؛ هائت منى بمنزلة هارون من موسى » ، وذلك بغتضى عصمته عن الدّم الحرام ؛

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٢٣ .

كما أنّ هارون معصوم عن مثل ذلك. وترادف الأقوال والأضال من رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه وآله في أمره التي يضطر معها الحاصرون لها والمشاهدون إبّاها إلى أن مثله لا يجوز أن يسمى في إراقة دم أمير مسلم ، لم يُحدُرث حدثاً يستوجب به إحلال دمه .

وهدفا الكلام صبح معقول ؛ وذاك أنا نركى من يظهر الموس الدين ، ويواظب على نوافل العبادات، ونشاهد من ورّعه وتقواه ما يتر ر معه في تفوسنا استشماره الدين، واعتقاده إياه ، فيصرفنا ذلك من قرا فه العبوب الفاحشة ، ونستبعد معذلك طَمْنَ مَنْ بطمن فيه ، ونُسْكِرُه و نأوه و نكذ به ؛ فكيفساغ لأعداء أمير الوّمايين عليه السلام ؛ مع علمهم عنزلته العالية في الدين ، التي لم يصل إليها أحد من المسلمين ، أن يُطلِقوا ألد تنهم فيه ، عنزلته العالية في الدين ، التي لم يصل إليها أحد من المسلمين ، أن يُطلِقوا ألد تنهم فيه ، وينشبوه إلى قَتْلُ عَبّان أوالمه الآة عليه ؛ السياوقد اتصل بهم ، وتُبت عنده ؛ أنه كان من أنصاره الدن الجليين عليه ، وأنه كان أجسن الجاعة فيه قوالا وفعالا .

ثم قال : ﴿ أَلَمْ تَزَرَعِ الجَهَالَ وَتَرَدَّعُهُمْ سِأَيْقَتَى عَنْ تَهِسَتَى ﴾ [ وهذا السكلام تأكيد القول الأولُّ .

تُم قال : إن الذي وعظهم الله تمالى به في القرآن من تحريم العيبة والقذف وتشبيه ذلك بأكل لحم الميت أملغ من وعظى لهم ، لأنه لاعظة أملغ من عظة القرآن .

مُوال : ﴿ أَنَا أُولُ مِن يَجْتُو لِلْحَكُومَة بِينَ بِدِى اللهُ تَمَالَى ﴾ ، وقد رُوى عن النهي صلى أنه قال : ﴿ أَنَا أُولُ مِن يَجْتُو لِلْحَكُومَة بِينَ بِدِى اللهُ تَمَالَى ﴾ ، وقد رُوى من النهي صلى الله عليه وآله مثل ذلك مرفوعاني قوله تعالى: ﴿ عَذَانِ خَعْبَانِ أَحْتَمَتُوا فِي رَبِّهِم ﴾ (أوانه صلى الله عليه وآله مثل عنها، فقال: ﴿ عَلَى وحزة وعُبِيدة ، وعُتِه وشيبة والوليد »، وكان المقتول الأول حادثتُه وقمت فيها مبارزة أهل الإيمان الأهل الشرك ، وكان المقتول الأولى بالمبارزة الوليدين عنها، فقال على عليه السلام ، ضربه على رأسه فبدرَت عيناه على وجنته ، المبارزة الوليدين عُنية على وجنته ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ١٩.

فقال النبي صلىائة عليه وآله فيه وفي أصحابه ماقال ، وكان على عليه السلام يكثر من قوله : \$ أنا حجيج المارقين » ، ويشير إلى هذا الممنى .

ثم أشار إلى ذلك بقوله : ﴿ على كتــاب الله تعرض الأمثال ﴾ ، يريد قوله تعالى ؛ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَسِّيمٌ ﴾ .

ثم قال : ﴿ وَبِمَا فَى الصدور تجارى العباد ﴾ إن كنت قتلتُ عبَّان أو مالأت عليه ؟ فإنَّ الله تمالى سيجازيني بذلك ، وإلا فسوف يجازِي بالعقوبة والعذاب من المَّهمني بد ، ونسبه إلى .

وهذا السكلام بدل على ما يقوله أسحابنا من تبزؤ أمير المؤمنين عليمه السلام من دم عنمان ، وفيه ردّ وإبطال لما يزعمه الإمامية ، من كونه رضى به وأباحه ؛ وليس يقول أسحابنا إنه عليه السلام لم يكن ساحطا أفعال عنمان ، وفيكمهم يقولون : إنه وإن سخطها وكرهها وأنكرها لم يكن سبحا قدمه ، ولا محاليًا على تعلق م ولا يلزم من إنكار أفعال الإنسان إحلال دمه ، فقد لا يبلغ الفعل في القبح إلى أن يستحل به اللهم ؛ كا في كثير من الناهى .

(Va)

#### الأَمْسُلُ ومن خطبة له عليه السلام :

رَحِمَ أَفَّهُ امْرَأَ سَبِعَ حُكُماً فَوَعَى ، وَدُعِى إِلَى رَشَادِ فَدَمَا ، وَأَخَذَ بِحُجْزَةِهَادِ فَنَجَا ، رَاقَبَ رَبَّهُ ، وَخَافَ ذَبْهُ ، فَدَمَ خَالِمًا ، وَتَحِلَ صَالَحًا . الكَنْسَبَ مَذْخُورًا ، وَأَجْتَذَبَ تَعْذُورًا ، رَمِّى غَرَضًا ، وَأَخْرَزَ عِوَ مَا . كَابَرَ هَوَاهُ ، وَكَذْبَ مُنَاهُ . وَأَجْتَذَبَ تَعَذُورًا ، رَمِّى غَرَضًا ، وَأَخْرَزَ عِوَ مَا . كَابَرَ هَوَاهُ ، وَكَذْبَ مُنَاهُ . جَمَلَ الصَّبْرَ مَعِلِيّةَ نَجَاتِهِ ، وَالتَّقُوى عُدَّةً وَمَاتِهِ . رَكِبَ الطَّرِيقَةَ الْفَرَاء ، لَذِمَ جَمَلَ الصَّبْرَ مَعِلِيّةً نَجَاتِهِ ، وَالتَّقُوى عُدَّةً وَمَاتِهِ . رَكِبَ الطَّرِيقَةَ الْفَرَاء ، لَذِمَ

جَمَلَ الصَّبْرَ مَطِيَّةَ نَجَانِهِ ، وَالنَّقُوى عُدَّةً وَعَانِهِ . رَكِبَ الطرِيقَةَ الْفَرَّاء . لَزِمَ المُحَجَّةَ البَيْضَاء . اعْتَمَمَ المُهَل ، وَبَادَرَ الْا حَلَ ، وَثَرَوْدَ مِنَ الْعَمَلِ .

الشنائح

الُّهُ كُمْ هَاهِنَا: الِحَدَّمَةُ ءَقَالَ سَبَحَانَهُ : ﴿ وَآ تَيْنَاهُ الْحَدَّمُ صَبِياً ﴾ (٢) ووعى: حفظ، وعيتُ الحَدَثُ أعيه وعيا، وأذُن واعية ، أى حافظة . ودما : قَرُّس . والْحُحزة : معقِد الإرار ؛ وأخذ قلان المحجزة قلان إذ اعتصم مه ولحاً إليه

تم حذف عليه السلام الواو في اللفظات الأحر فلم يقل : ﴿ وَرَاقَبَ رَبُّهُ ﴾ ، ولا ﴿ وَقَدُّمُ خالصًا ﴾ ، وكذلك إلى آخر اللفظات ؛ وهذا نوع من الفصاحة كثير في استعالم .

واكتسب، بمنى كسب، يقال: كسبت الشيء واكتسبته بمعنى.

والفَرَّض :مايرمَى بالسهام ، يقول :رحِم الله المرأ رمى غَرَّضًا ،أى فَصد الحَقّ كن يرمى غرضا يَقصده ، لامن يرمى فى عياء لايقصد شبئاً سينه .

<sup>(</sup>١) سورة مرم ١٣ -

والموش الحرّز ها هنا : هو التواب .

وقوله : «کابر هواه مهای غالبه . وروی «کاتر » بالتاء المنقوطةبالثلاث ؛ أی غالب هواه بکثرة عقله ، يقال :کاثر نام فکثرنام ، أی غلبناهم بالکثرة .

وقوله : « وَكُذَّب مُنَاه » أَى أَمنيتُه . والطريقة النرّاء : البيضاء . ولَلْهَل : النظر والْمُؤَدّة . (Y1)

#### الأصلاك:

ومن كلام له عليه السلام :

إِنَّ بَنِي أَمَيْتُ لَيُفَوَّقُونَنِي تُرَّاتُ نَحَمَّدِ مَنَّى أَفَّهُ عَلَيْهِ تَفَوِيقًا ، وَأَفْهِ كَثِنْ بَيْبِتُ لَهُمْ لَا نَفُضَنَّهُمْ كَفْضَ أَقْعَامِ الْوِذَامَ التَّرِيَةَ.

100

قال الرضى رحمه الله : وَبُرْوَى ﴿ أَلَتُرَابَ ۚ الْمُوذَٰمَةَ ﴾ ، وهو على الْقُلْب .

وقوله عليه السلام : ﴿ لَيُفَوَّفُو مَنِي ﴾ أَى يُسْطُوننى من المال قايلا كَفُواق الناقة ،

وهو الحلية الواحدةُ من لينها ،

وَٱلْوِذَامُ ٱلذِّبِهُ \* جَمَّ وَذَمَهُ ﴿ وَهِي الْمُؤَةُ مِنَ السَّكَرِ شَ أَوِ السَّكِيدِ تَقَعَ فَي النُّرَاب فَتَنْفُهُنَى .

...

#### البيارج :

اعلم أن أصل هذا الخبر قد رواه أبو الفرج على بن الحسين الأصفيان في كتاب الأغابي ، و الناص حوهو يومثذ أمير الكوفة من قبل عبان \_ بهدايا بل المدينة ، و نعث معي هذبة إلى على عليه السلام و كتب إليه : إلى لم أبعث إلى أحد أكثر عا بعثت به إليك ، إلا إلى أمير المؤمنين (٢٠) فلما أتبت عليا عليه السلام و قرأ كتابه (٢٠) قال : و نشد ما محظر على بنو أمية تراث محد صلى الله عليه وسلم ! أما و الله لأن وليه لا مضمها نقض القصاب التراب الوذمة » .

<sup>(</sup>١) الأعاني ١٣ : ١٤٤ (طبعة دارالكب).

<sup>(</sup>٧) الأغاني : ﴿ إِلَّا عَيْثًا فِ خَرَالُ أَمْرِ لَلْوَمَنِنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني : و فأخبرته ع .

قال أبو الفرج : وهذا خطأ ؛ إنما هو د الوذام التربة ي .

قال : وقد حدثنى (() بذلك أحد بن عبد العزيز الجوهري هنأيي زيد هو بن شبة ، بإسناد ذكره في السكتاب ، أن سعيد بن العاص حيث كان أمير البكوفة ، بعث مع ابن أبي هائشة مولاه إلى على بن أبي طالب عليه السلام بصلة ، فقال على عليه السلام : والله لأبزال غلام من غلمان بني أمية ببعث إلينا بمسا أذاء الله على رسوله بمثل قوت الأرملة ؟ والله لأن بقيت لأنفضها كفض القصاب الوذام البركة .

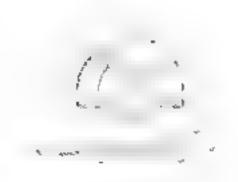

<sup>(</sup>۱) المير ق الأغالى: و من أبي زيد من عبدالله إن محد إلى مكيم العالى عن السعدي عن أبيه ٠٠٠

(YY)

الأمشال

#### ومن كلات كان عليه السلام يدعو بها :

اللهُمُّ الْغَيْرُ لِي مَاأَنْتَ أَمْلُ بِهِ مِنِّى ؛ قَالَ عُدْثُ فَمَدُ قَلَّ بِالْمَغْفِرَةِ . اللَّهُمُّ أغْفِرُ لِي مَا وَأَيْثُ مِنْ تَغْسِى، وَلَمُ تَحَيِدُ لَهُ وَفَاء مِنْدِى .

اللَّهُمُّ الْمُنْمِرُ ۚ لِي مَا تُغَرِّبُتُ بِهِ إِلَيْكَ بِلِسَا نِي ، مُمَّ خَالَمَهُ ۚ قَلْبَى ، اللَّهُمُ أَغْفِرُ ۚ لِي رَمَزَ انْ الْا كَلْمَانِ ، وَمُقَمَّاتِ الْا لَفَانِإِوَسَّهُواتِ الْجُنَانِ ، وَهَفَوَاتِ النَّسَانِ .

البينخ

وأيتُ ، أىوعدت، والوأى الوهد . ورمزات الألحاظ : الإشارة بها. والألحاظ: جمع لَمُنظ ، ينتج اللام ، وهو مُواخَر الدين . وسقَطات الألماظ : لفوها ، وسهوات الجنان : خَفلانه ، والجَنان : التَمْلُ . وهَفَوات السان : زلاّته .

وقى هذا للوضع يقال :مأفائدةُ الدعاء عندكم \_ والقدّيم ثمالى إنمّا ينفرالصغائر ؟لأنها تقع مكفّرة ، فلا حاجة إلى الدعاء بنفرانها ، ولا يؤثّر الدعاء أيضا في أفعال البارئ سبحانه لأنه إنما يغملُ بحسّب للمبالح ويرزق المال والوقد وغير ذلك ، ويعمرف الرض والجلب وغيرها بحسب ما يعلمه من المصلحة ؛ فلا تأثير الدعاء في شيء من ذلك ؟

والجواب؛ أنه لا يمتنع أن يحسن الدعاء بما يعلم أنّ القديم يفعله لا محلة ، ويكون وجه حُسّنه ، صدوره عن المسكّنف على سبيل الانقطاع إلى الخالق سبحانه . ويجوز أيضا أن يكونَ في الدهاء نفسِه مصلحة ولطف للمكلّف ؟ لقد حَسُن منّا الاستغفار للمؤمنين ، والصلاة على الأنبياء والملائكة .

وأيضًا فليس كلّ أفعال البارئ سبحانه واجبة عليه ، بل معظمها ما يصدر على وجه الإحسان والتفضّل ، فيجوز أن يفعله ، ويجوز ألّا يفعله .

فإن قلت : فهل يُستَويفعلُ الواجب الذي لابد القديم \_ تعالى \_ من فعله إجامة لدعاء المسكلف ؟

قلت : لا ؛ وإنما يستى إجابة إذا فعل سبعانه ما بجوز أن يفعله ، وبجوز ألا يفعله كالتفضّل. وأيضا فإن اللطف والمعلجة قد يكون لطفا ومصلحتنى كل حال، وقد يكون لطفا عند الدهاء ، ولولا الدهاء لم يكن لطفاً ؛ وليس بمعنع في القيسم الشانى أن يستى إجابة للدهاء ؛ لأن للدعاء على كل حال تأثيراً في قعله م

فإن قيل : أيجوز أن يدعو النبيّ صلى الله عليه وآله بدعاء فلا يستجاب له ؟

قيل : إن مِنْ شَرَّط حسن الدَّعَاء آن يَعَلِمُ الدَّامَى تَحُسُنَ مَا طَلَبُهُ بِالدَّعَاء ؛ وإنما يَعَلَمُ حسنه ؛ بألا يكون فيهوجه قبح ظاهر ، وماغاب عنه من وجوه القبح ؛ نحو كونه مفسدة يجب أن يشترِطه في دعائه ، ويطلب مايطلبه بشرط ألّا يكون مفسدة ، وإن لم يظهر عذا الشرط في دعائه وجب أن يُصَيره في نفسه ، فتى سأل النبي ربّه تعالى أمراً فلم يضهم يجز أن يقال : إنه ما أجيب دعوته ؛ لأنه يكون قد سأل بشرط ألّا يكون مفسدة ؛ فإذا لم يقم ما يطلبه ، فلا أن المطلوب قد علم الله فيه من الفسدة ما لم يعقمه النبي صلى الله عليه وآله ؛ فلا يقال : إنه ما أجيب دعاؤه ؛ لأن دعاءه كان مشروطا ؛ وإنما يصد في قولنا ما أجيب هعاؤه عليه وآله ؛ هعاؤه على من طلب أمرا طلباً مطلقاً غير مشروط فلم يقع ، والنبي صلى الله عليه وآله لا يتحقق ذلك في حقه .

<sup>. + 44 + 11(1)</sup> 

### [ من أدعية رسول الله المأثورة ]

وعن نذكر في هذا الموضع جملة من الأدعية المأثورة طلباً لبرَّكُمها ، ولينتفع قارى الكتاب سها :

كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله إدا أصبح أن يقول :

و أصبحنا وأصبح المك والكيرياء والعظمة والجلال والخلق والأمر والليل والنهار وما يسكن فيها فه عز وجل وحداء لاشربك له . اللهم اجعل أول يوبي هذا صلاحاً، وأوسطه فلاحا ، وآخره نجاحا. الهمم إلى أسألك حير الدنها والآحرة يا أرحم الراحمين . اللهم اقيم لنا من خَشيتك ما بحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتنا ما تدّفنا بمرحتك ومن اليقين ما تهوان به علينا مصيات الدنها م اللهم مَشَعنا بأسماعنا وأنصارنا ، واجعلهما الوارث مِنا ، واصرماعل من ظلمنا أو لاتحمل تصيدتناى ديننا ، ولا تجمل الدّنها أكر مَشَنا ، ولا مُما الدّنها ، ولا تُما الدّنها أكر مَشَنا ، ولا مُما الدّنها أن الإرشاء .

### [من أدعية الصحيفة]

ومن دهاء أمير للؤمنين عليه السلام ، وكان يدعُو به زين ُ العابدين على بن الحسين عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيفة :

يامَنْ يرخمُ من لا يرحهُ الساد، وبا مَن بقبل من لا تقبّلُه البلاد، ويا مَنْ لا بحقير أهل الحاجة إليه ؛ يا من لا بحبّه بالردّ أهل الإلحاج إليه . يامَنْ لا يختى عليه صغير ما يُتحفّف به ، ولا يضبع يسير ما يسمَلُ له . يا مَنْ بشكر على القليل، ويجازي بالجليل. يا مَنْ يدنو إلى مَنْ دنا منه . يا من يَدْهُو إلى نفسه مَنْ أدبَر عنه . يا مَنْ لا ينتُم العمة ، ولا يامَنْ يَنْ أنساء مَنْ أدبَر عنه . يا مَنْ لا ينتُم العمة ،

دون مدّى كرمك الحاجات، وامتلأت بعض جودك أوعية الطليات، وتفسيقت دون بالحرخ نستك الصّفات. فلك العلق الأعلى فوق كل عالى، والجلال الأعجد فوق كل جلل؟ كل جليل عندك حقير، وكل شربف في جنّب شرفك صغير ، خاب الوافدون على غيرك، وخَسر المتدر ضون إلا فلك، وضاع المئون إلا بلك، وأجدب المنتجون إلا من انتجع فضلك، لأمك ذو غابة قريبة من الراغبين، وذو عد مباح السائلين ؟ لا عنيب لد، الله فضلك، لأمك ذو غابة قريبة من الراغبين، وذو عد مباح السائلين ؟ لا عنيب لد، الله الأماون، ولا ينقبتك المستنفرون ؟ رزقك مبسوط الأماون، ولا ينقبتك المستنفرون ؟ رزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معرض ان ناواك، وعادتك الإحسان إلى السيئين، وصفتك الإبقاء عن الرجوع، وإنما على المنتذبن، حتى الدغرة من أمانك عن النزوع، وصده إسهائك عن الرجوع، وإنما شاهل السمادة على المنتذبن ، حتى الدغرة، وأمهالهم ثنة بدؤام مُلكك، فن كان من أهل السمادة خصت له مها، ومن كان من أهل الشقاوة خذاته الما/

كلهم صائر إلى رحمتك ، وأمورُ مم أباة إلى أمرك الهرين على طول مدتهم سلطانك ولم تدحَق لترك مساجلتهم حجمبًك الله المحجمين المائة ، وسلطانك ثابت ، فالويل الدائم لمن جمع علك ، والخبية الخادية لن خاب أمله ملك ، والشفاء الأشتى لمن اغتر بك ، ما أكثر تقلبه في عذابك ، وما أعظم تردّده في عقابك ، وما أبعد فايته من القرح ، ما أكثر تقلبه في عذابك ، وما أعظم تردّده في عقابك ، وما أبعد فايته من القرح ، وما أبعد من سهولة الحرج ! عدلاً من فضائك لا تجور فيه ، وإنصاعاً من حسكك وما أبعد من سهولة الحرج ! عدلاً من فضائك لا تجور فيه ، وإنصاعاً من حسكك لا تحيف عليه ؛ قد ظاهرت الحجج ، وأزلت الأعذار ، وتقدّمت بالوعيد ، وتلطّفت في الترخيب ؛ وضربت الأمثال ، وأطلت الإمهال ، وأخرت وأنت تستطيع للماجلة ، وتأذيت وأنت على وبالمبادرة .

لم تك أناتُك تَجْزاً ، ولا حِلْمك وَهُنا ، ولا إساكك لِمِلَّة ، ولا انتظارك لمداراة ، بل لتسكونَ حجَّتك الأبلغ ، وكرمك الأكل ، وإحسانك الأوتى ، ونعمتك الأثم .

<sup>(</sup>۱) ج : د برمانك ، .

كل ذلك كان ولم يزل ، وهو كائن لا يزول . نستك أجل من أن تُوصف بكلّها ، وعبدُك أرفعُ من أن يحدّ بكنهه ، وإحسانك أكبرُ من أن يشكّر على أقله ، فقد أفصرتُ ساكنا عن تحييدك ، لا رغبةً يا إلهى عنك بل عجزا ، ولا زهذا فيا عندك بل تقصيرا ، وها أنذا يا إلهى أوْمَل بالوفادة ، وأسألك حسنَ الرّفادة ، فاسم مدائى ، واستجب دعائى ؛ ولا تُختم عَمَلِ محيبتى ، ولا تحبّهنى بالردّ فى مسألتى ، وأكبر من عندك منصر تن ؛ إلك غير ضائق عَمَا تربد ، ولا عاجز عما نشاه ؛ وانت على كل شيء قدير .

#### ...

ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصعيفة أيضًا :

اللهم بامن برحمته بستنيث المذبون ، ويامن إلى إحسامه بفرّ ع المصطرون ، ويامن الميفّته بنتجب الخاطئون ؛ با أنس كل مستوجش غربب ، بافرج كل مكروب حربب باعون كل عذول فريد ، ياهاصَد كل مستوجش غربب الذي وَسِمْت كل مي وحه باعون كل عذول فريد ، ياهاصَد كل معتاج طريد والت الذي وَسِمْت كل مي وحه وعلما ، وأنت الذي عفوه أعلَى من عقابه ، وأنت الذي عفوه أعلَى من عقابه ، وأنت الذي وسيع الخلائق كلهم بعفوه ، وأنت الذي لا يرغب في عنى من أعطاه . وأنت الذي لا يرغب في عنى من أعطاه . وأنت الذي لا يغر ط في عقاب من عصاه .

وأنا ياسيدى عبدُك الذي أمر ته بالدعاء ففال: لبيّك وسعد يك اوأنا ياسيدى عبدُك الذي أوقرَتِ الخطايا ظهره ، وأما الذي أفلَتِ (١) الذنوبُ عمرَه ، وأنا الذي بجهه عصاك ؛ ولم يكن أهلا منه لذلك ؛ فهل أنت يامولاي راحم من دعاك فاجتهد في الدعاء، أم أنت غافر لمن بكي لك ، فأسرع في البكاء ، أم أنت متجاوزٌ عمّن عفّر لك وجهة ، متذللا ، أم أنت منجاوزٌ عمّن عفّر لك وجهة ،

<sup>(</sup>١) ج: ﴿ وَأَنْتَ الْاِنْوِبُ صَمِهُ ﴾ .

اللهم لاتُعرِضٌ عَنَى وقد أقبلت عليك ، ولا تعزلُ من لايستننى هنك بأحد و نك .
اللهم لاتُعرِضٌ عَنَى وقد أقبلت عليك ، ولا تحرشى وقد رغبت إليك ، ولا تجبّهنى بالرة وقد انتصت بين بديك .أنت الذي وصعت خسك بالرّحة ، وأنت الذي سمّيت نفسك بالعفو ، فارحنى واعف عَنى ؛ فقد تركى باسيّدى فيض دموعى من خيفَيْك ، ووجيب العفو ، فارحنى واعف عَنى ؛ فقد تركى باسيّدى فيض دموعى من خيفَيْك ، ووجيب قلي من حشيتك ، وانتفاض جوارحى من هيبتك ، كلّ ذلك حياء منك بسوء تملى ، وخجلاً منك لسوء تملى ،

الله ، فكم من عيب سترته على فل تعصيل ، وكم من ذب عَمليت عليمه فلم تشهر بي ا وكم من عائبة الست عها فلم مهيك على سترها ، ولم تقلدى مكروه شنارها، ولم تبد على محرمات سوالها . فن يلتمن معايي من جيرتى وحَسَدة نعمتك عندى ، ثم لم ينهى ذلك حتى صرت إلى أسوا عاميدت بين إلى أجهل منى ياسيدى برسدك اومن أغفل منى عن حفله منك ومن أبعد ملى من المتصلاح خسه حين أغفت ماأجريت على من رزقك فيا نهيتني عنه من معصيتك ؛ ومن أبعد عوراً في الباطل ، وأشد إقداماً على السوء منى حين أقفة بين دعوته على غير عمى عن المرفة به السوء منى حين أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان ، فاتبع دعوته على غير عمى عن المرفة به ولا نسياني من حفظى له ؛ وأنا حين في موتى أن منتهى دعوته على غير عمى عن المرفة به ولا نسياني من حفظى له ؛ وأنا حين في موتى أن منتهى دعوتك الجندة ، ومديهى دعوته العلم إلى المنتهى دعوتك الجندة ، ومديهى

سُبْحاَنك عَبَى ، وإبطاؤك عن معاجَلتى ؛ وليس دلك من كرمى عليك ، بل تأتياً منك في وتفضُّلا منك عَبَى ، وإبطاؤك عن معاجَلتى ؛ وليس دلك من كرمى عليك ، بل تأتياً منك في وتفضُّلا منك على ؛ لأن ارتدع عن خطي ، ولأن عفوك أحبُ إليك من عقوبتى ، بل أنا بإلهى أكثرُ ذنوباً ، وأقبح آثارا ، وأشنع أعمالا ، وأشد فى الباطل تهورا ، وأضف عند طاعتك تيقَظا ، وأعفل لوعيدك انتباه ؛ من أن أحصى الكحيوبى ، وأقدر على تعديد

ذنوبي ؟ وإنما أوبتع بهذا نفسي طبعاً في رأفتك التي بها إصلاح أمر المذنبين ، ورجاه المصبتك التي بها فَكَاكُ رقاب الخاطئين . اللهم وهذه رقبتي قد أرقتها الذنوب فأعتفها بعفوك ؟ وقداً ثقلتها الخطايا فخفف عمها عنك . اللهم إلى لوبكيت حتى تسقط أشفارُ عبني ؟ والتعشّ حتى بنقط صوتى ، وقتك حتى تنقشر قدماي ، وركمتُ لك حتى ينحذِ ع صلّي ، وسجدت لك حتى تتفقاً حَدَقتاًى ، وأكلت النزاب طول عرى ، وشربتها الرماد آخر دهرى ؟ ودكرتُك في حلالذلك حتى يكل السان ؟ ثم لم أرفع طرفي إلى آفق اللها، استحياء منك ؟ لما استوجبتُ بدلك محق سبنة واحدة من سبنًا تى ؟ فإن كنت تعفرُ في الاستحياء منك ، ولاأما أهل له على الاستيماب ؟ إذ كان جرائى منك من (١٠ أول ماعصيتك بالاستحقاق ، ولاأما أهل له على الاستيماب ؟ إذ كان جرائى منك من (١٠ أول ماعصيتك بالاستحقاق ، ولاأما أهل له على الاستيماب ؟ إذ كان جرائى منك من (١٠ أول ماعصيتك النار ؟ فإن تسذّ بني فإمك غير ظالم .

المي فإن تنبذ تني سنرك ما تعصيفي ، وأمهلتي تكرمك فل تعاجِلني ، وحكمت عني يتفصيك مل تعاجِلني ، وحكمت عني يتفصيك مل تعير سبك على ، ولم تحكد مدروفك عندي ، مارحم طول تضرعي ، وشدة مسكنتي ، وسوء موقني .

اللهم صل على محد وآل محد ، وأغذى من للعاصى ، واستعملنى بالطاعة ، وارزقنى حلاوة حسن الإمابة ، وطهرتى بالتوبة ، وأبدنى بالمصمة ، واستصلحي بالعافية ، وارزقنى حلاوة للنفرة ، واحملنى طليق عفوك ، واكتب لى أمامًا من سَخَطك ، و شرانى بذلك فى العاجل دون الآجل أن ذلك لا يصبق عليك فى وصرائق عليك فى وصرائل الماجل دون الآجل أن ذلك لا يصبق عليك فى وصرائل ، ولا يتكاء دك فى قدرتك ، وأحد على كل شىء قدير ،

ومن أدعيته عليه السلام ؛ وهو من أدعية الصحيمة :

<sup>(</sup>۱) ب د د ان ه . (۲) ب د د والباجل ه .

اللهم بإذا اللك المتأبّد بالخاود والسلطان ، المعتبسع بغير جنود ، والمرّ الباق على مَرّ الله و الله الله و لا منهى لآخره ، واستدلّى ملكك علوا اسقطت الأشياء دون بلوغ أمده، ولا يبلغ أدنى مااستأثرت به من ذلك نموت أقصى نمت الناعتين ضلّت فيك الصفات ، وتفسّعت دونك النعوت ، وحارت في كبريائك لطائف الأوهام. كذلك أنت الله في أواليتك ، وعلى ذلك أست دائم لا تزول ، وكذلك أنت الله في آخريتك ؛ وكذلك أنت الله في الخريتك ؛ وكذلك أنت ثابت لا تحول .

وأنا العبد الضعيف هملًا ، الجسيم أملا ، خرجتُ من يدى أسبابُ الوصلات إلى رحتك ، وتقطّمت عنى عِصَمُ الآمال إلا ماأنا معتصم به من عفوك. قَلَ عندى ماأعتدَ به من طاعتك، وكثر عندى ما أبوء به من معصيتك ؛ ولن يغونك (<sup>(1)</sup> عفو عن عبدك وإن أساء ؛ فاعف عنى .

اللهم قد أشرف على كل خطاء الإعال على المناف كل مستورعند خَبرِك؟ فلا ينطوى عنك دقائق الأمور و والإين من عنك خِفاها السرائر (٢٦) وقد عربت إليكسن مسائر ذنوب موبقة ، وكبائر أعمال مردية ، فلا شفيع بشفع لى إليك ، والاختير يؤمننى مثك ، والا حصن محجبنى عنك ، والا ملاذ أباناً إليه غيرك.

هذا مقامُ العائدُ بك ، ومحلُ للمترف لك ، فلا يضيقُنَ عنى فضلُك ، ولا يقمّرُنَّ دونى مفوك ، ولا أكون أخبِ عبادك التائبين ، ولا أقنط وفودك الآملين ؛ واغفر لى إنك خير الفافرين .

اللهم إنك أمر تنى فعَفلت ، وسهيتَنى فَرَّ كنت ، وهذا مقام من استحيا لتفسه مثلث، وسخط عليها ورضى عنك؛ وتلقّاك بنفس خاشمة ، وعين خاضمة ، وظهر مثقّل من الخطاليا، واقفا بين الرغبة إليك والرهبة منك ؛ وأنت أولَى مَنْ رجاه ، وأحقٌ مَنْ خشيّه واتقاه؟

<sup>(</sup>١) ج: ﴿ يَتُونَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) جَ : ﴿ خَمَالُ لَا تُعَالُ ﴾ .

فأعطني بإربُّ ما رجوتُ ، وأمنِّي ماحَــذَرت ، وعــدُّ على بفضلك ورحمتك ؛ إنك أكرمُ المسئولين .

اللهم وإذ حتر تنى مغوك ، وتمند تني بغضك في دار الفقاء، فأجِر ني من قضيحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد ؛ من الملائكة القربين ، والرسل المكر مين ، والشهداء الصالحين ؛ مِن جار كنتُ أكانمه سبّناتي، ومن ذى رحِم كنت أحقيتم منه فسريراتي ؛ لم أثق بهم في السنر الله يه المنازة في المغرة في الم

اللهم إلى أعودٌ بك مِنْ مار تعلقات سها على مَنْ عصاك ، وأوعدُت بها من ضارك وناؤاك ، وصدف عن رضاك ، ومن نار نورها ظلمة ، وهينها صعب ، وقريبها سيد ومِن نار يأكل بعضها ومن نار تذر العظام رمياً ، وتسق الرياكل بعضها ومن نار تذر العظام رمياً ، وتسق أهلها حيا ، ومن مار لانتى على من تضرع ، ولا ترح من استعلقها ، ولا تقدر على التنخيف عن حدم هما ، واستبل إليها ، تلقى سكامها بأحر مالديها من ألم النكال ، وشديد الوال .

اللهم بك أعودُ من عَقَارِمها الفاغرة أقواهَها، وحيّاتُها الناهشة بأسامها، وشرابها الذي يقطّع الأمماء ، وبذيب الأحشاء ؛ وأستهدبك لما باعد عنها ، وأنقذ منها ، فأجرنى بفضل رحتك ؛ وأقلنى عثرَتِي بحسن إقالتك ، ولا تحذّلني باخير الحجرين .

اللهم صلّ على محد وآل محد إذا ذُكِر الأبرار،وصلُّ على محد وآل محد ما اختلف الليل والنّهار ، صلاةً لا ينقطع مددها ، ولا يجمى عددُها ، صلاة تشعن المواه ، وتملأُ الأرض والسياء .

صلّ اللهم عليه وعليهم حتى ترضى ، وصلّ عليه وعليهم بعد الرّضا صلاةً لاحدٌ لماء ولا منتهى ؟ يا أرح الراحين !

<sup>4 4 8</sup> 

<sup>(</sup>١) ب : د السرَّ ٥ ود أنهه من ج .

ومن دعائه عليه السلام ، وهو من أدعية الصعيفة :

اللهم إن أعوذ بك من هَيَحان إلى وسورة النفب عوغلية الحسدوضعف العبرة وقلة القناعة عوشكاً سنة الحرى، وغالقة المدى وقلة القناعة عوشكاً الحيّة عوستابعة الحوى، وغالقة المدى وسيّة النفلة عوساطى السكناة وإبنار الباطل على الحقّ عوالإمر ارعلى المنّام عوالاستكثار من العصية عوالإقلال من الطاعة عومهاهات المسكرين عوالإزراء على القلين عوسوه اولاية على من تحت أيدينا عورك الشائم لمن العطنع العارفة عندنا عوان نعمة طالما على على عن المحدى على على عن المحدى على على على المناه وأن تُعم المهوما عالورة منايس لنا عق عارض لنبرعلى ونموذ مكان تنطوى على غين الأحدى وأن تُعم المهوما على على عن المحدى المهوما المهوما الموالما وأعمالنا وأن تُعم في آمالنا، ومعوذ بلكمن سومالسريرة عوامتقار وأن تُعم المهوما المهوما المناهان عونموذ وأن يستحوذ علينا الشيطان عالم يشتلا لنا الأعداء عوالفتر إلى الأصدقاء على عن حب الإسراف عرفدان السلطان عونموذ ومن عيشة في شدّة عالو موت على غير شدة .

و موذ اللهم بائتسن الحشر ، العُقلقي ، وللصيبة الكبرى ، ومنسو -المآب ، وحرمان الثواب ، وحلول العقاب .

اللهم أعذنا من كلَّ ذلك برحمتك وَمَّنكُ وحودك، إلى على كل شيء قدير .

...

ومن دفائه عليه السلام وتحميده ، وذكره النبيّ صلى الله عليه وآله ، وهومن أدهية الصحيفة أيصاً :

الحمد فله بكل ما حيده أدى ملائكنه إليه ، وأكرمُ حَلْقِه عليه ، وأرضى حامدٍ به لديه ؛ حمداً بفضّل سائرٌ الحمد ، كفضّلِ رسّا .. حلّ حلاله \_ على جميع خَلْقه .

ثم له الحد مكانَ كل نعمة له عليها، وعلى جميع عماده الماضين والباقين ، عَدَد ماأحاط به عامُه ،ومن جميع الأشياء أضمافاً مضاعفة ، أبداً سرمداً إلى بوم القيامة ، وإلى مالانهاية له من بعد القيامة ؛ حداً لا غاية لحده ، ولا حساب لعده ، ولا مبلغ لأعداده ، ولا انقطاح لأماده ؛ حداً كون وُصَّلَة إلى طاعته ، وسنا إلى رصوانه ، ودريمة إلى منفرته ، وطريقاً إلى جنته ، وخفيراً من نقمته وأماً من غَضَبه ، وظهيراً على طاعته ، وحاجزاً عن معميته ؛ وعوماً على تأدية حقه ووظائفه ؛ حداً بسعداً به في السعداء من أوليائه ، ونفتظم به في نظام الشهداء بسيوف أعدائه .

والحديثة الذي منّ علينا بنبيّه محد صلى الله عايه وآله دون الأم المسافية ، والقرون السالفة ؛ لقدرته الّتي لانسجر " عن شيء وإن عَظُم ، ولا يعونها شيء وإن لَطُفَ

الآمم فصل على محد أمينك على وحيث ، ونحيك من عالمك ، ومعيك من عبادك . إمام الرحة وقائد الحير ، ومفتاح البركة ، كا فصب لأمرك هند ، وعرض فيك للسكروه مدّمه ، وكاشف في الدعاء إليك حاسبه ، وحارب في رضاك أسرته ، وتعلّم في نصرة دبك رّحة ، واقمى الأدنين على عبودم عنك ، وقرت الاقصين على استحاسم لك ؛ ووالى فيك الأبسدين ، وعائد فيك الأقربين ، وأداب عسه في تبايغ رسالتك ، وأقسها في للدعاء إلى ملقتك ، وهائد العربة ومحل النام عن موطن رحله ، وموصع رجّه ، ومسقط رأسه ، ومأتس عسه ؛ إرادة منه لإعزاز عن موطن رحله ، وموصع رجّه ، ومسقط رأسه ، ومأتس عسه ؛ إرادة منه لإعزاز في ما دير في أوليائك ، فهد إلى المشركين بك ، مستفتحاً عبوبك ، ومتقوباً على ضعه فه ما دير في أوليائك ، فهد إلى المشركين بك ، مستفتحاً عبوبك ، ومتقوباً على ضعه بنصرك ، فعزام في عُمُوحة قراره ؛ حتى ظهر أمراك ، بنصرك ، فعزام في عُمُوحة قراره ؛ حتى ظهر أمراك ، وحكت كانت ؟ وقد كره المشركون .

اللهم فارفعه ـ بما كَدَح فيك ـ إلى الدرجة العليا من جنتك ؛ حتى لا يساؤى في معرفة ، ولا يُكافأ في مرتبة ، ولا يو از يه لديك ملَّك مقرَّب ، ولا سيّ مرسَل ، وعَرَف في أمنه من

<sup>(</sup>۱) ج: د وادّب ۽ .

حين الشفاعة أجل ماوعدته ؛ بإنافذ العيدَة ، با وانى القول ، با مبدّل السيئات بأضمافها من الحسنات ؛ إنك ذو الفضل المظيم .

...

# [ من الأدعية المأثورة من هيسي عليه السلام ]

ومن الأدعية المروية عن عيسى بن مريم عليهما السلام :

اللهم أنت إله مَنْ في السياء ، وإنه من في الأرض ، لا إنه قيهما غيرك ، وأنت حكم مَنْ في السياء ، وحكم من في الأرض ؛ لا حكم فيهما غيرك ؛ وأنت مَلِك من في السياء ، وحكم من في الأرض ؛ لا حكم فيهما غيرك ؛ قدرتك في السياء كقدرتك في السياء كقدرتك في السياء كقدرتك في الأرض ، وسلطانك في السياء كالطابك في الأرض ؛ وسلطانك في السياء كالطابك في الأرض ؛ أسالك باسمك السكريم ، ووجهك المذير ، ومليك القديم أن تفعل في كذا وكذا .

...

# [ منالأدعية المأثورة عن بمض الصالحين ]

وكان بعض الصالحين يدعو فيقول :

اللهم لا تدخلنا الدارّ بعد أن أسكنت قلوبًا توحيدك ، وإنى لأرجو ألا تفعل ؛ وإن قعلت لتجمعن بيننا ومين قوم عاديناً هم فيك .

ومن دعاء بعضهم :

اللهم إنك تم تشرك في حلقناغير ك، فلا تشرك في الإحسان إليناغير ك ؟ اللهم لا رب لنا غيرك ؛ فلا تجمل حاجتنا عند عيرك . اللهم إنّا لانمبد غيرك ، فلا تسلّط عليناغير ك . قام أعرابي على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : بأنى أنت وأمى بارسول الله ! قلت فقيدنا ، وتلوث فوعَينا ، ثم ظلمنا أنفسنا ، وقرأ الله في أنينا به عن ربنا : ﴿ وَقَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعَفَرُوا اللهُ وَأَسْتُغْفَرَ لَهُمْ أَلَّ سُولُ فَوَجَدُوا أَلَلُهُ تَوَّابًا رَحَياً (١) ﴾ . اللهم إنا قد جننا رسولك ونحن نستغفرك ونسأل رسولك أن يستعفر لنا خطابانا ، فاغفر لنا وتُبْ علينا .

فيقال : إن إنساماً حضر ذلك الدعاء، فرأى تلك اللبلة رسول الله صلى الله عليه وآله في معامه يقول له : أبلغ الأعرافي أن الله قد غفر له .

ومن أدعية بمض الصالحين :

اللهم إلى لم آنيك بعمل صالح قدّمتُه ، ولا شفاعة محلوق رجوتُه ؟ أنيتك مقرًا بالظلم والإساءة على نفسى ؟ أنيتك بلا حجّة ، أنيتك لرحو عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين ؟ ثم لم يملمك عكوفُهم على عظيم أبجرام أن جدّت لم بالمفرة ، فياصاحب العفو العظيم اغير الذنب العظيم المرحك يا أرحم الراجين...

وروى أنّ عليًّا عليه السلام اعتمر ، فرآى رجلامتعلّقا بأستار الكعمة ، وهو يقول : يامَنْ لايشنّلُه سمع عن سمع ؛ يامن لاتفاقه (<sup>(٢)</sup> المسائل ولا يبرمه إلحاح الملعّين ؛ أدفّي بَرْ دّ عفوك ، وحلاوة معفرتك ؛ وعذوبة عافيتك ؛ والفورّ بالجنّة ، والنحاة من البار .

فقال على عليه السلام : والذي نفسِي بيده إن قالما وعليه مثل السموات والأرض من الذنوب قولا مخلصا لينفرن له .

ودما أعرابي عند لللمرَم ، فقال :

اللَّهِم إن لك على حقوقًا فتصدَّقُ بها على ، وإنَّ للناس قبَلَى نَبِماتٍ فتحَّملُها عنى ؟ وقد أو جَبتَ لسكل ضيفٍ قرَّى وأنا ضيفُك الليلة ، فاجعل قراى الجنة .

<sup>(</sup>١) سورة الساء ١٤.

<sup>(</sup>٢) ب: « تنفله » ، وما أنيته من ج .

ودهابعض الأعراب أبعاً ، وقد خرج حاجًا، فقال : اللهم إليك خرَّجَتُ ؟ وما عندك طلبت، فلا تحرمنى خيرٌ ماعندك ، لشرٌ ماعندى؛ اللهم إن كنتَ لم ترحَمُ تمير ونصّبى؛ فإنّها لمصيبة أميبتُ بها ، فلا تحرمنى أجرَ المصاب على للصيبة .

ودها بمضهم فقال : اللهم إلك سترت علينا في الدنياذنوبا كثيرة ؟ونحن إلى سترها في الآخرة أحواج ؟ فاغفر لنا .

ومن دعاء بعضهم : اللهم اجعل للوت خبر عائب تنتظره ، واجعل القبر خبر بيت نسره ؛ واجعل مابعد مخبراً لنا منه. الهمم إلبك عبت الأصوات بصنوف الهنات تسألك الحاجات ، وحاجق إليك أن تذكرنى عند طول اليلى ، إذا نسبتي أهل الدنيا .

وقال بعضهم : كنت ُ أدعو الله بعد وفاة مالك بن ديناران أراء في منامي، فرأيتُه بعد سعة، فقلت : وأما يجي ، علم كف أدعو ؟ فقال: قل اللهم يسر الجواز، وسهل الحاز.

وقال الشمعيّ ، حسدتُ عبد الملك بن مروّان على دهاء كان يدعُو بدعل المنبر؛ بقول؛ اللهم إن ذنوبي كثيرة جلّت أن توصّف ، وهي صنيرة في جَنْب عفوك ، فاعف عني .

ومن دها ، بعض الزهاد: اللهم إلى أعوذ بلتمن أهل يُلهبنى ، ومن هوكى يُردِبى، ومن عمل يُخزينى ، ومن عاحب يُموبنى ، ومن جار بؤذينى ؛ ومن يُحقينى ، ومن فقر ينسبنى ، اللهم اجملنا نستحييك و تقيلت و المخافل و تخشاك، و ترجوك و تطيمك في السر والعلانية . اللهم استرنا بالمافاة والمنى ؛ أستمين الله على أمورى ، وأستنفر الله الذيوبى ، وأعوذ بك من شر نفسى .

ويروى أنّ رجلا أعى جاء إلى رسول الله على الله عليه وآله ، فشكا إليه ذهاب بصره ، فقال صلى الله عليه وآله له : قل : يا سبوح يا قد وس ، يا نور الأنوار ، يانور السموات والأرض ، يا أول الأولين ، ويا آخر الآخرين ، ويا أرحم الراحين ، أسألك أن تنفر لما الدنوب التي تنبير النم، والدنوب التي تغرل النقم، والدنوب التي تهنك الميهم، والدنوب التي تعسل الدعاء، والدنوب التي تحسل الدعاء، والدنوب التي تحسل الدعاء، والدنوب التي تحسل الدعاء، والدنوب التي تحسل المعاء، والدنوب التي تعبيل الفناء، والدنوب التي تغلل المواء، والدنوب التي تغلل المواء، وأساقك باسمك العظيم، ووجهك الكريم، أن ترد على بصرى.

فدها بذلك فرد عليه بصره .

ومن الآثار المتقولة ، أن الله تسالى غضب على أمة فأنزل عليهم المذاب ، وكان فيهم الالتصالحون ، فحرجوا وابتهلوا إلى الله سبحانه ، فقام أحدهم فقال: اللهم إلك أمرتنا أن نعتق أرقا ونحن أرقاؤك ؟ فاعتقنا ، ثم جلس . وقام الثانى فقال : اللهم إلك أمرتنا أن نعفُو عنى فامنا ، وقد فللما ، وقد فللما أنف المامة إناعل ثقة أنك لم تخلق خلقا أوسع من منفرتك ، فاجعل لنا في سعنها نصيباً ؛ فرفع عنهم العذاب .

قيل استيان بن هُونة ؛ ماحديث رويته عن رسول الله عليه وآله: ﴿ أَفَضَل دَعَاءُ الْمُعْلِمِينَهُ أَنَا وَالنَّا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَحَدَّدُ لا شَرِيْكُ لَهُ عَلَمُ اللَّكُ وَلِمَ الحَدَّدِ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَحَدَّدُ لا شَرِيْكُ لَهُ عَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا عَلَى كُلَّ شَيْمَ قَدْرِ مِنْ عَلَا أَنْهُم لَمْ يَرُوهُ دَعَاءً اللَّهُ عَلَى مَنْ مَنْ عَلَمُ اللّهُ عَلَى مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ وَلَى رسول اللَّيْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ ؛ ﴿ مَنْ تَشَاعُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَي

أَادَكُرُ حَاجِتَى أَمْ قَدْ كَعَانِى حَيَاوُكُ ؟ إِنَّ شَيَمَنَكُ الحَيَاهُ (١) إِذَا أَنْنَى عَلِيـــــــكُ للره يوماً كُفَّاهُ مِنْ تُمَرُّضِهِ الثَّنَاهُ وقال: هذا مخفرق بقول لمُخلوق ، فإ ظنَّ كم برب العالمين !

<sup>(</sup>١) شعراء التصرانية ٥٣٠

ومن دعائه صلى الله عليه وآنه : ﴿ اللهم إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِن اللَّفَرَ إِلَّا إِلَيْكَ ۽ ومن اقبلُ إِلَائِكَ ﴾ .

ومن دعائه عليه السلام : ﴿ اللهمَّ ارزَقُنِي عيدين هطَّالتين تسقيسان القلوبَ مذروفَ الدموع ، قَبْل أن يكون الدمع دماً ، وقرع الصَّرْس نَدَماً » .

ومن دعاله عليه السلام : « اللهم طَهِرلساني من الكَلَب ، وقلبي من النفّاق ، وعمل من الرباء ، وبصري من الحيانة ، فإنك تعلم خالنَّةَ الأعين وماتختي الصدور » .

وتما رواه أنس بن مالك ﴿ لا تَعْتَقُرُوا عَنَ الدَّعَاءُ فَإِنَّهُ لَنْ يَهِلِكُ مِمَ الدَّعَاءُ أَحَدُ ﴾ . ومن رواية جابر بن عبد الله : ﴿ لقد بارك الله للرحل في الحاحة بكثرة الدَّعَاءُ فَيْهَا ﴾ أُصْلِيّهَا أُومُنِنَتَهَا ﴾ .

أنوهر برة يرفه : « اللهم أصلح الى في دبنى لذي هوعِسمة أمرى، وأصلح لى دنياى التي فيها معاشى ، وأصلح لى دنياى التي فيها معاشى ، وأصلح لى آخري التي إليها معادي ويواجعل الحياة زيادة لى في كل خبر ، والموت راحة لى من كل شر » .

قيل لأعرابي : أتحسينُ أن تدعوَ ربُّك؟ فقال : نعم ، ثم دعا فقال : اللهم إنَّك منَّفْتَ عليتاً بالإسلام من عير أن سأللَك ، فلا تحرشناً الجنَّة ونحى نسألك .

سُمِمَتُ أعرابية تقول في دعائها : ياعريسَ الجُفْنة ، باأباالحكارم ، باأبيس الوجه ؟ فرجرها رحل ، فقالت : دعو بي أصف ربي عا يستحفّه .

وكان موسى بنجمفر عليه السلام يقول في سعوده آخر الليل: إلهي عَظُم الله نبُمن هبدك ، فليحسُن العفو من هندك .

ذُ كِرَ عند سفى الصالحين رجُلُقد أصامه ملاياعظيم ؛وهو يدعوفتبطى، عنهالإجابة، فقال : بَدَنَنَى أنَّ الله تعالى يقول : كيف أرحم المبقلَى من شى، أرحمه به إ قال طاوس : إنى لنى الحبيجر ليلةً إذ دخل على بن الحسين عليه السلام ، فقلت : رجل صالح من أهل يبت صالح ؛ لأسمن دعاءه ا فسيمته يقول فى أثناء دعائه : عَبْدُكُ فِينَا أَكُ ، صائفك بِفِنا لك ، مسكينك فِينا لك ، فما دعوت بهن فى كرب إلا وفرج عنى .

همر بن ذَرّ : اللهم إن كمّا عصيناك فقد تركمنا من معاصيك أبغضُها إليك ؛ وهو الإشراك ، وإن كمّا قصرنا عن بعض طاعتماك ، فقد تمسكنا منهما بأحمّها إليك ، وهو شهادة أن لاإله إلا أنت ، وأنّ رسلك جاءت بالحقّ من عندك .

أعرابي : اللهم إنَّا نبات نسيِّك ، فلا تجدُّننا حصائدٌ نقبتك ،

بعضهم : اللهم إن كنت قد بلّمت أحداً من عبادك الصالحين درجة ببلاه ، فيلنّنيها بالعافية .

حج أعرابي ، فكان لا يستمغر إذا صلى كا يستمغر الناس، فقيل له ، فقال : كا أنّ تركى الاشتمفار مع ماأعلم من مَغْرِ الله ورحمه لحمف ، فكدلك استمفارى مع ماأعلم من إصرارى لوام .

لما صاف قنيبة بن مسلم النرك وها أمرُهم ، سأل عن محمد بن واسع ، فغيل : هو في أقصى لليمنة جانماعلى سِيّة (١) قوسه ، مبصبصاً بإصبّعه نحو السباء ، فقال قنيبة : لتلك الأصبع القارورة ، أحبّ إلى من مائة ألف سيف شهير ، ورمح طَرِير (٢).

سمع مطرَّف بن الشّخير صيَّحة الناس بالدعاء ، فقال : فقد همتُ أن أحِلف أن الله غفر غم ، ثم ذكرت أنى فيهم فكنفت .

كَانَ المأمونِ إِذَا رفعت المائدة من بين يديه بقول : الحدثة الذي جمل أرزاقنا أكثر من أقواتنا .

الحسن البصريُّ : مَنَّ دخل القبرة فقال : اللهم ربِّ الأرواح العالية ، والأجساد البالية،

<sup>(</sup>١) مبية اللوس : ما عطف من طرقيها . . . (٧) رمح طرير : عدد ،

والعظام النَّخِرة التي خرجت من الدنيا وهي مؤمنة بك ؛ أدخِلُ عليهم رَوْحاً منك وسلاماً متى ؛ كتب الله له بعدد مَنْ وقد \_ منذ زمن آدم إلى أن تقوم الساعة \_ حسنات .

على عليه السلام: الدّعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين، ونور السموات والأرض. قيل: إنّ فيا أثرته الله تعالى من السكتب القديمة: إن الله يبتلى المهد وهو يحبه ؟ ليسمم دعاءه وتضرّعه .

أبو هريرة : اطلبُوا الخيرَ دهرَّ كم كلَّه ، وتمرَّ ضوا لنفَحَاتِ مِنْ رحمة الله تمالى ، فإنَّ لله تمالى نفحاتِ من رحمته ، يصيب بها من يشاء من عباده ، واسألوا الله أن يسترَّ عوارتِسكم ، ويؤمّن روعاتـكم .

صلّى رجل إلى جَنْب عبد الله بن للبارك ، فلمسا سمّ الإمام سمّ وقام تجيسلا ، فجذب عبدُ الله بثوبه ، وقال : أمالك إلى ربّك إساجة 1 / /

قيل لعمر بن عبد المزيز : جزائي الله عن الإسلام حيراً إ فقال : لا ، بل جرى الله الإسلام على خيرا .

على عليه السلام : الداعِي بمبر همل كالرامي بنهر وترُّو .

كان الزهرى إدا فرغ من الحديث تلاه ، فدعا : للهم إلى أسألُك خيرَ ما أحاط به علمُك في الدنيا والآخرة ، وأعوذ بك من شر ما أحاط به علمُك في الدنيا والآخرة .

كان زبيد النّاميّ يستنبع الصبيان إلى المسجد، وفي كنّه الجوّز، ويقول: مَن يتبعني منكم فأعطيه خمس جوزات؟ فإذا دخار المسجد، قال ارفعوا أبديّكم وقولوا: اللهمّ اغفر لزبيد، فإذا دَعَوْا قال: اللهم استجب لم ، فينهم لم يذنبوا.

على عليه السلام : جمل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذِنَ لك فيه من مسألته ، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب سمته ، واستمطرت شآبيب رحمته ، فلا يُقنيطمك إبطاء ( ١٣ - نهج ٦ ) إجابته ، فإن العطية على قدر النية ، وربما أخرت منك إلإجابة ، ليكون ذلك أعظم الأجر السائل ، وأجرل لعطاء الآمل ؛ وربما سألت الشيء فلا تُؤتاه ، وأوتيت خبراً منه ، أو مُريف عنك بمنا هو قك خير ، واعلم أنه رُب أمرٍ قد طلبت ؟ فيه هلاك دينك في أو تيت .

ومن الدعاء للرفوع : اللهم مَن أراد بنا سوءاً فأحِطْ به ذلك السوء كإحاطة القلائد بتراثب الولائد ، وأرسعُه على هامته كرسوخ السَّجِّيل<sup>(١)</sup> على قِمَ أصاب الفيل .

سمع عمر رجلا يقول فى دعائه : اللهم اجملنى من الأقلَّين لـ فقال : ما أردتَ بهذا ؟ قال : قول الله عز وحل : ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلْبِلُ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ وَقَلْبِلُ مِنْ هِبَادِي الشَّكُورُ ﴾ (٢) ، فقال : عبيكم من اللنتاء عا عُرف .

قال سميد بن المسيّب: مرّ بي طيلة بن أشهر أعلم الله : ادع لي ، فقال : رغبك الله فيا يبقى ، ورّحدك فيا ينقى ، ورقبك الله يا يبقى ، ورقدك فيا ينقى ، ورقب الله إليه ، ولا تسوّل إلا عليه ،

کان علی بن عیسی بن ماهان صاحب خراسان ، وفی آیامه عصام بن بوسف الزاهد فلقیه فی العلم بن بوسف الزاهد فلقیه فی العلم بن و ملم علی ، فاعرض عنه ولم برد علیه ، فوقف علی ، ورفع یدیه و أسبل هینیه ، وقال ؛ اللهم إن هذا الرجل یضر ب إلیك ببسینی ، وأما أتقر ب إلیك ببسینی ، وأما أتقر ب إلیك بجیه ، فإن كنت غفرت له ببسینی ، فاغفر لی بحیه ، یا كریم ا ثم ساد .

قال الأصمى: تسمعتُ أعرابيا يدعو ويقول: اللّهم إن كان رزق فى السهاء فأنزله ، وإن كان فى الأرض فأخرجه ، وإن كان بسيداً فقربه ، وإن كان قريبا فيسرّه ، وإن كان قليلا فكتُره ، وإن كان كثيرا فبارك لى فيه .

<sup>(</sup>١) النجيل : حجارة من مدر .

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۲۰

<sup>(</sup>٣) سورة سناً ١٣

من دعاء همرو بن عُبَيِّد <sup>(١)</sup> ؛ اللهمّ أغْنِني بالافتقار إليك ، ولا تُغْيِّر أنى بالاستغناء عنك ؛ اللهم أعنَّى قَلَى الدنيا بالْقَناعة ؛ وهل الدين بالمصدة .

شكا رجل إلى الحسن رحمه الله تعالى رجلًا يظلمه ، فقال له به إذا صلَّيت الرَّكمتين بعد اللغرب ، فاسجد وقل : باشديد القوى ، باشديد المحال ، ياعزيز ، أذلات كمزّك جميع من خلقت ، فصل على محمد وآل محمد ، واكفيق مؤنة فلان بما شئت . فدعا بها فلم يرعه إلا الواعية (٢) بالايل ، فسأل ، فقيل : مات فلان فجأة .

قال موسى عليه السلام : يارت إنك لتعطيبي أكثر من أملي ، قال : لأمَّك تسكيرُ من قول: ماشاء الله ؛ لا قوة إلا بالله

كان بعض الصالحين يقول قبــل الصلاة ، بإعسن ، قد جاءك المسيء ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء ، فتحاور أبين قبيح ماعتليم بحميل ماعندك . المهم اررقني تخلل المائنين وحوف العاملين ؛ حتى أبيم بترك (<sup>(2)</sup> التنقم طنما فيا وعــدت ، وخوط مما أوعدت .

ومن الأدعية الجامعة : اللهم أعنِني بالعسلم ، وزيَّتَنَى بالحلم ، وَجَعَلَني بالعافية ، وكُرِّمني بالتقوى.

أحمدبن بوسف كاتب للأمون ؛ إذا دخل عليه حيّاء بتحيّة أبرو يزالمك : عشت الدهر، و نيات ثلني ، وجُنّدت طاعة النساء .

ومن الدعاء للروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله : ﴿ اللهمَّ اغْفَر لَى ذُنوبِي وخطاياى كلَّها . اللهم أنبِشْنَى وأجِزْ نِي والصرني واهدى لِصالح الأعمال والأمثلاق ؟

<sup>(</sup>١) في الأسول: ﴿ عَبِدَةُ ﴾ تحريف .

<sup>(</sup>٢) الواعبة : الصراخ .

<sup>(</sup>٣) في الأسول : ﴿ مَثْرَاتُ ﴾ ؛ تمريف .

إنه لايهدى لصالحها ، ولا يصرف عن سيئها إلا أنت . الهم إلى أسألك النبات في الأمر، والهريمة على الرشد ، وأسألك قلباً سلياء ولسانا صدقا ، وأسألك قلباً سلياء ولسانا صدقا ، وأسألك من خير مانط ؛ وأعوذ بك من شر مانط، وأستنفرك لما تعلم ، إنك أنت علام النبوب .

...

# [آماب الدعاء]

قالوا : ومن آداب الدعاء أن ترصد له الأوقات الشريفة ، كا بين الأذان والإقامة ، وكوقت السجود ووقت السّجر ؛ ويستحب أن يدعُو مستقبل القبلة رافعاًبديه ؛ لماروى سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله : ه إن ربّك كريم يستحي من عَدْه إذا رفع إليه يديه أن يردّها ميمراً ، ويستحب أن يسبح بهما وجه يمهد الدعاء ، فإن دلك قدروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله .

ويكره أن يرفّع بصرّه إلى السهاء ، القوله عليه السلام : «لَينتهيَنَ أقوامُ عن رفعاً نصارهم إلى السهاء عندالدهاء، أولَتُخطفَنَ أبصارُهم ، وقد رُحْص فىذلك الصديقين والأنمة العادلين ويستحب آن يخفض صوته ، القوله تعالى : ﴿ أَدْعُوارَ بُسَكُم \* تَصَرُّعاً وَخُفْيَةً ﴾ (٥) وقد روى أن عمر سميع رجلا يجهر بالدعاء ، فقال : الكن ذكريا نادى ربه نداء خفيًا .

ويكرمأن يتكلّف (1) الكلام السحوع ، ويستحبّ الإنيان بالمطبوع منه ، القواه صلى الله عليه وإلى أسألك الجنة الله عليه وإلى أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل ع.

<sup>(</sup>١) سورة الأمراف ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) يَى بُو : ﴿ يَحْكُلُم ؟ ، وَمَا أَنْهُ عَنْ أَ يَا جَ .

وقيل في الوصيسة الصالحـة : ادعُ ربَّك بنـــان الدَّلة والاختفـار ، لابلــان النصاحة والتشدَّق .

وقال مقيان بن عُينة ؛ لا يمنعن أحدَ كم من الدهاء ما يعلَمُه من نفسه ، فإنّ الله تعالى أجابَ دعاء شرّ خلقه إبليس حيث قال ؛ ﴿ أَسْلِرْ بِي ﴾ (١٦.

النبي صلى الله عليه وآله: ﴿ إِدَامَالُ الحدُّكُ رِبِهِ مِنْ أَنْ الْحَدَّةُ وَمِنْ الْإِجَابَةَ ] ( أَنْ مَالَ الله على ومن الآداب أن يَقْتَتِح بالله حرواً لا يَبتدى الله الله الله على الله على الله على وآله قبل أن يدعو يقول : ﴿ سبحان ربّى الله الله الوهاب ع .

أبو سليان الداراني : مَنْ أراد أن يَسَال الله تسالى حاجتَه فليبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليسه الله عليه وآله ، ثم يسألُ حاجتَه ؛ ثم يختم بالصّلاة على رسول الله صلى الله عليسه وآله ، فإنّ الله تمالى يقبَلُ الصلاتين ؛ وهو أكرم سن أن بَدَع ما بينهما .

ومن دعاء على عليه السلام : 3 اللّهم صنّ وحهى باليسار، ولا تبذل جاهى بالإفتار، فأسترزق طالى ررقك ، وأستمطِف شرار حلقك ، وأبتلى بحدّ مَنْ أعطانى ، وأفتتن بذم مَنْ منعنى ، وأست من ورا، ذلك كلّه ولى الإعطاء والنع ، إبك على كلشى، قدير، .

ومن دعاء الحسن رحمه الله تمالى : « اللهم إلى أعوذُ بك من قَلَب بمر ف ، ولسان يصيف ، وأعمال تخالف » .

ومن دها. أهل البيت عليهم السلام ، وفيه رائحة من كلام أمير للؤمنين عليه السلام الذي نحن في شرحه : اللّهم إلى أستعفرك لما تبتُ منه إليك ثم عسدت فيه ، وأستغفرك

١٤) سور؟ الأعراف ١٤.

<sup>(</sup>۲) س ج .

لما وحدتك من نفسى ثم أخلفتك ، وأستفرك قدتم التي أنست بها على ، فتقويت على معميتك ، وأستفرك من كل ذب تحكيت منه بعافيتك ، والته بدى بفضل نستك ، وانبسطت إليه بسمة رزقك ، واحتجبت فيه عن الناس بسترك ، واتبكلت فيه على أكرم عفوك اللهم إلى أعوذ بك أن أفول حمّا لبس فيه رضاك ، ألنمس به أحداً سواك ، وأعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يَشيعني عندك ، وأعوذ بك أن أكون عفرة لأحد من حلفك ، وأن يكون أحد من خلفك أسمد بما علمت من ، وأعوذ بك أن أستمين بمصية قت على شرّ يصيبني ، من خلفك أسمد بما الحوالاني إذا أحمة أمر قال : إمالك يوم الدين ، إياك تعبسه وإياك نستمين .

ومن دعاء على عليه السلام : اللهم إن يَهْتُ عن مسألتي وأُعِيتُ عن طلبتي ، فدلَّني على مصالحي ، وخُذْ بقلي إلى مَر اشدى اللهم أحِلْن على عفوك ، ولا تحميلني على عدلك (VA)

### الأمشيلُ:

ومن كلام له عليه السلام قاله لبعص أصحابه لما عزم على للسير إلى الخوارج ، وقد قال له : إن سرت يا أمير للؤمنين في هذا الوقت ، خشيت ألا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم ، فقال عليه السلام :

أَتَوْعُمُ أَمَّكَ شَهْدِى إِلَى السَّعَةِ الَّتِي مَنْ الدَّ فِيهَا سُرِفَ هَنْهُ الشُوه، وَتُخُوفُ مِنَ السَّاعَةِ النِّي مَنْ سَارَ فِيهَا حَافَ بِهِ الصَّرُ ؛ فَمَنْ صَدَّفَكَ بِهِذَا فَقَدْ كَدَّبَ الْتُو آنَ ، وَالسَّتُمُ فَى هَنِ الاَسْتِمَامَةِ بِاللهِ فِي مَيْلِ اللَّحْبُوبِ وَدَّفْعِ السَّكُورُومِ . وَتَبْتَنَبِي فِي قَوْ إِلَى وَالسَّتُمُ فَى هَنِ الاَسْتِمَامَةِ بِاللهِ فِي مَيْلِ اللَّحْبُوبِ وَدَّفْعِ السَّكُورُومِ . وَتَبْتَنَبِي فِي قَوْ إِلَى وَالسَّمَةُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

مُ أُقبِل عليه السلام على الناس فقال:

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّاكُمْ وَتَمَلَّمُ النَّجُومِ إِلاَّ مَا يُهُتَّذَى بِهِ فِي بَرْ أَوْ بَحْرِ ، فَإِنهَا تَذَعُو إِلَى السَّكَهَامَةِ ؛ النَّنجُمُ كَالسَّحَاهِنِ ، وَالسَّحَاهِنُ كَالسَّحِرِ ، وَالسَّاحِرُ كَالسَّحَافِرِ ، وَالسَّحَافِرُ فِي النَّارِ ؛ سِيرُوا عَلَى أَسْمٍ أَفْهِ .

النِّيرُخ :

ماق به الصرّ،أى أحاط به؛قال تمانى : ﴿وَلَا يَحْيِقُ ٱلْسَكُرُ السَّيِّقُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ (٥٠. ويوليك الحد، مضارع ﴿ أُولاكُ ﴾ (ولى مددًى بالممزة من ﴿ وَلَى ﴾،يقال : ولى

<sup>(</sup>١) سورة ناطر ٢٤٠٠

الشيء ولاية وأوليته ذلك؛ أي جملته وانياً له ومتسلطاً عليه. والسكاهن : واحد السكمان وهم الذين كانوا بخيرون عن الشياطين كنير من العائبات .

...

## [القول في أحكام النجوم]

واعلم أنّ الناس قد اختلفوا في أحكام النجوم ، فأسكرها جمهورُ السدين والمحقّةون من الحسكاء ؛ وعمن تتكلم هاهنا في ذلك وجعث فيه بحثين: ممثا كلاميا ، ومحثا حُسكَمِيًا. أمّا البحثُ السكلامي ؛ هو أن يقال : إمّا أن يذهب المنجمون إلى أنّ النحوم مؤثرة ، أو أمّارات .

والرجه الأول ينقسم قسمين : الجداما أنَّ عَالَمَ : إنها تفعل بالاختيار ، والثاني أن تفعل بالإيجاب .

والقول بأنّها تفعل بالاحتيار باطل ؛ لأنّ المحتار لا بذّ أن يكون قادراً حيّا، والإجاع من المسلمين حاصل على أنّ السكواكب ليست حيّة ولاقادرة ، والإجاع حجّة، وقد بّين المتكلّمون أيضا أنّ مِنْ شرط الحياة الرطوبة، وأن تسكون الحرارة على قدر مخصوص ؛ متى أفرط امنتع حاول الحياة في ذلك الجسم ؛ فإنّ البار على صرافتها يستحيل أن تسكون حيّة ؛ وأن تحمّها الحياة لعدم الرطوبة وإدر ط الحرارة فيها واليبس، والشّمس أشدٌ حرارة من النار ؛ لأنّها على بُدُوها تؤثّر ماتؤثره النّر على فرّسها ؛ وذلك دايل على أنْ حرارتها أضعاف حرارة النار ؛ لأنّها على بُدُوها أيضا أنّها لوكانت حيّة قادرة لم يجزّ أن تفعل في فسيرها ابتداء ؛ لأنّ القادر بقدرة لا يصحّ منه الاحتراع ؛ وإنما يفعل في فيره على سبيل التوليد ؛ ولابد من وصلة بين الفاعل والفعول ديه، والسكواكب عيريماسة لناء فلا وُصلة بينها وبيننا ؟ فيستحيل أنْ تسكون فاعلة فينا .

فإن ادَّعي مدَّع أنَّ الوصلة هي الهواء ، فمن ذلك أجوبة :

أحدُها : أنَّ الهُواء لا يحورُأن يكون رصلة وآلةً في الحركات الشديد توحمل الأثقال، لاسيا إذا لم يشوّج .

والثانى : أنَّه كان مجب أن نحس بذلك، ونعلم أنَّ الهواء بحرَّ كنا ويصرَّفنا ؛ كما نعلم فى الجسم إذا حرَّ كنا وصرِّفنا بآنة موضع تحريكه لنا بنلك الآلة .

والثالث: أنَّ في الأفعال الحادثة فيناً مالا يجوز أن يفعل بآلة،ولا يُتولَّد عن سبب؟ كالإرادات والاعتقادات ونحوها .

وقد دلّل أحمابنا أيضا على إنطال كون الكواكب فاعلةً للأممال فينا ، مأنّ ذلك يقتص سقوط الأمر والنهى ، والمدح واقدم ، وبلزمهم مايلزم الحيرة ، وهذا الوجهُ بيطل كونَ السكواكب فاعلة فينا بالإمجاب على يبطل كوسًا فاعلة بالاحتيار .

وأما القول بأنها أمارات على مأيجدُث ويتجدُّد ؛ فيمكن إن 'بنصر بأن يقال : لم لا يحوزُ أن يكون الله تعالى أُجْرَى العادة، بأن يفعَلَ أُفعالا مخصوصة عند طلوع كوكب أو غروبه أو انصاله بكوكب آخر .

والـكلام على ذلك بأن يقالَ : هذا غير ممتنع لو ثبت سمع مقطوع به يقتضى ذلك؟ فإنَّ هذا عا لا يسلم بالمقل .

قَانِ قَانُوا : نَمْلُمُ بِالْتُعْجُرِيَةِ .

قيل لهم : التجربة إنما تكون حُجّة إذا استمرّت واطّردت ؛ وأنتم خطؤكم فيا تحكون به أكثرُ من صوابكم افهلا نسبتُم الصّواب الذي بقع منكم إلى الاتفاق والتخيين! فقد رأينامن أصحاب الرّرّق (١) والتخمين مَنْ يصيب أكثرٌ مما يصيب للنجم، وهومن غير أصل صحيح ولا قاعدة معتمدة ومتى قلتم : إنما أحطأ للنجم لعَلطه في تسيير الكواكب ؟

<sup>(</sup>١) الزرق : التفرس .

قيل لسكم:ولم لا يكون سبب الإصابة اتّفة. أو إما يصحّ لسكم هذا التأويل والنخر يج لوكان. على صحة أحكام النجوم دليل قاطع ، هو غير إصابة المنجّم .

فأما إذا كان دليل صبحة الأحكام الإصابة، مهلًا كان دليلُ فسادها الخطأ، فما أحدُمُا إلا في مقابلة صاحبه !

ونما قبل على أصحاب الأحكام، إن قبل لهم في شيء نسبته : حذوا الطَّالع واحكموا ، ايؤخذ أم يترك ؟ فإن حكموا بأحدها خولفوا ، وفُعِل خلاف ما أحبروا به ؛ وهده المسألة قد أعضل عليهم جوابها .

وقال عمل النكابين لبعض النجّدين : أحير في ، فو وضنا حادة مسلُوكة ، وطريقاً عيشى فيها الناس مهاراً وليلًا ؛ وفي نفث ، فحيقة آبار متقاربة ، وبين عصها وعص طريق محتاج سالسكه إلى تأمّل وتوقف ؛ حق يتخلّص من السقوط في عسرتك الآمار ؛ هل مجور أن تكون سلامة مَنْ يمشى بهذا الطريق من العيان كيلامة من يمشى فيه من البُعر اه، والفروض أنّ الطريق لا يحلو طَرّفة عين من مشاة فيها هيان ومبصرون ؟ وهل بجوز أن يكون عَطّبُ البُعكر اه مقاربا لعَطّب العيان ؟

فقال للنجّم : هذا بما لا يحورُ ، بل الواجب أن تـكون سلامةُ البصراء أكثرُ من سلامة العميان .

فقال التسكم : فقد بطل قولكم ؛ لأن مسألتنا نظير هذه الصورة، فإن مثال البُعتراء هم الذين يسرفون أحكام النحوم ، وعبرون مساعدها من مناحسها ، ويتوقّون بهسذه المعرفة مضار الوقت والحركات ويتخطّونها ويعتمدون منافقها ويقصدونها ؛ ومثال المميان كل من لابحين علم النجوم ؛ ولا يقولون به من أهل العلم والعامة ، وهم أضعاف أضعاف عدد النجمين .

ومثال الطريق الذي فيه الآبار ، الزمان الذي مضى ومَرَّ على الخلق أجمين ، ومثال آباره مصائبه ويحُنُه .

وقدكان يجب - لوصح علم أحكام النجوم - أن سلامة المنجّبين أكثر ، ومصائبهم أقل ؛ لأنهم يتوقّون الحن ويتخطونها الملهم بها قبل كونها ، وأن تكون يحّن المعرضين عن علم أحكام النجوم على كثرتهم أوفَر وأظهر ؛ حتى تكون سلامة كل واحد منهم هي الطريقة الغريبة ؛ والملوم خلاف ذلك ، فإن السلامة والحن في الجميع متقاربة متناسبة غير متفاوته .

...

وأما البعث المحكى" في هذا الموضع ؛ فهو أنّ الحادث في عالم المناصر عند حلول السكوك المخصوص في البرج المخصوص ؛ إمّا أن يكون المنتخي له مجرد ذلك البكوك أو محرد ذلك البرج ، أو حلول ذلك ألكوك في ذلك البرج . قالأولان باطلان ؛ وإلّا توجب أن يحدث ذلك الأمر قبل أن محدث ، والتالث باطل أيضاً ؛ لأنه إمّا أن يكون فرّجب أن يحدث ذلك الأمر قبل أن محدث ، والتالث باطل أيضاً ؛ لأنه إمّا أن يكون ذلك البرج مساوياً لمبره من البروج في الماهية ، أو مخالفاً ، والأول يقتصى حدوث دلك الحادث حال ماكان ذلك الكوك حالًا في غيره من البروج ؛ لأنّ حكم الشيء حكم مثله ، والثاني يقتضي كون كرة البروج متخالفة الأجراء في أنفسها ؛ وبارم في ذلك كونها مركبة ، وقد قامت الدلاة على أنه لا شيء من الأفلاك بمركب ،

وقد اعتُرِض على هذا الدليل بوجهين :

أحدها: أنّه لِمَ لا يجوز أن تختلف أصالُ السكواكب للتحيّرة عند حلولها في البُروج، لا لاختلاف البروج في نفسها، بل لاختلاف مافي تلك البروج من السكواكب النابئة الحتلفة الطبائم 1

الوجه الثانى : لم لا يجوزُ أن يقال : الفَكَ التاسع مكوكَب بكو اكب صمار لا نراها

لناية بعدها عنا ، فإذا تحرّك في كرات تداويرها سامقت مواضع مخصوصة من كرة الكواكب الثابتة ؛ وهي فلك الدوج ، فاحتنفت آثار الكواكب للتحيّرة عند حلولها في البروج ، باعتبار اختلاف تلك الكواكب الصغيرة ! ولم لا يجوزُ إثبات كرة بين السكرة الثامنة ، وبين الفلك الأطلس المديّر لجيع الأفلاك من المشرق إلى الغرب ، وتكون تلك الكرّة المتوسطة ببهما بطيئة الحركة بحيث لا تني أعمارها بالوقوق على حركتها ؛ وهي مكوكبة بتلك الكواكب الصعار المحتلمة الطبائع !

وأجيب عن الأولى ، بأنه لو كان الأمركا ذُكر ، لوجد أن تختلف بيوت الكواكب وإشرافها وحدودها عند حركة التوابت بحركة فَلَكُها ، حتى إمها تتقدّم على مواضعها في كلّ مائة سنة على رأى المتقدمين ، أو في كلّ ست وستين سنة على رأى المتأخرين درجة واحدة ؟ لكن ليس الأمر كذلك ، فإن شرف القير ، كا أنه في زماننا في درجة الثالثة من الثور ، فكذلك كان عند الذين كانو أ قبعتنا بألف سنة وبألنى سنة .

وأما الوجه الثاني قلا جوابُ عَنْدُ: ﴿ ﴿ \* \* \* \*

...

واعلم أن الفلاسفة قد عَوِّلَتْ في إطال القول بأحكام النجوم على وجه واحد ، وهو أن مبنى هذا العلم على التجربة ، ولم توجد التجربة فيا يدّعيه أرباب علم النجوم ، فإن ها هنا أمورا لا تفكرر إلا في الأعمار المتطاولة مشل الأدوار والألوف التي زمم أبو معشر أنها هي الأصل في هذا العلم ، ومثل بماسة جُرْم زُحَل السكرة المسكوكية ، ومشل العلماتي معدّل النهسار على دائرة فَقَت البروج، فإنهم يزعمون أنّ ذلك يقتيمي حدوث طوفان الماء وإحاطته بالأرض من جميع الجوانب، مع أن هذه الأمور لا توجد إلا في ألوف من السنين ؛ فكيف تصح أمثال هذه الأمور بالتجربة ا

وأيضاً ، فإنَّا إذا رأينا حادِثًا حَدَث عند حاول كوكب مخصوص في برج مخصوص

فكيف نعلم استناد حدوثه إلى ذلك الحلول ا فإن في الفلك كو اكب لا محصى ، فما الذي خصص حدوث ذلك المعروث ذلك الحدوث بحلول ذلك الكوكب في ذلك البرج لاغيره ا وبتقديراً ن يكون لحلوله تأثير في ذلك ، فلا يمكن الجزم قبل حلوله بأنه إذا حل في البرج المذكور لابد أن يحدث ذلك الحادث ، لجواز أن يوجد ما يبطل تأثيره ؛ نحو أن يحل كوكب آخر في برج آخر ، فيدفع تأثيره ، ويبطل عمله ؛ أو لمل المادة الأرضية لا تكون مستمدة تالمتبول تلك الصورة ، وحدوث الحادث ، كايتوقف على حصول الفاعل يتوقف على حصول الثابل، وإذا وقع الشك في هذه الأمور عطل القول بالجزم عسلم أحكام النحوم ؛ وهدفه الحجة جيدة إن كان المنجدون يطلبون القطع في علمهم .

فأما إن كانوا يطلبون الغانّ فإن هذه الحجة لاتفسد قولم .

فأما أبو البركات بن مُذْكَا البندادي صاحب كتاب " للمتبر " فإنه أبطل أحكام النجوم من وجه وأثبته من وجه .

قال :أما مَنْ يريدتطبيق علم أحكام النجوم على قامدة العلم الطبيعي فإنه لاسبيل له إلى ذلك ؟ فإمّا لانتملق من أقوالهم إلا مأحكام بحكمون بها من غير دليل ؟ نحو القول بحر الحكوا كب وبردها أو رطوبتها ، وبهوستها واعتدالها ، كقولهم ، إنْ زُحَل بارد بانس، والمشترى ممتدل ؟ والاعتدال حبر والإفراط شر ، وبنتحون من دلك أنّ الخير يوجب سعادة ، والشر يوجب منتحسة ، وما جانس ذلك مما لم يقل به علماه الطبيعيين ولم تنتحه مقدماتهم في انظارهم ؟ وإنما الذي أمتحته هو أنّ الأجرام الدياوية فعالة فها نحويه وتشتمل عليه وتتحر ك حوله فعلا على الإطلاق غير محدود بوقت ؟ ولا مقدر بتقدير ، والقائلون عليه وتتحر ك حوله فعلا على الإطلاق غير محدود بوقت ؟ ولا مقدر بتقدير ، والقائلون عليه وتحر به لا بطابق بطر الطبيعي .

و إذا قلت بقول الطبيعي بحسب أنظاره أنَّ المشترى سُمَّد ، والمرِّيخ نحس ،أو أنَّ زحل

وارد يابس، والمريخ حارً بابس؛ والحارّ والبارد من الله وسات؛ ومادل على هذا اللسّ وما استدل عليه بلمس كَتأثيره فيما يلمه ؛ فإنّ ذلك لم يظهر اللحس في غير الشمس، حيث تسخّن الأرض بشماعها؛ ولوكان في السمائيات شيء من طبائع الأضداد؛ لكان الأولى أن تكون كلّها حارةً؛ لأنّ كو أكبها كلّها منيرة.

ومتي يقول الطبيعي بتقطيع الفلك وتقسيمه إلى أحزاء ءكا قسته المنحمون قسمة وهمية إلى بروج ودَرَج ودقائق؟ وذلك جالزلمتوهم ، كعوازغيره ، وليس بوأجب في الوحودولا حاصل ، فنقلوا ذلك النوهم الجائز إلى الوجود الواجب في أحكامهم، وكان الأصلُّ فيه على زعمهم حركة الشمس والأيام والشهور ، عملوا منهما قسمة وهمية ، وجملوها كالحاصلة الوجوديةالشرة بحدود وخطوط ءكأناتشمس بحركتها من وقت إلى مثله خطّت فيالسهاء خطوطًا ، وأقامت فيها جُدُراً أو جلودًا؛أو غيرت في أجزائها طباها تعييرًا يبقي ، فيتني به القسمة إلى تلك الدُّرَّج والدقائق، أمع معوار الشَّمْسِ عنها ، وليس في حوهر العلك اختلاف يتميز به موضع عن موضع حَوى الكُواكب وَالكِواكب وَالكِواكب تتحرك عن أمكنتها ، فبقيت الأمكنة علىالتشابه ، فعادًا تصيربروجهودرّجه ، وببتى اختلافها بعد حركة المتحرك في سَيِّمُها ؟ وكيف يقيس الطبيعيُّ على هذه الأصول، وينتج منها نتبانج وبحكم محسبها أحكاما؟ وكيف له أن يقول بالحدود وبحمل خسَّ درجات من بُرْج الـكوكب وستًّا لآخر ، وأربعاً لَآخَرَ ، ويختلف فيها البابليون والمصربون ، وجعلوا أرمابَ البيوت كأمُّها ملَّالَة ، والبيوت كأنها أملاك تثبت لأربامها نصكوك وأحكام الأسد فلشمس والسرطان للقمر ا وإذًا نظر الناظر وجد الأحد أحدًا من جهة كواكب شَكَلُوها بشكل الأحد، ثم انتلبت عن مواضعها و بقي الموضع أسدًا وجمعوا الأسدالشمس. وقد ذهبت منه الكواكب التي كأنَّ بها أسداكان ذلك الملك بيت للشمس ، مع انتقال الساكن وكذلك السُّرَطان للقهر .

ومن الدقائق في العلم النحوى الدرجات الدّارة والفربيّة والمظامة والنسيّرة والزائدة في السمادة ودرجات لآثار ؟ منجهة أمهاأجزاء العَلَك ؟ إن قطعوها وما انقطعت ؟ ومعانتقال ما يفتقل من السكوا كب إليها وعنها ، ثم أنتّحوا من ذلك ننائج أنظارهم ؟من أعدادالدرّج وأقسام الفلك، فقالوا : إنّ السكو كب بنظر إلى السكوا كب من ستين دوحة نظر تسديس لأنه سُدْس من الفلك ، ولا ينظر إليه من خبين ولا من سيمين ، وقد كان قبل الستين عشر درّج ، وهو أقرب من ستين ، و بعدها بعشر درّج ، وهو أبعد من ستين لا ينظر ، في فيت شعرى ماهذا البطر ! أثرى السكوا ك نظهر السكوك ثم تحتمص عنه، ثم شماعه بمتلط بشماعه عند حدّ لا يمنظ به قبله ولا بعده !

وكداك النربع ، من الرسم الذي هو تسعون كوجة ، والتثليث ، من الثلث الذي هو مائة و عشرون درحة ، فلم لا يكون النحسيس والنسبير والتستير على هذا القياس! تم شولون المسلمان يابس ارئ ، والنور بارد يابس أرمي ، والجوزاء حار رطب هوائي ، والسرطان بارد رطب مائي ا ماقال العلميمي هذا قط ، ولا بقول به .

وإذا احتجوا وقاسوا كانت مبادئ قياساتهم الح-ل بُرْج بنقل الأن الشمس إذا نزلت فيدينقل الأمان من الشتاء إلى الربيع ، والثور برج ثابت الأن الشمس إذا نزلت فيدينقل الربيع على ربيعيته .

والحق أنه لاينقلب الحل ولا يثبت الثور ؛ مل ها على حالهماني كل وقت . ثم كيف يبقى دهر منقلبا مع حروج الشمس منه وحلولها فيه ! أتراها تحدّف فيه أثرا أو تحيل منه طباعا ؛ وتبقى تلك الاستحالة إلى أن تمود فتحد دّها ! ولم لا يقول قائل : إن السّر طان حار ياس ، لأن الشمس إذا نزلت فيه يشتد حر الرمان ؛ وما يحاس هذا مما لا يلزم ؛ لاهو ولا ضده ؛ فليس في الفَلْك اختلاف يمرفه العلبيمي ، إلا بما فيه من السكوا كب ، وهو في نفسه واحد متشابه الجوهر والطبع؛ ولسكنها أقوالُ قال بها قائل تقبِلها قائل ، ونقلهما ناقل ، فعسُن فيها ظنّ السامع ، واغترّ بها مَنْ لاخِبْرة له ولا قدرة له على النظر .

ثم حَسَمٌ بها الحاكون بحيد وردى ، وسلب وإبحاب ، وبت وتجوز ، فصادف بمنه موافقة الوجود فصد ق ، فيمتبر به المعتبرون، ولم يلتفتوا إلى ما كذب منه فيكذبوه ؛ بل عذروا وقالوا : إنما هو منجم ؛ وليس ببي حتى بصدق في كلّ ما يقول ؛ واعتذروا له بأنّ العلم أوسع من أن بحيط به أحد ، ولو أحد به أحد اصدق في كلّ شيء ا ولمسرافه أنه قوالحاط به علما صادقا لصدّق ، والشأن في أن بحيط به على الحقيقة ، لا أن يغرض فرضا ، ويتوهم وها ، فينقله إلى الوجود وبنسب إليه ، ويقيس عليه .

قال : والذي يصحّ من هذا المم ويلتفت إليه المقلاء ؛ هي أشهاء غير هذه المراقات التي لاأصل لها ؛ فما حصل توقيف أو تجربة حقيقة كالترانات وللقابلة ، فإمها أيضاً من جهاة الاتصالات ؛ كالمقارنة من جهة أن تلك غاية القرّ نهن ؛ وهدند عابة البعد ؛ ونحوع كوكب من التاهية ، ونحوه ما يعرض للمتحقيرة من رجوع واستقامة وارتفاع في شال ، وانخفاض في جنوب ، وأمثال ذلك .

فهذا كلام ابن ملكا كا تراه بنظلٌ هذا الفنّ من وجه ، ويقول به من وجه .

•••

وقد وقفت لأبي جمفو محمد بن الحدين الصنعاني المعروف بالخازن ، هماحب كتاب "زيج الصفائع " على كلام في هذا الباب محتصر له سياء " كتاب العالمين " أنا ذاكر أن هسذا الموضع على وجهه . لأمه كلام "لابأس به ، قال : إن بعص المصدّقين بأحكام النجوم وكل المسكد بين مها ، قد زاعوا عن طرق الحق والصواب فيها . فإن الكثير من المصدّقين بها قد أدخلوا فيها ماليس مها ، وادّ عَوا اما لم يمكن إدراكه مها ، حتى كُثرفيها خطؤهم ، وظهر كذبهم ، وصار ذلك سبه لتسكديب أكثر الناس بهذا العمل .

فأما المكذّبون به فقد بلعُوا من إمكار محبحه وردّ ظاهرِه إلى أن قالوا : إنه لا يصحّ منه شيء أصلًا، ونسبوا أهنّه إلى الرزق والاحتيال والخداع والتمويه ، فلذلك رأينا أن نبتدى بتبيين محمّة هذه الصناعة ، ليظهر فسادُ قول المكذّبين لها بأسرها ، ثم نبيّن ما يمكن إدراكه بها ليبطل دعوى المدّعين فيها ما يمتنع وحودُه بها .

أما الوجود التي بها تصح صناعة الأحكام فهي كثيرة ، منها مايظهر بلحيم الناس من قبل الشمس ، فإن حدوث الصيف والشناء وما يعرض فيهما من الحرّ والبرد والأمطار والرياح ونيات الأرض ، وخروج وقت الأشعار وحلها النمار ، وحركة الحيوان إلى النسل والتوالد وغير ذلك ، مما يشاكلُه من الأحوال، إنما يكون أكثر ذلك بحسب دنو الشمس من شمّت الرموس في ناحية الشمال ، وتباعدها منه إلى ناحية الجنوب ، ويفضل قوّة الشمس على قوة القمر ، وقوى سائر الكوا كل ظهر ما فلكم الناس .

وقدظهر لهم أيضاً من قبّل الشمس في تعيير الهواء كليّ بوم؛ عندطلوعها، وعندتو سَطها السهاد، وعند غروبها مالا خعاء به من الأثار .

ومن هذه الوجود ما يظهر الفآلاحين واللّاحين بأدنى تعقّد للأشياء التي تحدث . فإنهم يسلمون أشياء كثيرة من الآثارالتي بؤثرها القسر وأنوارالكواكب الثابتة، كالمدّوالجزر، وحركات الرياح والأمطار وأوقاتها عند الحدوث، وما بوافق من أوقات الزراهات ومالا يوافق، وأوقات اللّماح والنتاج.

وقد يظهر من آثار القمر في الحيو ن الذي يتوالد في الماء والرّطوبات ماهو مشهور لايفكر .

ومنها جهات أخرى يسرفها المجمور فقط على حَسَب فصل علمهم ، ودقة نظر هم في هذا ( ١٤ – نهج ٦ ) اليلم . وإذ قد وصفنا هل سبيل الإجال ما يوجب حقيقة هذا العلم ، فإذًا نصف ما يمكن إدراكه به أو لا يمكن ، فقول : لما كانت تعيّرات الهواء ، إ تما تحدث بحسب أحوال الشمس والقمر والسكوا كب المتحبرة والثابتة ، صارت معرفة هذه التعيّرات قد تدرك من النجوم مع سائر ما يتبعها من الرياح والسحاب والأمطار والثلج والبرد والرحد والرحد والبرق ؛ لأن الأشياء التي تكل الأرض و تصل إليها هذه الآثار من الهواء الحيط مها ، كامت الأعراض المامية التي تموض في هذه الأشياء تابعة لتقل الآثار ؛ مثل كثرة مباه الأنهار وقلتها ، وكثرة الماروقالها وكثرة الماروقالها في كثرة خصب الحبوان وقلقه ، والمدومة والقبط ، والوباء والأمراض التي تحسدت في الأجماس والأمواع ، أو في جسس دون جنس ، أو في توع دون توع ، وسائر ما يشاركل ذلك من الأحداث .

ولما كات أحلاق النفس تابعة لمزاج البدي وكات الأحداث التي ذكرناها سيرة لمزاج البدّن ، صارت أبعاً سيرة فلا حلاق ، ولأن المزاج الأول الأصلى هو النال هل الإنسان والأمر الأكثر ، وكان المزاج الأصلى هو الذي طبيع عليه الإنسان في وقت كونه في الرّج ، وفي وقت موله، وخروجه إلى جَوّ العالم ... صار وقت السكون ووقت المواد أدل الأشياء على مزاج الإنسان، وعلى أحوانه النابعة للزاج ، مثل خِلْقة البدن ، وخَلْق النفس والمرض والصبحة ، وسائر ما يقبع دقت ، فهذه الأشياء وما يشبها من الأمور التي لاتشارك شيئاً من الأفعال الإرادية فيه مما يمكن معرفته بالنجوم، وأما الأشياء التي تشارك الأمور الإرادية بعض المشاركة ، فقد يمكن أن يصدق فيها هذا العلم على الأمر الأكثر ، وإذا لم يستعمل فيه الإرادة جَرَى على ما تقود إليه الطبيعة .

على أنه قد يعرض الخطأ والعلط لأسحساب هذه الصناعة من أسباب كثيرة ، بعضها يختص بهذه الصناعة دون غيرها ، وبسضها يشها وغيرها من الصنائع . فأمّا ما يتم فهو من قصور طبيعة الناس في معرفة الصنائع أيّا كانت عن بلوغ الغاية فيها ، حتى لا يتتى وراءهاعاية أحرى، فكثرة الخطأ وقلّته على حَسَب تقصير واحدواحد من الناس.

وأما ما يخصُّ هـذه الصناعة فهو كثير ما يحتاج صاحبها إلى معرفته ، ممالا بمكنه أن يعلم كثيراً منه إلا بالحد سوالتحمين ، فضلاعن أطف الاستنباط وحسن القياس، ومما يحتاج إلى معرفة علم أحوال الدَلَك ، ومما يحدث في كل واحدمن تلك الأحوال ، فإن كل واحد منها فه فعل خاص ، ثم يؤلف تلك الأحوال سفتها مع سعن على كثرة فنونها واختلاطاتها، في عمل أمن جميع ذلك قود واحدة ، وقعل واحد ، يحكون عنه الحادث في هذا العالم، وذلك أمر حسير ، فتى أعفل من دلك شيء كان الخطأ الواقع بحسب الشيء الذي سها عنه وترك استعاله .

ثم من بعد تحصيل ما وصفناه ينْيني أن يعلم الحال الق عليها يُوافى فى تلك القوة الواحدة الأشياء التى تعرص فيها تلك الأحداث ، كأنه مثلاً إذا دل مافى الفلك على حدوث حَرّ ، وكانت الأشياء التى يعرض فيها ما يعرض قد مَرّ بها قبل دلك حَرّ ، فحميت وسخنت أثر ذلك فيها أثراً قوياً ، فإن كان قد مرّ بها يُراد قبل ذلك ، أثر ذلك فيها أثراً ضيفاً ، وهذا شيء بحتاج إليه فى جيع الأحداث التى تسل فى غيرها بما يناسب هذه للعرفة .

وأما الأحداثُ التي تخص ناحية ناحية ، أو قوماً قوماً ، أو جنساً جنساً ، أو مولوداً والما الأحداثُ التي تخص ناحية ناحية ، أو قوماً قوماً ، أو جنساً جنساً ، أو مولوداً والحداً من الناس؛ فيحتاج مع معرفتها إلى أن يعلم أيصاً أحوالُ البلاد والعادات ، والأغذية والأوباء وسائر ما يشيه ذلك ، بما فه فيه أثر وشركة ، مثل ما يغمل العلبيب في المعالجة ، وفي تقدمة المعرفة ، ثم من بعد تحصيل هذه الأشياء كلما بنبغي أن ينظر في الأمر الذي تقدمة للمرفة ، ثم من بعد تحصيل هذه الأشياء كلما بنبغي أن ينظر في الأمر الذي تقدمة للمرفة ، على هو مما يمكن أن يرد أو يتلافي بما يبطله أو بنيره من جهة

الطب والحيل أم لا ؟ كا نه مثلا استدل على أنه يصيب هذا الإنسان حرارة بحم منها ، فينبغى أن يمكم بأنه بحم إن لم يتلاف تلك الحرارة بالتبريد ، فإنه إذا فعل ذلك أنزل الأمور منازلها ، وأجراها مجاربها .

ثم إن كان الحادث قويًا لا يمكن دفعه جعض ما ذكرنا ، فليس يازم الحاجة إلى ما قلنا ، فان كان الحادث قويًا لا يمكن دفعه جعض ما ذكرنا ، فليس يازم الحاجة إلى ما قلنا ، قإن الأمر يحدث لا يحافة ، وما قوى وشمل الماس فإنه لا يمكن دفعه ولا فسخه، وإن أمكن فإنما يمكن في بعض الناس دون بعض .

وأما أكثرهم فإنه يجرى أمره على ماقد شمل وحم"، فقد يم "الناس حَر" الصيف، وإن كان بعضُهم بحثال في صرفه بالأشياء التي تبرد وتسنى الحر".

فهذه جملة ما ينسني أن يعلم ويعمل عليه أموى هذه الصناعة .

قلت : هذا اعتراف بأن جميع الأحداث للتملقة باختيار الإنسان وغيره من الحيوان لا مدخل لما أحكام النحوم فيه ، فعلى هذا لا يصح قول من يقول منهم لزيد مثلا : إلك تتزوّج أو تشترى فرسا ، أو تقتل عدوًا أو تسافر إلى بلد ونحو ذلك ، وهو أكثر ما يقولونه ويحكون به .

وأما الأمور السكليّة الحادثة لا بإر دة الحبوان واختياره ، فقد يكون لسكلامهم فيه وجه من الطريق التي ذكرها ، وهي تمتق كثير من الأحداث بحركة الشمس والقمر ، إلا أن للعلوم ضرورة من دبن رسول الله صلى الله عليه وآله إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهى والزجر عن تصديق المنحمين ، وهذا معنى قول أمير الومنين في هذا المنصل : « فمن صدقك بهذا فقد كذّب القرآن ، واستننى عن الاستعانة بالله » . ثم أردف

فلك وأكده بقوله : كان يجب أن يحدّد المنجم دون البارى تمالى ؛ لأن المنجم هو الذى هدى الإنسان إلى الساعة التي ينجح فيها موصده عن الساعة التي يخفق و بُكْدِي فيها فهو المحسن إليه إذا ، والمحسن يستحق الحد والشكر، وليس للبارئ سبحانه إلى الإنسان في هدذا الإحسان المخصوص ؛ فوجب ألّا يستحق الحد على فَلْفَر الإنسان بطلبه؛ لكن القول بذلك والنزامه كفر محض .

#### (Y1)

#### الأصلة

ومن كلام له عليه السلام بعد فراغه من حرب الجلل في دُمُّ النساء :

مُعَاشِرَ النَّاسِ ؛ إِنَّ النَّسَاء مَوَاقِعِمُ لَإِيَّانِ ، مَوَاقِعِمُ الْخَفُوظِ ، مَوَاقِعِمُ الْمُقُولِ ، فَأَمَّا نَفْعَانُ إِيمَا بِينَ فَقَعُودُهُ فَنَ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَيَامِ فِي أَيَّامِ خَيْضِينَ ، وَأَمَّا نَقْصَانُ خُفُوظِينَ عُقُولِينَ وَشَهَادَةُ الرَّجُلِ الوَاحِدِ ، وَأَمَّا نَقْصَانُ خُفُوظِينَ فَهُولِينَ وَشَهَادَةُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الوَاحِدِ ، وَأَمَّا نَقْصَانُ خُفُوظِينَ فَهُولِينَ وَمُنْ مَوَادِيثِ الرَّجُلِ الرَّاحِلِ الْوَاحِدِ ، وَأَمَّا نَقُصَانُ خُفُوطِينَ فَهُولِينَ وَهُمَا يَعْمَانُ اللَّهُ وَالْمِينَ عَلَى الأَنْصَافِ مِنْ مَوَادِيثِ الرَّجَالِ .

عَاتَقُوا شِرَارَ السَّاء،وَ كُونُوا مِن حِيارِهِن ۖ قَلَى حَدَّرٍ، وَلَا تُطِيعُوهُن فِي ٱلْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَمُنَ فِي ٱلسُّنَكُرِ .

## الليسترج :

جَمَل عليه السلام نقصانَ الصّلاة نقصانً في الإيمان ، وهذا هو قولُ أصحابِنا : إنّ الأعمال من الإيمان ، وإنّ القرّ بالتوحيد والنبوّة ، وهو تارك للعمل ليس عوْمن .

وقوله عليه السلام « ولا تطيعوهن" في للمروف » ، ليس سهى عن فعل المعروف ؛ وإنما هو شهى عن طاعتهن ، أي لاتعماره لأجل أمرهن "لسكم به ، بل افعاره لأمه ممروف، والسكلام ينجو نحو المثل المشهور : «لا نعط العبد كراعا فيأحد ذراعا» .

وهذا الفصل كله رمز إلى عائشة ،ولا يحتنفُ أصحابنا في أنها أخطأت فيا فعلتُ تم تابت وماتت تائية ، وأنّها من أهل الجنة . قال كلّ من صنف في السير والأخبار: إن عائشة كانتُ من أشدُ الناس على عيان؟ حتى إمها أخرجتُ ثوبًا من ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله ، فنصبته في منزلها ، وكانت تقول للداحلين إليها : هذا ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَبَلَ ، وعنان قد أبلَ سنّته .

قالوا : أولُ مَنْ سمى عَبَانَ نَعَثَلَا عَائِشَةً ؛ والسَّمَّلُ : الكَتِبر شــر اللَّمَعِيَّة والجِسد ، وكانت تقول : اقتلوا مثلاً ، قتل الله بعثلاً !

وروى المدائني" في كتاب " الجل "، قال : لما قبل عنمان ، كانت عائشة بمكة ، وبلع قتله إليها وهي نشراف ، فلم تشك في أنّ طبعة هو صاحب الأمر ، وقالت : بُعدًا للعثل وسعقًا أ إيه ذا الإصبع الإبه أبا شبل! إبه بان عم " ؛ لكأنى أنظر الى إصمه وهو يبابتم له ؛ حثوًا الإبل ودعد عوها (").

قال : وقد كان طاحة عين قتل عَيَان آخذ أمانيح بيت للمال ، وأخذ عائب كانت لمان في داره ، ثم فمد أمراً ه ، فدفعها إلى على بن أبي طالب عليه السلام

[ أخبار عائشة في خروجها من مكة إلى البصرة بعد مقتل عبمان ]

وقال أبو محنف لوط بن يميى الأردى في كتابه : إن عائشة لما كلمها قتل عبّان وهى بمكة ، أقبلت مسرعة ، وهي تقول : إبه ذا الإصبع ! في أبوك ! أما إنهم وجدوا طلبعة لها كَفُوا . فلما اشهت إلى شَراف استقبلها عبيد بن أبى سلمة اللبثي ، فقالت له ؛ ماعندك ؟ قال : قُنِل عبّان ، قالت : تم ماذا ؟ قال : تم حارث بهم الأمور إلى خير عَعَارٍ ؟ بايموا عليا ، فقالت : لودِدْتُ أنّ السياء انطبقت على الأرض إن ثم هذا ، وَيُحلك ! انظر ماتقول ا قال : هو ماقلتُ لك ياأم المؤمنين ، فولولت ، فقال لها : ما شأنك ياأم المؤمنين !

<sup>(</sup>١) الدعدعة : الزجر .

وافله ما أعرف بين لابتيها أحدا أوْلَى ب منه ولا أحقّ ؛ ولا أرَى له نظيرا فى جميع حالاته ، فلماذا تـكرهين ولا يته ؟ فال : ما ردّت عايه حوابا .

قال : وقد رُوِى من طرق محتلفة أنَّ عائشة لما اللها قتلُ عَبَانَ وهي بمكة ، قالت : أبعده الله ! ذلك بما قدَّمت بداه ، وما الله نظلام للعبيد .

قال: وقد رَوَى قيس بن أى حازم أنه حج في العام الذي قُتِل فيه عنمان وكان مع عائشة لمنا بانها قتله ، فتعدّل إلى المدينة ، قال : فسمعها تقول في بعص الطريق : إبه ذا الإصبع ! وإدا ذكرت عنمان قالت : أبعده فيه الحق أناها حبر بيعة على ، فقالت : لود ذت أن هذه وقعت على هده ، ثم أمرت برد ركائبها إلى مكّة فردت معها ، ورأيتها في سيرها إلى مكّة تخاطب عسها ، كأنها تخاطب أحدا : قتلوا ابن عفان مظاوما ، فقلت لها : يا أم المؤمنين ، أن اسمنك آنها تقولين : أبعده الله ، وقد رأيتك قبل أشد الناس عليه وأقبعهم فيه قولا ا فقالت : لقد كان ذقف أو ولكن يظرت في أمره ، فرأيتهم استنابوه حتى إذا تركوه كالميمة المبيضاء أثوه بساعه تحرياً في شهر حرام فقتلوه .

قال: وروى من طرق أحرى ألها قالت لما بلمها قتله أبعده الله ! قتله ذنبه ، وأقاده الله المصله ! يا معشر قريش لا يسومت كم قتل عبان ، كا سام أحر محود قومه ، إن أحق الماس بهذا الأمر ذو الإصبع ، فما جاءت الأحمار ببيمة على عليه السلام ، قالت : تعيدُوا تعدد الإيردون الأمر في تهم أبدا .

كتب طلعة والزبير إلى عائشة وهي بمكة كتابا : أن حَذَّلِي النّس عن بيعة على ، وأظهرى الطلب بدم عيّان ، وحَلا الكتاب مع ابن أحبها عبد الله بن الزبير ، فلما قرأت الكتاب كاشفت وأظهرت الطلب بدم عيّان ؛ وكانت أم سلمة رضى الله علها بمكة ف فلك العام ؛ فلما رأت صنع عائشة ، فا بالنّها بقيص ذلك ، وأظهرت مو الاق على عليه السلام وفعرته على مقتضى العدارة للركورة في طباع الصّرتين .

قال أبو مخنف : جاءت عائشةٌ إلى أمّ سفة تخادِعُها على الخروج الطّلب بلم عمّان ، فقالت لها : يا بنتَ أبي أميه ، أنتِ أوّل مهاجرة من أرّواجٍرسول الله صلى الله عليه وآله وأنت كبيرة أمَّمات المؤمنين، وكانرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يَقسم لنامن بيتيك، وكان جبريل أكثرَ ما يكون في منزلك ، فقالت أم سلمَة ؛ لأمرِ ما قلت هذه الفقالة ، فقالت هائشة : إنَّ عبدالله أحرني أن القوم استنابوا عيَّان، فلما ناب قتلوه صائمًا في شهر حرام، وقد عزمتُ على الخروج إلى البصرة ومنى الزبير وطلحةُ ، فاخرجي مصا ، لملَّ الله أن يصلح هذا الأمر على أبدينا ، سا ، مقالت أمَّ سلمة : إمَّك كنت بالأمس تحرَّ منبن على عَبَّانَ ، وتقولين فيه أحبثَ الغول ، وما كان احمُه عندك إلا نَمُّنكُمٌّ ، وإنَّك لتمرفين منزلة على بن أبي طالب عند رسول الله صلى الله عليه وآله ، أمأد كرك ؟ قالت : امم ، قالت : أَتَذَكُرِينَ يَوْمُ أَقْبِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَنْ مِنْهِ إِنَّ حِنْيَ إِذًا هِبِطُ مِنْ قَدَّبِد ذات الشهال ، خلا بعلى يناجيه فأطال ، فأردت أن سَهْسى عليهما ي صيطك صميتي ، فيحسب عليهما ، فَمَا لَهُمْتِ أَنْ رَجِمْتِ بِأَكِيةً ، فَقَلْتَ : مَاشَأَنْكُ ؟ فقالتَ : إلى هجمتُ عليهما وهما يتناجيان فقلت لعلى" : ليس لى من رسول الله إلا يوم" من تسمة أيام ، أنما تذَّعني بابن أبي طالب ويومى ! فأقبل رسول الله صلى الله عنيه وسلم على ، وهو عصبان عجر ۖ الوجه ، فقال : ارجعي وراءك ، واقد لا يبنصُه أحد من أهل يبتى ولا من غيرهم من الناس إلا وهو خارج من الإيمان ، فرجمت مادمة ساقطة ! قالت عائشة : سم أذكر دلك .

قالت : وأذ كُوك أيصا ، كنت أنا وأرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنت نفسلين رأسه ، وأنا أُحِيسُ له حيثًا ، وكان الحبش المعجب ، فرفع رأسه ، وقال : و البت شعرى ، أيتُ كن صاحبة الجلل الأدنب، تنبعتُها كلاب الحوجب، فتكون ما كمةً

<sup>(</sup>١) الجيس : أمَّر يُخلط بسبن وأقط فيمين ويفقك حتى عُمَرَج ثم ينشر تواه .

عن الصراط ! » فرفعت بدى من الحبس ، فقلت : أعوذُ بالله و برسوله من ذلك ، تم ضرب على ظهرك ، وقال : « إيك أن تكونبها » ثم قال : يا بفت أى أمية ؛ إباك أن تكونبها يا تحكيراء ، أما أنا فقد أنذرتك » ، قالت عائشة : سم أذكر هذا .

قائت: وأذ كرك أيضا كنتُ أما وأست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقر له ، وكان على يتعاهد أشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصيمها (') م ويتماهد أثوابه فيضلها ، فنقبت (') له نعل ، فأحدها بومند بحصيفها ، وقعد في ظل شمرة ، وجاء أبوك ومعه عر ، فاستأدنا عليه ، فقمنا إلى الحجاب ، ودحلا بحادثامه فيها أراد ، شم قالا : الموسول الله إنا لا مدرى قدر ما تصحينا ، فتو أعلمتنا من يستحلف علينا ، ليسكون لنا بعدك مفزعا ؟ فقال لها : أما إلى قد أرى مكاه ، ولو فعلت لتفرق عنه . كا تفرق قت بنو إسرائيل عن هارون من عرال الفيكنا مم حرابا ، علما حرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه ، قلت له ، وكنت أجراً عليه من ن من كنت بارسول الله ، مستحلها عليهم؟ فقال : خاصف النمل ، قطرنا فلم نر أحدا إلا عليا ، فقت : يا رسول الله ، ما أرى إلا عليا ، فقال : هو ذاك ، فقالت عائمة : مم أد كر ذلك ، فقالت : فأى خروج تحرجين بعد هذا ؟ فقالت : إما أحرج للإصلاح بين الناس وأرجو فيه الأحر إن شاء الله ، فقالت وقيل لها إلى على أنت ورأيك ، فالصرف عائمة عمها ، وكنت أم سامة مما قالت وقيل لها إلى على النه السلام .

فإن قلت : فهذا نصُّ صريح في إمامة على عنيه السلام ، فما تصنعُ أنت وأصحابك المُمْزَلَةُ بِهِ ؟

قلت : كالا إنه ليس بنصّ كما ظنفت ، لأبه صلى الله عليه وآله لم يقل : قد استخففته ، وإنما قال : « لو قد استخلفتُ أحداً لاستحلفته » ، وذلك لابقتضى حصول الاستحلاف ؛

<sup>(</sup>١) حمف النل : حررها

<sup>(</sup>٣) نقبت العل : ثقبت ،

وبجوز أنْ تسكونَ مصلحة المسكلفين متعلقة بالنعل عليه لوكان النبي صلى الله عليه وآله مأموراً بأنْ ينص على إمام بعينه من بعده ، وأن يكون من مصلحتهم أن يختارُوا لأنفسهم من شاءوا إذا تركهم النبي صلى الله عليه وآله وآراءهم ولم يعين أحدا .

...

وروى هشام بن محد السكفي في كتاب " الجل" أن أم سلة كتبت إلى على عليه السلام من مكة : أما بعد ، فإن طلحة والزبير وأشياعهم أشياع الضلالة ، يريدون أن يخرجُوا بعائشة إلى البصرة وسمهم عبد الله بن عامر بن كريز ؛ وبذكرون أن عبّان قُتسل مظاوما، وأمهم يطلبون بدجه ؛ والله كافيهم محوله وقوته ؛ ولولامانها ما الله عنه من الخروج، وأمركا به من ازوم البيت لم أمّ ع الخروج إليك ، والنّصرة الك ؛ ولكنّى باعثة محوك ابنى، عدل (1) خسى عمر بن أبى سلمة ، الستوص به الأمير للومنين خيرا .

فال: فلما قدم عمر على على على على السلام الكرمة ، ولم يرلمقيا ممه حتى شهدم شاهده كلّها ، ووجّه أميرا على البحرين ، وقال لان عم يله ، بلمني أن عمر يقول الشمر ، فابعث إلى من شعره ، فبعث إليه بأيبات له أولها :

جزتُك أمــــيرَ للوَّمنين قرابة " رفعتَ بهـا ذكرى حزاه موفَّرا فعجب على عليه السلام من شعره واستعسنه .

...

ومن السكلام المشهور الذي قبل: إن أمّ سَفّة رحمًا الله ، كننت به إلى عائشة : إمك جُنّة بين رسول الله صلى الله عليه وآنه وبين أمنّه ، وإن الحجاب دو مك لمضروب على خُرمته ، وقد جع القرآن ذبلك فلا تُنذَجيه ، وسكن عُقير الله فلا تُصْحريها ، لو أد كرتك قولة مِن رسول الله صلى الله عليه وسم تعرفيه . نهشت مها نَهش الرّقشاء للطرقة . ما كنت

<sup>(</sup>١) عدل تقني : بثلها .

قائلة لرسول الله صلى الله عليه وآله لو لقيك ناصة قُلُوس قُلُودك من سَهُل إلى منهل قد تركت عُهَيداه ، وهتكت ستره ، إنَّ عمود الدير لا يقومُ بالنساء ، وصَدَّعه لا أيراب بهنَ ، محاديات النساء خفض الأصوات وحفر الأعراض ، اجملي قاعدة البيت قبرك حتى تلقيته ، وأنت على ذلك .

فقالت عائشة : ماأعرفَنى منصحك ، وأقبلنى لوعُطك ! وليس الأمر حيث تذهبين ؟ ما أنا بمبيّة عن رأيك ، فإن أُقِم ُ فنى غير حرج ، وإن أخرج فنى إصلاح بين قشدين من المسلمين .

وقد ذكرهذا الحديث أبومحد عبدائى برسلم بن قتيبة فى كتابه للصنف فى " غربب الحديث " فى ماب أم سلمة ، على ساأور إند عليك ، قال :

بالرقبة ، وأَنْصَر ما تَـكُون للدين ماحلت هنه . لو ذَكُرتك قولًا تعرفينه لنهشت به لَهِشَ الرَّقشاء للطرِ قة .

فقالت عائشة: ماأقبكني لوعظك اوليس الأمركا تظنّين، ولنعمَ المسيرُ مسير فزعتُ فيه إلى فثنان متناجزتان \_ أو قالت متناحرتان \_ إن أقعد فني غير حرج ، وإن أخرج فإلى مالا بد لى من الازدياد منه .

### تفسير غريب هذا الخبر

السُّدة ؛ الباب ؛ ومنه حديث رسول الله عليه وآله أنه ذكر أول مَن يردُ عليه الحوض ، فقال ؛ الشُّشُث رموسا ، الله س ثيابا ، الذين لا تفتح لم السُّدد ، ولا ينكحون المتنجات ؛ وأرادت أم سلمة أنك باب بين النبي صلى الله عليه وآله وين النباس ، فتى أصب ذلك الباب شيء فقد دُخل على رسول الله صلى الله عليه وآله واله في حرامه وحوزته ، واستبيح ماحاء ، فقول . فلا يكونى استسبب ذلك بالخروج وآله في حرامه وحوزته ، واستبيح ماحاء ، فقول . فلا يكونى استسبب ذلك بالخروج الذي لا يحب عليك ، فنحوجى الناس إلى أن يفعلوا ذلك ، وهذا مثل قول نمان بن مُقَرّ ن الله المبن في غزاة مَهاوَدُد : الاوات كم باب بين السلمين والمشركين ، إن كيسر ذلك الباب لمناس في غزاة مَهاوَدُد : الاوات كم باب بين السلمين والمشركين ، إن كيسر ذلك الباب

وقولها : « قد جمع القرآن ذبلك فلا تَندَحيه » ، أى لا تفتحيه ولا توسّعيه بالحركة والخروج ؛ يقال : مدحتُ الشيء إدا وسّمتَه ، ومهه يقال : فلان في مندوحة عن كداء أى في سمة ؛ تريد قول الله تعالى : ﴿ وَقَرّانَ فِي مُيُو تِسَكُنَ ﴾ (() . ومن روى « نبدحيه » بالباء فإنه من البَدَاح وهو المنسع من الأرض ؛ وهو معى الأول .

وسكن عُقيْرَاك ، من عُقْر الداروهو أصلها ؛ أهل الحجاز يضنّون المَين ؛ وأهل مجد يفتحونها ، وعُقَيرُ اسم مبئ من دلك على صيعة النصمير ؛ ومثله عمّا جاء مصفراً 8 الله يّا » وهالحُميّا » وهو سوارة الشراب قال ابن قتيمة : ولم أسمع « « يُعقير ا » إلافي هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣ .

قولها : « فلا تُصْعربها »، أى لانُبرُزبهاوتجمليها بالصحراء، يقال : أَصْعَر، كَايِقَال: أنجد وأَسَهَلَ وأحزن .

وقولها : ﴿ وَأَنْهُ مِنْ وَرَامِهِمْ تُحِيطُ ﴾ (١) . تعالى : ﴿ وَأَنْهُ مِنْ وَرَامِهِمْ تُحِيطُ ﴾ (١) .

قولما: ه لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عالجواب محذوف ، أى لفعل ولسّهد ؛ وهذا كقوله تعالى : ﴿ وَقَوْ أَنْ قُرْآ مَا سُيْرَتْ بِهِ ٱلجِبَالُ أَوْ فَطُمّتْ بِهِ ٱلْارْضُ ﴾ (٢٠ ، أى لسكان هذا القرآن .

قولها : وعدلت عن الجول: اليل و المول: الله و المول: المول

قولمًا : « عن الفَرَّ طَهُ فَى البلاد » ، أَى عَنْ البغرَ وَالشَّعُوس ، من الفَرَّط وهو السَّبق والتقدَّم ، ورجل فارط : أَنِّى للاه ، أَى سابق .

قولها: ولا يُشَاّب بالنساء، أي لا يردّمهن إن مال إلى استوائه ؟ من قولك : ثاب فلان إلى كذا ، أي عاد إليه .

قولها: «ولا برأب بهن إن صدع ، أى لا بسد بهن ، ولا بجمع ، والصّدعُ : الشقّ ، و بروى : « إن صَدَع » بقتح الصاد و الدال أجر و ، بجرى قولهم : جبرت المثلم فجبر .

قولمًا: ﴿ حَادَيَاتَ النَّسَاءَ ﴾ يقال : عَمَّادَاكُ أَن تَفْعَلَ كَذَا مثلَ ﴿ قُصَارِ الْـُأَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَى جِيدَكُ وِغَايِتِكَ .

<sup>(</sup>١) سورة الروج ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النباء ٣ .

وغض الأطراف؛ جُمها، وخَفَرَالأعراض، الخفّر: الحياء، والأعراض، جعمِرض وهو الجسد، يقال : قلان طيّب المِرْض، أي طيب ربح البدن؛ ومن رواد والإعراض، يكسر الممزة جملة مصدرا ؛ من أعرض عن كذا .

قولها : وه قِصَرالوِهازة » ، قال ابنقتيهة : سألت عَنْهذا فقال مَنْسألته :سألتُ عنه أعرابيًّا فصيحا فقال : الوِهَازة : الخطوة ، بقال قرجل : إنه لمتوهّزومتوهّر ، إذاوطي. وطئًا تقيلاً .

قولمًا : ﴿ مَامَنَةَ قَاوِصًا ﴾ ، أي رافعالمًا في السير ، والنصَّ: الرفع ، ومنه يقال : حديث مُنْصوص ، أي مرفوع ، والْقَلُوص من النوق ؛ الشابة وهي بمنزلة الفتاة من النساء .

والمنهل: الماء ترده الإبل.

قولما: « إِنَّ سِينَ اللهِ مَهُواكَ » عَلَى إِنَّ اللهُ يرى سِيرَ لـُـُـوحرَ كَـنك، والْهُوِيّ : الاعدار في السير من النَّحد إلى المَوَّر .

قولمًا : ﴿ وَعَلَى رَسُولُهُ نُرَّ دَيْنَ ٢٤٪ أَي تَقْلَمَهِنَ فِي الْقَيَامُكَ.

قولما: دوقد وجَّنِت سِدَافته به ،السَّدانة: الحَمَابُوااسْتُر ، هيمن أَسْدَفَالليلَ|ذا ستر بظامته، كأنه أرخىستورا من العللام ، ويروى بفتح السين، وكذلك القول فيسَجافته؛ إنه يروى بَكُسر السين وفتحها ، والسَّدافة والسَّجانة عمني .

ووجّهت، أى نظمتهابالخرز، والوجيهة : خرزةممروفة، وعادة العرب أن تنظِّم على الحُمّل خرزات إذا كان قنساء .

قولها : « وتركت عُهِيْداه » الفظة مصفرة مأخوذة من النّهد، مشابهة لما سلف من قولها: « عُقَيراك » و « حاديات النساء » .

قولها : لا ووِقاعة السَّارَ » أى موقِعَه على الأرض إذا أرسلته ، وهي للوقعة أيضا ، وموقعة الطائر . قولما: « حتى تلقينه وأنت على تلك » ، أى على تلك الحال ، فعذف . قولما: «أطوع ماتكونين أن إذا ترمته » أطوع : مبتدأ، وإذا نزمته : خبرالمبتدأ، والضمير في تزمته راجع إلى المهد والأمر الذي أمرَتُ به .

قولما : ﴿ لَنَهَمْتُ بِهِ نَهُشُ الرقشاء المطرقة ﴾ ، أى لعضك ونهشك ما أذكره لك وأذكر له به كا تنهشك أفعى رقشاء ، والرقش في ظهرها ، هو النقط، والجرادة أيضا . قشاء ، قال النابغة :

قبت كأنى سساور تبي ضايلة من الراقش في أبيامها السم ناقع (١) والأنسى بوصف بالإطراق ؛ وكذلك الأسد والمر والرحل الشجاع ؛ وكان معاوية يقول في على عليه السلام ؛ الشجاع للطرق ، وقال الشاعر وذكر أفعى :

المم أمي مايميب الرقي من طول إطراق وإسبات (٢) قولما: « فتتان متناجر تان ٤، أي قسرع كل واحدة منهما إلى نفوس الأحرى، ومن دواه « متناجر تان ٤ أراد الحرب وطَّفَن التَّعود فِالْأَسْنَةُ ، ورشقها بالسهام .

وفرعت إلى فلان في كذا ، أي لدت به والتحاُّت إليه .

وقولما : « إن أقمد فني غير حَرَّج ، أى ف غير إنم ، وقولما : «فإن أخرج فإلى مالا بدّ لى من الازدياد منه ، كلام شن يستقد المصيلة في الخروج، أو يعرف موقع الخطا ويصر عليه.

لما عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لهاسيرا أيداً يحمل هَوْدَجها ، فجامع يسلَى بن أمية ببميره السمى عَسْكراً ، وكان عظيم الخُلق شديداً ، فلما رأته أعجبها ، وأنشأ الجُنّال بحدثها بقوته وشدته ، وبقول في أثناء كلامه : « هسكر » ، فلما سمت هسذه اللفظة ، استرجمت ، وقالت: ردّوه لاحاجة لى فيه ، وذكرت حيث سئلت أن رسول الله

<sup>(</sup>۱) دیرانه : ۱۰

<sup>(</sup>٢) اقسان ٢ : ٣٤٣ ۽ من غير بسة .

صلى الله غليب وآله ذكر لها هذا الاسم ، ونهاها عن ركوبه ، وأمرَتْ أن يطَلَب لهــــا: غيرُه فلم يوجد لها مايشهه ، فميَّر لها بجِلال غير حِلاله ، وقيل لها : قد أصبْنالك أعظم منه خَلْقا ، وأشدَ قوة ، وأتيتَ مه فرضيت .

قال أبو مختف :وأرَّسات إلى حَنْصة نسألها الخروج والمسير معها<sup>(١)</sup> ، فبالغذلك عبد الله ابن عمر ، فأنى أختَه فمزم عليها ، فأقامت وحطَّتِ الرَّحال بعد ماهمَّت .

كُتب الأشتر من الدينة إلى عائشة وهي بمكة ، أما بعد : فإنكِ ظمينة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد أمرك أن تَقَرَّى في بيتك ، فإن معلت فهو خير لك ، فإن أبيت إلا أن تأخذى مِذَاتَك ، وتد أمرك أن تقرَّى في بيتك ، فإن معلت فهو خير الك ، فإن أبيت إلا أن تأخذى مِذَاتَك ، وتُبلى جلبابك ، وتبدى للماس شعير اتك ، قاتلتك حتى أردك إلى بيتك ، والوضع الذي يرضاه لك رابك .

فكتيت إليه في الجواب: أما بعد فالملك أولُ العرب شبّ الفتنة ، ودعا إلى الفرقة وخالف الأثمة ، وسعى في قتل الخليفة ، وقد علمت أمك لن تُمحز الله حتى يصببك منسه بتقية ينتصر بها منك الخليفة المظارم ، وقد جاء في كتا بك ، وفهمت مافيه ؛ وسيكوينيك الله ؛ وكل من أصبح مماثلا الك في ضلاف وعيك ، إن شاء الله .

وقال أبوعنف لما التهت عائدة في مسيرها إلى الحواب ، وهو ما دابس عامر بن صعصة ، نبعتها الكلاب؛ حتى نفرت سِماً بإلها ، فقال قائل من أسحابها : ألا ترون ، ما أكثر كلاب الحواب ، وما أشد نباسها ! فأمسكت زمام بعيرها ، وقالت ، وإنها لسكلاب الحواب المواب ، وما أشد نباسها ! فأمسكت زمام بعيرها ، وقالت ، وإنها لسكلاب الحواب المواب ، وقوى ردوني ؛ فإني سمعت رسول افي صلى الله عليه يقول ... وذكرت الخبر ، فقال لها قائل ، مهلا يرحك الله أ فقد جُر نا ما ، الحواب ؛ فقالت ، فهل من شاهد ؟ فلفقوا لها خسين أعرابيا ، جعلوا لهم جُملا ، شفوا لها (الله المواب ؛ فقالت ، فهل من شاهد ؟ فلفقوا لها خسين أعرابيا ، جعلوا لهم جُملا ، شفوا لها (الله عند المواب ) في موسى قريباً من البصرة ، أرسل لما انتهت عائشة وطلحة والزجر إلى حَمْر (الله عند موسى قريباً من البصرة ، أرسل

<sup>(</sup>۱) ساقطه من ب ،

<sup>(</sup>٧) ضطه صاحب مراهد الاطلاع بالتمنيع تم السكون ، وقال : على عاديّة النصرة إلى الآن ( ١٥ = مهج ١ )

عَبَانَ بِن عَنِيفَ وهو بومنذ عامل على عليه السلام على البَصَرة إلى القوم أبا الأسود الدول يمم عَبَانَ بِمَمّ عليه ، فجاء حتى دخل على عائشة ، فسألما عن مسبرها، فقالت: أطلب بدم عَبان الله الله الله البسرة بالبَصرة مِنْ قَتَلة عَبان أحد ، قالت : صدقت ؛ ولكنّهم مع على بن أبي طالب بالمدينة ، وجئت أستنهض أهل المصرة لقتاله . أنسف لكم من سَوْط عنّان ولا نفض لمنان من سيوفكم ! فقال لها: ماأنت مِن السَّوْط والسيف! إنما أست جَبِيس وصول الله صلى الله عليه وآله ، أمر لك أن تَقرَّى في بينت ، وتعلي كتاب ربك ، وليس على رسول الله صلى الله عليه وآله ، أمر لك أن تَقرَّى في بينت ، وتعلي كتاب ربك ، وليس على النساء قتال ، ولا لهن الطلب بالدماء ؛ وإن عليّا لأولى سيّان منك ، وأمس رحا ؛ فإنهما أبناً عبد مناف ، فأمن تقالت ؛ لست بمنصرفة حتى أمضى لما قدمتُ له ما أفتفان باأبا الأسود أن أحداً بقدم على قتال ! قال ؛ أما والله كتفارل قتالا أهو نه الشديد .

أم قام فأتى الزبير ، فقال . فأوا حبد الله يُطهدالناس بك ، وأنت بوم بويم أبو بكر آخذ بقائم سيفك ، تقول : لا أحد أولى بهذا الإنز من ان أبى طالب ؛ وأبن هذا اللقام من ذاك ا فذكر له دم عبّان ، قال : أنت وصاحبك وليبّاء فيا بلعنا ! قال : فانطلق إلى طلعة فاسم مايقول ، فذهب إلى طلعة ، فوجده سادراً في غيّه ، مصراً على الحرب والفئنة ، فرجم إلى عبّان بن حُنيف ، فقال : إنها الحرب ، فتأهّب لما !

لمَا نَوْلَ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامِ بِالبَّصَرَةِ ، كُتبت (٢) عائشة إلى زبد بن صُوحان العبدئ : من عائشة منت أبى بكر الصديق رَوج النبي صلى الله عليه وسلَّم إلى ابنها الخالص زيد ابن صُوحان؛ أمابعدُ فَأْ قِمْ فى بِبتك ، وخذَّل العاس عن على ، ولْيبلغي عنكما أحب ؛ فإنك أواتق أهل عندى ، والسلام .

فَكُتُب إليها : من زبد بنصُوحان إلى عائشة بنت أبى بكر ؛ أمَّالِمَدُ فإن اللهُ أُمَّرَكِ بأمرٍ وأمرَ نا بأمرٍ ؛ أمرَك أن تَقَرَّى فى بيتك ، وأمرَ نا أن مجاهدٌ ، وقد أتانى كتابك ،

<sup>(</sup>۱) کذان ا ، وق ب : « غم » .

<sup>(</sup>٣) كَفَا لِ 1 ، وق ب : ﴿ ﴿ كُتُبِتْ ﴾ .

فأمريّن أنْ أصبّع خِلاف ماأمرٌ في الله فأ كون قدصتمناأمرًك الله به موصنت ماأمر في الله به عندى غير مطاع ، وكتابك غير عجاب ، والسلام .

روى هــذين السكتابين شيخنا أبو عبّان عمرو بن بحر ، قمن شيحنا أبي سعيد الحسن البصري".

...

وركبت عائشة يوم الحرب الجُلّ للسنّى مسكرا في هَوْدج ، قد ألبس الرَّغُوف ، ثم ألبِس جلود النّدِر ، ثم ألبِس فوق ذلك دروع الحديد .

الشمى ، عن مسلم بن أنى بَكُرة، عن أبيه أنى بَكُرة، قال: لما قدم طلعة والزبير البصرة، تقدّ تأمير ، وأنا أريد نصرَ عا ، فدخلت على عائشة ، وإذا هى تأمر وتنهى، وإذا الأمر أمرُ ها، فذكرتُ حديثاً كنت سمعته عن رسول الله سلى الله عليه وآله : « ان يقطع قوم تدبر أمرَ هم امرأة ، ، فانصرفت واعتزلهم .

وقد رُوِئَ هذا الخبر على صورةً أخرى : ﴿ إِنَّ قَوْمًا يَخْرَجُونَ صدى في فئة ، رأسها امرأة ، لا يغلمون أبداً » .

كان الجل لواء مسكر اليصرة لم يكن لواء غيره .

...

خطبت عائشة والناس قد أخذوا مصافَّهم للحرب، فقالت:

أما بعد فإنا كنا نقَمَناً على عبال صرب السوط، وإمرة الفتيان، ومَرْتُم السعابة الهميّة؟ ألاو إنكم استعتبتموه فأعتبكم، فلما مُعبتُموه (١٦ كا يُعاص التوب الرّحيم (٢٠، مَدَوْتم عليه، فارتحبُم منه دما حراما، وايم الله إن كان الأحصة كم فَرْجا، وأتفاكم فله .

...

<sup>(</sup>٩) الموس : الفسل ؟ كذا فسره صاحب اللمان ، واستصهد بكلام عالفة .

 <sup>(</sup>٣) الرحيض: المسول ؛ واظر النهاية لاين الأثير ١ ؛ ٩٧

خطب على عايه السلام لما تواقف الجمعان ، فقال :

لا تقاتيلوا القوم حتى يبد وكا الله على جمد الله على حُمة أو كفّ معهم حتى يبد وكم حجة أحرى ، وإذا قاتلتموهم فلا تعبّه والا تحمير واذا هزمتموهم فلا تتبعّوا مُدّبراً ، ولا تسكيفوا عورة ، ولا تمتّعوا مقتيل ، وإذا وصلم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سِتْراً ، ولا تدحلوا دارا ، ولا تأخلوا من أموالم شيئا ، ولا تهيدوا امرأة بأذّى ، وإن شتمن أعراضكم وستبن أمراءكم وصلحاء كم الإنهن صدف القوى (١) ، والأنفس والمقول القد كما نؤمر بالكف عنهن وإمهن لمشركات، وإن كان الرجل ليتناولُ للرأة مالهراوة والجريدة ، فيعير بها وعقيه من بعده .

تُقِيل بنو صَمَة حول الجلوم لِيقَ قِيهِم لِلْ شَنْ لانفع عده ، وأحدَّت الأرد بجيطامه ، فقالت عائشة ؛ مَنْ أنثم ؟ قالواكم الإرترائية الإرترائية الين وصيط ، فإنما يصبر الأحرار إمازلت أرى النصر مع بنى صَبّة ؟ فلما فقدتُهم أسكرتُه . فرَّضَت الأزَّد بدلك ؟ مقاتلوا قتالا شديدا ، ورُمِي الجُلُ بالنَّبُل حتى صارت القبة عليه كهيئة القنفذ .

...

قال على عليه السلام : لما فني الناس على خطام الجلى وقطمت الأيدى وسالت النفوس: الاعتوالي الأشتر وتخارا ، فجاءا ، فقال : اذهباً فاعقرا هذا الجل ؟ فإن الحرّب لا يبوخ من مرامها مادام حَياً ؟ إمهم قد اتحذوه قبلة ، فدهبا ومعهما فتيان من مُراد ، يعرّف أحدها بعمر بن عبد الله ، فما زالا يضربان الناس حتى خَدّها إليه ، فضر به المرادى على عرقونيه ، فأقمى وقه رُغاء ، ثم وقع لجنبه ، وفر الناس من حوله ، فنادى على عليه السلام : اقطعوا

<sup>(</sup>١) بي ب ۽ ۾ طلوم ۾ ۽ وما آڻيته من ا ،

<sup>(</sup>٧) لا ينوح ۽ لا يحبد ،

أَنْسَاعَ الهُوْدِجِ ، ثَمَ قَالَ لَحُمَدُ مِنْ أَبِي بَكُو : الْكَفَى أَخَتَكَ ، فَعَلَمَا مُحَدَّ حَتَى أَوْلَهَا دار عبد الله بن خَلَفَ انْتَازَاعِيّ .

...

بعث على عدد الله بن عباس إلى عائشة يأمرها والرحيل إلى المدينة ، قال : فأتيتُها (١) فلاخلت عليها ، فلم بوضع لى شى، أجلس عديه ، فتناولت وسادة كات فى رَحّلها ، فقدت عليها ، فقالت : بابن عباس ، أحطات السنّة ، قمدت على وسادتنا فى بيتنا بغير إذنها ا فقلت : ليس هذا بيتُكِ الذى أمرك الله أن تقرّعى فيه ، ولو كان بيتك ما قمدت على وسادتك إلا بإذنك ، ثم قلت : إن أمير المؤمنين أرسلنى إليك يأشرك والرحيل إلى المدينة ، فقالت : وأين أمير المؤمنين ا ذاك عمر ، فقلت : عمر وعلى ، قالت : أبيت ا قلت : أما و الله ما كان أبوك إلا قصير المدة ، عطم المؤقف ، قليل المقمة ، طاهر الشؤم بين التكد ، وما عسى أن يكون أبوك ! وافي ما كان أمر المؤلف المؤ

ما زال إهداء الصمائر بينما نت الحديث وكثرة الألقاب (٢٦) حق نزلت كأن صوتك بينهم في كل نائبة طنين ذباب

قال: فبكت حتى سُمَع نحيسُها من وراء الحجاب، ثم قالت: إنى معجّلة الرحيل إلى بلادى إن شاء الله تعالى، والله ما من بذير أسمَنَ إلى من بلد أسم فيه، قلت: ولم ذاك 1 هو الله لقد جملناكِ للمؤمنين أمّا ، وجمعت أباك صدّيقا، قالت: يابن عباس، أنمنَ على برسول الله ؟ قلت: عالى لا أمنَ عبيك مَنْ لو كان منك لمفتر به على 1

مُ أَتبت عليا عليه السلام فأخبرته بقولها وقولى ، فسر بذلك ، وقال لى : ﴿ ذُريَّةٌ الْمُعْمَا مِنْ بَعْضِ واللهُ سَيْمِيعُ عَبِيمٍ ﴾ (\*) ؛ وفي رواية : أنا كنت أعلم بك حيث بعثتك.

<sup>(</sup>١) ب و طقيتها ۽ برما أثبته من ل

<sup>(</sup>٣) البيتان في تُمار التملوب ٣٠٠ ، وسبهما إلى حضري بن هامر ، وهما أيصاً في الحيوان ٣ : ٣١٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٣٤ ء

 $(\lambda \cdot)$ 

### الأمشال :

## ومن كلام له عليه السلام :

أَيُّهَا النَّاسُ ؛ الرَّهَادَةُ فِمَرُ الْأَمَلِ ، وَالشَّكُرُ عِندَ النَّمِ ، وَالتَّورُعُ عِندَ النَّمَ النَّاسُ ؛ الرَّهَادُ أَنْ عَنْ عَنْ عَنْ فَلَا يَمْدِ المُمْرَامُ مَّ بْرَكُمْ ، وَلَا تَنْسَوْا عِندَ النَّمَ النَّمَ النَّامَ مَ النَّهُ النَّمَ النَّهُ إِلَيْكُمْ مَعْجَجِ مُسْفِرَةٍ فَالْعِرَةِ ؛ وَكُنْبِ بَارِزَةِ الْعُذْرِ شَاعِرَةً ؛ وَكُنْبِ بَارِزَةِ الْعُذْرِ وَالْمِعَةِ . وَالْمُعَامِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْلَّةُ اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ الللْلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّةُ اللللْلِي اللللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلَّةُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللل

# البيازع :

فسر عليه السلام لفظ الرّ قادة ، وهي الرّ هد ، بثلاثة أمور وهي : قصر الأمل ، وشكر الدمة ، والورّع عن الحارم ، فقال : لا يستى الرّ اهد زاهداً حتى يستكيل هذه الأمور الثلاثة ، ثم قال : لا فإن عزب ذلك عنكم ، أي بَعَدٌ ، فأمران من الثلاثة لابد منهما ؟ وها الورع وشكر الدم ، جعلهما آكد وأهم من قصر الأمل .

واعلم أنّ الزهد في المُرّف المشهور هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيبائها ، لكنه لماكانت الأمور الثلاثة طريقاً موطئة إلى ذلك أطلَق عليه السلام لعظ الزهد عليها هلى وجه الجاز .

وقوله : « فقد أعذر الله إليكم » أى بالغ ؛ يقال : أعذَر فلان في الأمر أي بالغ فيه ، ويقال : ضُرِب فلان فأعذر ، أي أشرف على الملاك ؛ وأصل الفظة من العذر ؛ يريد أنه قد أوضح لسكم بالحجج النيرة المشرقة ما يحب اجتنابه، وما يجب فعله ؛ فإن خالفتم استوجبتُمُ العقوبة ؟ فكان له في تعذيبكم العذو .

...

# [ الآثار والأحبار الواردة في الزهد ]

والآثار الواردة في الزهد كثيرة :

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ﴿ أَفَلَحَ الرَّاهِدُ فِي الدَّمِيا ﴾ حَطِيَّ بَعَزُ الْمَاجِلَةِ وبثواب الآخرة ﴾ .

وقال صلى الله عليه وآله : ﴿ لَمِنَ الدَّمِنَ الْهُ نِيَا هُمْهُ وَسَدَمَهُ، وَعَ أَلَهُ المِنَ مِن قلبه وصير النقر بين عينيه ؛ ولم يأنه مِن الدَّمِنا إلا ما كُنتِهِ له ، ومن أصبحت الآخرة همّه وسَدَّمَهُ ، نَزَعَ اللهُ النقر عن قلبه ، وصير المنى بين عينيه ، وأنته الدنيا وهي راعمة » .

وكان الفُضَيْل بن عِياض يقول لأصحابه إذا فرغ من حديثه : انطلقوا حتى أريّسكم الدنيا ، فيجىء سهم إلى المزبلة ، فيقول : انظروا إلى هنّبهم وسَمُّنهم ودّجاجهم ويطّهم ا صار إلى ماترون .

ومن الكلامالنسوب إلى المسيح عليه السلام : الدنيا قنطرة فاعبروها ولانسروها. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن قوله سبحانه : ﴿ فَمَنَ بُرُدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَّهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ (١) فقال : إذا دحل النّور القلبَ انفسح، فذلك شرح الصدر، فقيل: أفاذلك علامة يعرف بها ؟ قال: فع، الإنابة إلى دار الخاود، والتحافي عن دار الخرود، والاستمداد للموت قبل نؤوله .

قالوا : أوحى الله تعالى إلى نبيّ من الأنبياء : اتحذِّ الدَّنيا فَلِيْرًا ، واتخذ الآخرة أمّا . الشميّ : ما أعلم لنا وللدنيا مثلا إلا قول كُثَيْر :

السيني بنا أو أحسِني لا ملومة للدينا ولا منسسة إن تَقَلَّت (٢) بعص الصالحين : السنعني عن الدّنيا بالدّبيا ، كالمعاني السار بالتبن .

وفى بعض السكتب القديمة الإلهية : قال الله للدنية : مَنْ خَدَّمَنَى فَاحَدَمَيْهِ ، ومن خَدَّمَكِ فَاحْتَخَدِمِيهِ .

دحل مجد بن واسع على تُتيبة نأسلم، وعليه أمدرعة من مُتوف، فقال : ماهذه؟ فسكت، فأعاد عليه السؤال، فقال : أكره أن أقول رُهـداً فأزكّى نفس ، أو فقرا فأشكوران .

قيل في صفة الدنيا والآخرة : ها كفر تين إن أرضيت إحداها أسخطت الأخرى. قبل لهد بن واسع: إنك لترضى باقد ون، قال : إنما رضى بالد ون مَن رضى بالد بنا . خطب أعرابي كان عاملاً لجمغر بن سلبان على ضَرية يوم خمعة خطبة لم يُسمع أوجَز منها ولا أفصح ، فقال : إن الدنيا دار بلاغ ، وإن الآخرة دار قرار ؟ فَذُوا من بحر كم لمُستقر كم ، ولا مهتكوا أستار كم عند من لانحنى عليه أسرار كم ، وأخرجُوا من الدنيا قلو يتكم قبل أن تخرج منها أبدائك كم عند من لانحنى عليه أسرار كم ، وأخرجُوا من الدنيا قلو يتكم قبل أن تخرج منها أبدائك كم ؛ ففيها جشم ، ولفيرها خُلق ؟ إن للوء إذا على الناس : ما رائه وقالت لللائكة : ماقد م ؟ فليها جشم ، ولفيرها خُلق بكن لسكم على الدنيا المناس ؛ ما رائه وقالت لللائكة : ماقد م ؟ فليه آثار كم ! قد موا بعضاً بكن لسكم على الله الناس ؛ ما رائه وقالت الللائكة : ماقد م ؟ فليه آثار كم ! قد موا بعضاً بكن لسكم على الناس ؛ ما رائه وقالت الللائكة : ماقد م ؟ فليه آثار كم ! قد موا بعضاً بكن لسكم على الناس ؛ ما رائه وقالت الللائكة : ماقد م ؟ فليه آثار كم ! قد موا بعضاً بكن لسكم على الناس ؛ ما ترائه وقالت الللائكة : ماقد م ؟ فليه آثار كم ! قد موا بعضاً بكن لسكم على الناس ؛ ما ترائه وقالت الللائكة : ماقد م ؟ فليه آثار كم ! قد موا بعضاً بكن لسكم على اللائكة : ما قد ما يكن الناس ؛ ما ترائه و المناس ؛ ما ترائه و اللائمة و اللائكة : ما قد ما يكن اللائمة و الناس ؛ ما ترائه و اللائمة و المناس اللائمة و اللائمة و

<sup>(</sup>١) سورة الألبام ١٧٠ .

وَجُ) مِنْ قَصِيدَتِهِ الْخَالِيَةِ لَلْمُجْوِرِهُ } فِي أَمَالُ لِقَالَى ٢ : ١٠٧ = ١١٠

ولا تؤخَّروا كُلًّا فيكون عليكم ؟ أقول قولى هذا ؟ وأستنفر الله ، والمدعوُّ له الخليفة ، تم الأمير جعفر . ونزل .

> أبو حازم الأعرج : الدُّ نياكاتُها غموم ، قماكان فيها سرورا فهو ربَّح . عمد بن الحنفيّة : مَنْ عزّت عليه نفسُه هانتُ عليه الدميا .

قيل لعلى بن الحسين عليه السلام : مَنْ أعظمُ الناس خَطَراً ؟ قال : مَنْ لم يَرَ الديب! لنفسه خطراً .

قال المسيح عليه السلام لأصحابه : حبُّ الدنيا رأس كلُّ خطيئة ، واقتناء المال فيها داء عظيم ، قالوا له : كيف ذلك ؟ قال : لايسلم صاحبه من البعى والسكبر ؛ قيل : فإنسلم منهما ؛ قال : يشنلُه إصلاحه عن ذكر الله.

أشرف أبو الدرداء على أهل دمشق افقال الأهل دمشق النون مالات كنون او تجمعون مالا تأكلون او تأمُلُون مالا تدركول الين مَن كان قبل كا بنوا شديداً ، وأمّلوا سيداً، وجموا كثيراً ، فأصبحت مسا كنيم قُهوراً ، وَجَمْهُم بُوراً ، وأملُهم غروراً .

قال الأمون : فوسئلت الدُّ نيسًا عن نُفسها لم تسطّع أن تصف نفسها بأحسنَ من قول الشاعر :

إذا امتحنَ اللهُ بيا لبيبُ تَكَشَّمَتُ لَهُ عَن عَدُو فِي ثيابِ صديقِ (١) وقال رجل بمارسول الله ، كيف لي أن أعم أمرى ؟ قال : ﴿ إذا أردتَ شيئًا من أمور الدنيا فعسُر عليك ؛ فاعلم أنّك بحير ، وإذا أردتَ شيئًا من أمر الدنيا فيسُر فك ؛ فاعلم أنه شرُّ الله » .

قال رجل ليونس بن هبيد: إنّ فلانا يسل بسل الحسن البصرى ، فقال : واقله ماأعرِف أحداً يقول بقوله ، فكيف بسل بسله ؟ قيل : فصفه لنا ، قال : كان إذا أقبَلَ

<sup>(</sup>١) لأبي تواس. ديواته ١٩٢.

فَكُأَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ دَفَنِ حَبِيبٍ ، وإذا جَاسَ فَكَا لَهُ أَسِيرٌ أَجَاسِ لَضَرَّبِ عَنْهُ ، وإذا ذَكُرَتِ النارِ فَكَا نَهَا لَمْ تَخْلَقَ إِلَّا لَهُ .

وقال معض الصالحين لرجل: بإفلان، هل أست على حال أنت فيها مستعد للهوت؟ قال: لا، قال: فهل أمت عالم بأنك تنتقل إلى حال ترضى به ؟ قال: لا، قال: أفتعلم معد الموت داراً فيها مستعتب (١٠) قال: لا، قال: أفتأمن الموت أن يأتيك صماحاً أو مساء؟ قال: لا، قال: أفيرضي مهذه الحال عاقل!

وقال أبو الدرداء: أضحكتنى ثلاث، وأبكتنى ثلاث: أضحكنى مؤمّل الدنيسا والموت يطلبه، وغافل وليس بمنفول عنه، وصاحك ملء فيه لايدري أراص عنه الله أمّ ساخط ! وأبكانى فراق محمد وحرمه، وأبكانى هول الموت، وأبكانى هول الموقف، يوم تهدُو السرائر حين لاأدرى أبؤ حذبي إلى جبّة أم إلى مار ا

وكان عبد الله بن صمير بقول :أنصحاتُ ولمل أَــُكَامَكَ قد حرجت من عمدالقَمّـــارا وكان يقال : مَنْ أَتَى الدّمــــَ صَاحَكاً عدِخَل البنار بل كياً .

وكان مائك بن دينار يقول: وددت أنَّرزق في حصاة أمَّهـها حتى أبول، فلقداحتافت إلى الخلاء حتى استحبيتُ من رنّى .

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لا يباغ العبدُ أن بَكُونَ من النَّقين حتى يدَّعَ ماليس به بأس حذراً تحمّا به البأس » .

وقال المسيح عليه السلام : بحقّ أقول لـكم ؛ إنّ مَنْطلَب الفِرْدُوس ، فحدْر الشمير، والنّوم على المرّاءل مع السكلاب ، له كثير .

وأوسى ابن محرز رجلًا فقال : إن استطمت أن تدرِف ولا نمرّف ،وتسأل ولاتُمناًل، وتمشى ولا يمشّى إليك ، فافعل .

<sup>(</sup>١) مبتعتب : رصا .

وقال على عليه السلام : طورتى لن عَرَف الناس ولم يعرفوه ، تسجّلت 4 مليّته، وقلّ تراثه ، وفقد باكياته .

وكان يقال: في الجوع ثلاث خصالٍ : حياةً للقلّب ، ومذلّة للنفس ، ويورث المثل الدقيق [ من المعاني ] (١) .

وقالى جل لإبراهيم بن أدهم: أريد أن تقبل منى دراهم، قال: إن كنت فدياً قبلتها منك، وقال جل لإبراهيم بن أدهم: أريد أن تقبل منى دراهم، قال الني درهم ، قال : وإن كنت فقيرا لم أقبلها ، قال : فإنى غنى ، قال : كم تملك ؟ قال ألنى درهم ، قال : أفيسر أك أن تكون أربعة آلاف ؟ قال : نعم ، قال : لست بننى ودراهمك لا أقبلها .

وكان أبو حازم الأعرج إذا نطَر إلى الفاكية في السوق ، قال : موعدك الجنة إن شاء الله تسالى .

وسر أبو حازم بالقصابين ، فقال له رجل مبهم : يا أبا حارم ؟ هذا سمين فاشتر منه ، قال : لبس عدى دراه ، قال: أبا أبطر ك ، قال: فاق كر ساهة ، ثم قال : أبا أبطر نفسى . نول الحبياج في يوم حار على نسف للباء ، ودَها بالمدّاء وقال لحاجبه : انظر من يعند كن منى ، واجهد ألا يكون من أهل الدنيا ، فرأى الحاجب أهر ابيًا نابًا ، هله شملا من شمر ، فضره يرجله ، وقال: أجب الأمير ، فأناه ، فدعاه الحبيّاج إلى الأكل ، فقال: من شمر ، فضره يرجله ، وقال: أجب الأمير ، فأناه ، فدعاه الحبيّاج إلى الأكل ، فقال: دمانى من هو حير من الأمير فأجبته ؛ قال : من هو ؟ قال: الله ، دعانى إلى الصوم فصلت ؟ قال : أنى هذا اليوم الحار ؟ قال : ما رجهتم أشد حراً ، قال : أيطر وتصوم فدا ، قال : فال خدا ، قال : فال أنه أدع عاجلًا لآجل لا تقدر عليه ا قال : إنه طمام طبيب ، قال : إمك لم تعليه ولا الخبّاز ، ولكن السافية التهدر عليه ا قال : إنه طمام طبيب ، قال : إمك لم تعليه ولا الخبّاز ، ولكن السافية التهدر عليه ا قال : إنه طمام طبيب ، قال : إمك لم تعليه ولا الخبّاز ، ولكن السافية التهديد الله .

وقال شبيب : كنَّا سنة في طريق مكَّة ، فحاء أعرابي في يوم صائف شديد الحر" ،

<sup>(</sup>١) بالأصول غموس ، ولمل الصواب ما أثبته أو قريب منه .

ومعه جارية سوداء، وصيفة ؛ فقال : أفيكم كانب ؟ قننا : هم ، وحضر غداؤنا، فقلنا أن وحفلت فأصلت من طعامنا! قال : إلى صائم ، قلنا : الحرر وشدته ، وجفا البادية ، فقال الن الديها كانت ولم أكن فيها ، وستكون ولا أكون فيها ، وما حب أن أغبن أملى، ثم نهذ إلينا الصحيعة ، فقال للمكاتب: اكتب ولا تزرد على ما أمليه عليك ؛ هذا ما أحكق عبدالله بن عقيل المكابى ، أعتق جارية له سودا ، اسمها لؤاؤة ، انتفاء وجه الله وجواز المقبة ، وإنه لا سبيل له عليها إلا سبيل الولاء ، والمنة فله علينا وعليها واحدة .

قال الأصمى : غدَّث بذلك الرشيد ، فأمر أن بمثَّق عنه ألف نسمة ، وبكتب لهم هذا الكتاب .

وقال خالد من صفوان : من ليس هذه أتمنى ، فكيست البحر الأحصر بالذهب الأحر ، فإذا الذي ملقاني من دقت رفيهان وكوران وطيران (١) .

ورأى رحل رجلا من ولد معاولة يعمل على تثبر له ، فقال : هذا عد ماكنم فيمه من الدنيا! قال : رحك الله بابن آخي ، ما فقدنا إلا التُعْمُول .

وقال الحسن : يابن آدم ، إنما أنت أيام مجموعة ، كلا دهب يوم دهـــ بمصَّك .

قال بونس الـكاتب : لو قيل بيت دريد في راهد كان به جديرا :

قليلُ النَّشَكَى المصيبات ذَاكَرْ من اليوم أعقابَ الأحاديث في عد (٢٠) وقال الحسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل .

وقال رجل للمصَيل بن عياض : ماأعجب الأشياء؟ قال : قلب عرف الله ثم عصاه . قال وكيع : ما أحسنت قط إلى أحد ، ولاأسات إليه ، قيل : كيف ؟ قال : لأن الله تعالى قال : ﴿ إِنْ أَحْسَنُهُمْ أَحْسَنُهُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْهُمْ فَامَا ﴾ (\*)

<sup>(</sup>١) العلمر : الثوب الحاق

<sup>(</sup>۲) مَنْ كُلَّة لِهُ فَي ديولَى أَخَاسَة ٢ تـ ٢٠٨ يرثى أَعَلَمُ عَلَمُ اللَّهِ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ٢ -

وقال الحسن لرجل: إن استطعت ألّا تسىء إلى أحد بمن تحبّه فافعل ، قال الرجل: بإأبا سعيد (١٦) ، أوّ يسىء للر- إلى مَنْ يحتّه ؟ قال : نع ، نفُسك أحبُّ التفوس إليـك ، فإذا عصيت الله فقد أسأت إليها .

وكانمانك بن دينار إذا مَنَع خَــَمشيثاً من الشهوات ، قال :اصبرى، فوافئ مامنعك (٢) إلا لــكرامتك على .

قام رسول الله صلى الله عليه وآله الليل ، حتى تورّمت قدماء ، فقيل له : بإرسول الله ، أتفعل هذا ، وقد ففرّ الله مانقدّم مِنْ ذبك ومان ُحر ! قال : ﴿ أَفَلَا أَ كُونُ عَبِدَاتُكُورِ ا ! ﴾ .

وقال عبد الله بن مسعود : لايكوسَ أحدكم جيفة ليله ، فُطَرُب<sup>٣)</sup> نهاره .

وكان يقال . مَنْ كَثُرت صلاته ماقليل حَسُن رجهه مالنهار .

وكان مالك بن دينار يقول في قصصة ، ما أشتم طَّهَام الكبر ! وينشدُ : أتروضُ عِرْسك بعد ماهرِ مَتْ أَنَّ وَمِنْ الْعَنْسِ!. رياضةُ اللَّهِرِ مِ وقال آخر :

إن كنت تؤمن بالقيسسا مَة واجترأتَ على الخطيَّسةُ فلمُّ الله الله المطرُّ قبليًّا فلمُّ قبليًّا

<sup>(</sup>۱) کتیة الحس البصری . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا مُنْعَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التطرب : دوية لا تسفيخ تهارها سعياً .

### (41)

#### الأمشالُ :

# ومن كلام له طيه السلام في صفة الدنيا:

مَا أَصِفُ مِنْ دَارٍ ، أَوَّلُهَا عَنَاهِ ، وَآخِرُهَا فَنَاهِ ! في حَلَالِهَا حــاَبٌ، وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ .

مَنْ ٱسْتَغْنَىٰ فِيهَا أُفَيْنَ ، وَمَنْ ٱلْفَقَرَ فِيهَا حَزِنَ وَمَنْ سَاّعَاهَا فَاتَنَهُ ، وَمَنْ فَمَذَ عَمْ وَاتَنَهُ ، وَمَنْ أَبْفَرَ مِهَا بَصِّرَتُهُ ، وَمَنْ أَبْفَرَ إِبَيْهَا أَعْمَتُهُ .

# قال الرضى رحه الله: سم

أقول: وإداناً شَلَ الْمَنَاسُلُ قُولُهُ عَلَيهُ السلامَ: «وَمَنَّ أَنصرَ بِهَا الصَّرَ ثَهُ » ، وَجدَّ نحته من للمَى العجيب ، والعرض البعيد ، مالا ببكغ غابتُه ولا يدرَك خُوره ، لاسِيًّا إذا قرن إليه قوله ، « وَمَنْ أَبْضَرَ إليها أَهْنَهُ ﴾ ، وَمِنه بحد العرق بين «أنصرَ بها» و«أبصرَ إليها» وَاصِحًا مَرَّا، وعِبها ماهراً .

## الشيئع :

العناه : التعب ، وساعاها : حاراها سعياً ، وواتنه : طاوعته . وتظر الرضى إلى قوله ، و أولها عناه وآخرها فناه ، فقال . وأوْلُنا العنسساة إذا طَكَشَنسسا الله الدنيا وآخُرنا الذهابُ (١)

<sup>(</sup>۱) دیرانه ۱۰۱۱ (۱)

ونظر إلى قوق عليه السلام « في حلالهـا حساب ، وفي حرامها عقاب » بعض الشعراء، فقال :

عنك بما فيه ويوم جديد مرام يَوْمَيْكَ عداب شديد وانت في القبر وحيد فريد نفسي وقولي من فعالي بعيد با تكلف العاقل ما لا يربد

الدمر بومان فيوم ممنى حلال بوميك حساب وفي تجمع ما بأحكله وارث إلى لنبرى واعظ تارك حسابا ولذائها حسابا ولذائها

ومن للمني أيضًا قول بمضهم :

حَالَالُهَا حَسْرَةَ تُعْضِى إِلَى نَدَم فِي الْحَارِمِ مِنْهَا اللّهُم مَارُورُ وَمَا الْحَمْرِي اللّهِ عَلَى قوله عِلَيه السلام: ﴾ من استمنى فيها تُمِنَى ، ومن المُحَمَّرَ فيها حزن ﴾ ، فقال ، وقد جاه إنسان بَيْشَره بمولود أه ذَرَّ كر : ليهنك الفارس باأبا سعيد ، فقال : بل الراجِل ! ثم قال : لا مرحباً بمن إن كان عَيْنَ ، وإن كان فقيراً أحزننى ، وإن عاش كَدَّنى ، وإن مات هَدَّنى ، ثم لا أرضى بسميى أو سميا ، ولا بكدجي أو كدما ؛ حق أهم بما يسبيه بعد موتى ، وأما في حال لا ينالني بمساءته حزَّ من ، ولا بسروره جَذَل .

و نظر ابن للمترّ إلى قوله عليه السلام : « مَنْ ساعاها قائنه ، ومن قعد عنها واثنه » فقال : الدنيا كفلتك ، كمّل طلبته زاد ملك بمدا .

ونظرتُ إلى قوله عليه السلام : « ومَنْ أبصر بها بصرته ، ومن أبصر إليها أعته » ، فقلت :

> دُنْيَاكَ مثلُ الشَّمْسِ تُدَنَى إِلَى اللهُ الضّوءَ لَكُن دعوة النَّهِاكُ إِن أَنت أَبْصَرَتَ إِلَى نَورِهَا أَمَنْسَ ، وإِن تَبْصَرُ بِهِ تَدُرَكُ

فإن قلت: المسوع: أبصرت زيدا ، ولم يسمع أبصرت إلى زيد ، قلت: يجوز أن يكون قوله عليه السلام: « ومن أبصر إليها » ، أى ومن أبصر متوجها إليها ، كقوله: ﴿ فِي تَسِّع آياتِ إِلَى فِرْ عَوْنَ ﴾ (() ولم بقل «مرسلا » ؛ وبجوز أن يكون أقام ذلك مقام قوله « نظر إليها » لمسأكان مثله ، كا قانوا في « دخلت البيت » ، « ودخلت إلى البيت » أجروه بجرى « ولجت إلى البيت » أناكان عظيره .

<sup>(</sup>١) سورة الهل ١٢ .

(XY)

### الأمشال :

ومن خطبة له عليه السلام ؛ وتسمى بالفراء ؛ وهي من الخطب المجيبة :

آلَفُهُدُ فَيْ الذِي عَلَا بِحَوْلِهِ ، وَدَّنَا يَطُو لِهِ ؛ مَا يَعِ كُلُّ غَنِيمَةِ وَفَصْلُ ، وَكَاشِفِ الكُلُّ عَظِيمَةٍ وَأُومِنَ بِهِ أُولًا صَلَّلَ عَظِيمَةٍ وَأُومِنَ بِهِ أُولًا صَلَّلُ عَظِيمَةٍ وَأُومِنَ بِهِ أُولًا عَلَيْهِ ، وَسَوَّا بِغِ بِعَيْهِ ، وَأُومِنَ بِهِ أُولًا عَلَيْهِ وَأَرْبِي ، وَأُومِنَ بِهِ أُولًا عَلَيْهِ مَا فَالِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا فَالْمِرا ؛ فَالْمِيمَ وَأَنْهُ لِمُ عَالِمَ اللَّهِ مَا فَاللَّهِ مَا فَاللَّهِ ، وَأَنْهُ مِنْ وَمَقَدِيمٍ نَلْدُوهِ ، وَأَنْهُ لِمُ اللَّهِ مَا أَنْهُ لِمُ عَاذِهُ أَنْ مُعَدِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ أَرْسَهُ لِإِنْهَاذِ أُمْرِهِ ، وَإِنْهَا هَذِيهِ ، وَتَقَدِيمٍ نَلْدُوهِ ، وَأَنْهَا وَ عُذْرِهِ ، وَتَقَدِيمٍ نَلْدُوهِ ، وَأَنْهُ لَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ أَرْسَهُ لِإِنْهَاذِ أُمْرِهِ ، وَإِنْهَا وَعُذْرِهِ ، وَتَقَدِيمٍ نَلْدُوهِ .

المين :

الحوال: القوة . والطّول: الإفضال، والمامح: المعطى. والأزّل، بفتح الهمزة: العَمْيق والحبس. والعواطف: جمع عاطفةوهي ما يسطفك على العير، ويدنيه مِنْ معروفك، والسوابخ: التوام الكوامل؛ سبّغَ الظّالُ ؛ إذا عَمْ وشمل.

و د أولا ، هاهنامنصوب على الظرفية؛ كأمانال : قبل كل شيء . والأول نقيص الآخر أصله د أوّال ، فيل كل شيء . والأول نقيص الآخر أصله د أوّال ، فيل على دافعل ، فلات تولم ، أصله د أوّال منك ، والإتيان بحرف الجرّ دليل على أنه د أفعل ، كقولم : هذا أفضل منك ، والإتيان بحرف الجرّ دليل على أنه د أفعل ، كقولم : هذا أفضل منك ، وجمعه على أو أو الربي أيضا على القلب . وقال قوم : أصله د ووّل ، على د فوّعل ، فقالم المناجل الواوالأولى همزة ؛ وإنما لم يجمع على د ووال ، الاستنقالم احتماع الواوين وبينهما ألف الجمع .

<sup>(</sup>١) ب: د أوال ه أتمجيب

وإذا جلت و الأول ، صفة لم تصريف ، تقول: فنيته عاماً أوّل ، لاجباع وزن الفعل، وتقول: مارأيته مذ عام أوّل ، كلاها بغير تموين ؛ فن رام جله صفة لمام ؛ كأنه قال : أوّل من عامنا ، ومَنْ نصب جله كالظرف، كأنه قال : مذ عام قبل عامنا . فإن قلت : و ابدأ بهذا أوّل م منهميّة على الغابة .

والإنهاء: الإبلاغ ، أنهيت إليه الحبر فاشهى ؛ أى بلع ؛ والمن أن الله تعالى أعار إلى خلقه وأنذرهم ؛ فإعذارُه إليهم أن عرفهم بالحدج العقلية والسمية أنهم إن عصوفه استحقوا العقاب؛ فأوضح عذرَه لم في عقوبته إباهم على عصيانه ، وإنذاره لم : تخويفه إباهم من عقابه. وقد نظر البعترى إلى منى قوله عليه السلام : « علا بحوله ، ودنا بطوله ، فقال:

دُنَوْتَ تُوَاصُما وَعَلَوْتَ قَدْراً فَتَأْمَاكَ الْحَيْسَاضُ وارْتِفَاعُ<sup>(1)</sup> كَذَاكَ النَّمِسَا والرَّبْفَاعُ <sup>(1)</sup> كَذَاكَ الشَّمَا والشُّمَاعُ الشَّمَاعُ الشَّمَاعُ الشَّمَاعُ الشَّمَاعُ الشَّمَاعُ الشَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعِ السَمَاعِ السَمَاعِ السَّمَاعِمِ السَمَاعِ السَّمَاعِ السَمَاعِقِي السَمَاعِ السَمَاعُ السَّم

وق هذا الفصل ضروب من البديم ؛ فبنها أنّ « دنا » ف مقابلة « علا » لفطا ومعنى ؛ وكذلاك « حوله » و « طوله » .

فإن قلت: لاريب في تفاطره دنا ۽ و « علا ۽ من حيث المي واللفظ؛ وأما «حوام» و « طوله » فإلهما يتناسبان لفظا ؛ وليسا متقابلين مثنى ، لأمهما ليسا صدّين ، كاف العارة والدنون .

قلت : بل فيهما معى النضاد ، الآن الحول هو القوة ، وهى مشعرة بالسَّطُوة والقهر، ومنه منشأ الانتقام ، والطَّول : الإفضال والتسكر م ، وهو نقيص الانتقام والبطش .

فإن قلت : أنت وأصحابُك لاتقولون إنَّ الله تعالى قادرٌ بقدرة ، وهو عنــدكم قادرٍ

<sup>(</sup>١) فيوانه ١ : ٨٢ ، وعدح إبراهم بن للدير -

قداته ، فكيف تتأولون قوله عليه السلام : ﴿ الله يَعُولُهُ ﴾ ؟ أليس في هذا إثبات قدرته زائدة على ذاته ، وهذا يخالف مذهبكم !

قلت: إن أصحابنا لا يمتنعون من إطلاق قولم : إن أله تُدقوة وقدرة وحولا ، وحاش الله أن يذهب ذاهب منهم إلى منع ذلك ! ولسكتهم يطلقونه ويعتون به حقيقته المرقية ، وهي كون الله تعالى قويًا قادرًا ، كما نقول نحن والحالف : إن أنه وجودًا وبقاء و قدمًا ، ولا نعني مذلك أن وجوده أو بقاءه أو قدمه معان زائدة على نفه ، لسكنا نعني كلّنا بإطلاق هذه الألفاظ عليمه كونه موجودا أو باقيا أو قديما ، وهدا هو الثر في المستعمل في قول الناس: ه لاقوة لي على ذلك ، و ه لاقدرة لي على فلان ، لا يعنون كون الإنسان قادرًا قويًا على ذلك .

ومنها أن ﴿ عواطف ﴾ بإراء ﴿ سوانع ﴾ و ﴿ يَعْمَه ﴾ بإراء ﴿ كُرِّمَه ﴾ .

ومنها وهو ألطف ما يَستمله أرباب هذه الصناعة : أمَّه جمل وقريباً هادياً ، مع قوله:

« أستهديه » ؛ لأن الدليل القريب منك أجدرُ مأن جديك من البعيد النازح، ولم يجعلهم قوله : « وأستمينه » ؛ وجعل مع الاستمامة « قاهرا قادرا » لأنّ القادر القاهر يليقُ أن يستمان ويستنجد به ؛ ولم يجعله قادرا قاهرا مع التوكّل عليه ، وجعل مع التوكل وكافيا ناصرا » ؛ لأنّ الكافي الناصر أهل لأنّ بتوكّل عليه .

وهــذه اللطائف والدقائق من معجزاته عليه السلام التي فات بها البلغاء ، وأخرس الفصحاء .

### الأمشالُ :

...

## البيازع :

وقت وأقت بمنى ؛ أى جمل الآجال توقت مقدر .
والرياش والريش واحد ؛ وهو أللباس ،قال تمالى : ﴿ بُوَارِى سَو ما تِكُم وَرِيشًا ﴾ (١٠).
وقرى • «ورياشا» ، ويقال : الرباش : الخصب والنني ، ومنه ارتاش فلان ، حَسُنت حاله ، وبكون لفظ « ألبسكم » مجازا إن فُسُر بذلك ،

وأرفغ كم الماش؛ أى جمله رفيعا ، أىبواسماً محصياً ؛ يقال: رفعُ بالضم عيشه رَفَاعَة ، انسع ، فهو رافع ورفيغ ، وترفّغ الرجل، وهو فى رفاغيّة من العيش ، محففا ،مثل ﴿ رَفَاهِيّة ﴾ و ﴿ ثمانية ﴾ .

وقوله : « وأحاط بكم الإحصاء » ، يمكن أنَّ بنصّب الإحصاء على أنَّه مصدر فيمه اللام ، والعامل فيه غير نفظه ، كفوله : « يسجّبه السَّخون » ، شمقال : « حُبَّا (٢) ه، وليس

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢٦.

 <sup>(</sup>٣) أمنه قول الراجز ، وأورده ساحب المسان في (سيني) :
 يُعْجِبُهُ السَّحْيِنُ وَالْمَصِيدُ وَالتَّمْرُ حُبَّا مَالَهُ مَرْيدُ

دخول اللام بمانع من ذلك ؛ تقول : ضربتُه الضربة ، كا تقول : ضربته ضرباً . ويجوزُ أن ينصب بأنّه مفعول به ، ويكون ذلك على وحهين :

أحدها: أن يكون من دحاً طه ثلاثيه، تقول: حاط فلان كر مه ، أى جمل عليه حائطا، فكا نه جمل الإحصاء والعد كالحائط المدار عليهم؛ لأنهم لا يبعدون منه ولا يخرجون عنه والتانى : أن يكون من حاط الحار عائمة يحوطها ؛ الواو أى جمها ؛ فأدحل الهمزة ؟ كا نه جمل الإحصاء يحوطهم و يجمعهم ؛ تقول : ضربت وبداً وأضربته أى جملته ذا ضرب ، فاذلك كا نه جمل عليه السلام الإحصاء ذ تحويط عليهم الاعتبار الأول ، أو جمله ذا جم لم بالاعتبار الأول ، أو جمله ذا جم

قوله: « وأرصد » يسى أعد ، وَفَى الحديث : « إِلَّا أَنَّ ارْسُدَهُ لَدَيْنَ عَلَى » . وأَ تَرَكُمُ مِنَ الإِيثَارِ، وأصله أَن تقد مُ هَبِرَ لَهُ عَلَى تُصَلَّتُ فِي مَنْعَهُ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَى الاختصاص بها وهو في هذا الموضع مجاز مستحسن .

والرَّفَدَ: جمع رِفَدَة ؛ مثل كِسْرة وكِسَر ، وفِدْرةٍ وفِدْر . والرَّفدة والرَّفَدواحد ، وهي العطيّة والصَّلَة ورَفدت فلاما رَفدًا بالعنج ، والمضارع أرفِده بكسر الفاء ، ويجوز « أرفدته » بالممزة .

والروافغ : الراسمة . والحجيج البوالغ : الظاهرة البينة، قال سيحانه : ﴿ فَلِمْ الْمُلَجَّةُ الْمُلَجَّةُ الْمُلَجَّةُ ﴾ (٢) .

 <sup>(</sup>۱) السجاج وقد ورد البيت عرفا ق الأصول ، وسوابه من الديوان ٨٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأنسام ٩٤٩ .

ووظَّف لـكم مدداً ، أي قدَّر ، ومنه وظيمة الطمام .

وقرار خِيْرة بكسر الحام، أى دار ملاء واحتمار، تقول : حدرت زيدا أخبُرُه خُيْرة، بالضم فيهما ، وخِيْرة بالكسر إذا باوته واحتمرتَه ، ومنه قولهم : صفّر الْخَيْرُ الحاسَ .

ودار عِبْرة أَى دار اعتبار واتّماظ ، والصمير في ﴿ فيها ﴾ و ﴿ عليها ﴾ ليس واحدا ، قَامَهُ في ﴿ فيها ﴾ يرجع إلى الدار ، وفي ﴿ عليها ﴾ يرجع إلىالنم والرُّقَدِ ، ويحوز أن يكون الضهير في ﴿ عليها ﴾ هائدا إلى الدار على حذف المعاف ، أى على سكانها ،

...

### الأصلاك :

قَانَ الدُّنَا رَبِنَ مَشْرَتُهَا ، رَدِغُ شَشْرَهُا مِهُو مِنَ مَنْظُرُهَا ، وَبُوبِنَ تَخْبُرُها . فَوُهُ اللهُ فَا إِلَّ ، خَلَى إِذَا أَسِ مَا وَهُ هَا ، فَوُهُ اللهُ فَوُهُ اللهُ فَوْهُ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وَكَذَلِكَ أَنْفَافُ بِنَفِّ السَّلَفِ ! لَا تَفْلِيعُ ٱلْمَيْئَةُ أَخْتِرَامًا ، وَلَا يَرْعُوى الهاقُونَ أَجْتِرَامًا ، تَمُتَدُونَ مِثَالًا ، وَبَدْهُونَ أَرْسَالًا ، إِلَى فَايَةِ الإنْسِاء ، وَمَنْيُورِ ٱلْفَنَاء .

...

## الشياع :

يقال : عيشرني، بكسر النون، أي كَدر، ومالا رنق النسكين ، أي كدر والرَّ مَن بفتح النون مصدر قوف : «رينق الماء» بالسكسر ورنَّفته أنا ترنيقا، أي كدرته والرواية المشهورة في هذا الفصل «رينق مشرعُها» بالكسرأةامه مقام قولهم؛ «عيشرَينق»،ومن رواه « رَنْق مشرعها » بالسكون ــ وهم الأقاون ــ أجرى اللفظ على حقيقته .

ويقال: مشرع رَدِغ: ذوطين و وحَل، روى « الرَّدَغَة ، بالتحريك، و بجوز تسكين الدال ؟ والجم رداغ وردُغ<sup>(۱)</sup> .

ويو نق منظرُ ها : يعجب الناصر ؟ آ يقي الشي أهميني . ويُو بق محبرها: يُهلك، وَبَقَ الرجلُ بِيقِ وَبُوفا ، هلك ؟ والمو بِق « مفصل » منه كالموعد « مَمْعل » ، من وهد يعد، ومنه قوله سبحانه : ﴿ وَحَمَّنَنَا بَيْسُهُمْ مَوْ بِهَا ﴾ (٢). وقد جا، وَ بِق بِسِق ، بالكسرفيهما، وهو نادر ، كورث برث ، وجاء أيصا و بق يو بق وهَا .

والغُرور ، بغم النين : ما يعتر به من متاع الدنيا ، والعَرور ، بالعتح : الشيطان . والحائل : الزائل ، والآفل : الغَائب ، أقلُ عاب بأقلُ ويأْ قِل أفولا .

والسّناد : دِعامة يُستدمها السقف، وما كرها: فاعل، من نكرت كذاء أى اسكرته .
وقيصت بأرجلها ، قسّص الفرس وغيره بقيص ويقدُص قسّما وقاصاء أى استن ؟
وهو أن يرفع يدية ويطرحهما مماء وبمحن يرجليه ، وفي المثل المضروب لمن ذل بمدعزة ؛
ه ما لِمَرْرَمَن قِمَاص » .

وجمع فقال : ﴿ بَأَرْجِلُهَا ﴾ وإنما للدابة رجلان ، إمّا لأنّ الشي قد يطلق عليه صيغة الجمع ؛ كما في قولم : امرأة ذات أوراك وما كم ؛ وهما وَركان ، وإمّا لأنه أجرى اليدين والرجلين مجرى واحد ، فسياها كلّها أرجلا . ومن رواه ﴿ بالحاء ﴾ فهو جمع رّحل الناقة .

وأقصدت : قتلت مكانبها من غير تأخير .

<sup>(</sup>١) وروح ، كعدم أيساً . (١) سورة البكهت ٥٠

والأوهاق : جمع وَهَق بالتحريك ، وهو الحبل ، وقد يسكن مثل نَهْر ونهَو . وأعلقتُ المره الأوْهاق : جملتَ الأوهاق عالفة به . وألصلك : الضيق .

والمضعم: المصدر أوالمسكان ، والفعل ضَحَم الرجل جنبه بالأرض، بالفتح ، يضجّم ضجوعا وضجّما ، فهو ضاجم ؛ ومثله أضحع .

والرجِع :مصدر رَجَع، ومنه؛ قوله تعالى: ﴿ ثُمُ ۗ إِلَىٰ رَ اَسَكُمْ مَرَّجِمُكُمْ ﴾! (1) وهو شاذً ، لأن المصادر من قَمَل يفيل بكسر العبن ؛ إنما بكون بالفتح .

قوله : «وممايدة المحل" ه ،أى الموضع الذى بحُلُّ به للكائف بعد الموت؛ ولابد لسكل م حكام أن يط عَقِيب الموت مصيره ؛ إما إلى جنة وإما إلى مار .

وقوله : ﴿ ثُوابِ العمل ﴾ يريد في العمل ﴾ في والمعادة وسمى الأم ثوابا على أصل المقيقة والشقوة ، لا الحراء الأحص الذي هو جراء الطاعة، وسمى الأم ثوابا على أصل المقيقة الله وية ؛ لأنّا لثواب في اللمة الحراء ؛ يقال: قد أنابٌ فلان الشاعر لقصيدة كذا، أي حازاه

وقوله : « وكذلك الخلف يعقب السلم» الخلف للتأخرون ، والسلف المتقدمون؟
وعقب هاهنا بالتسكين؛ وهو بمنى تسدّ، جئت بعقب فلانأى سده ، وأصله جَرْى الفرس بعد جَرْبه ، يقال: لهذا الفرس عَثْب حسن. وقال ابن السكيت : بقال جئت في عُقب شهر كذا ، بالضم ، إذا جئت بعد ما يمس كله، وجئت في عَيْب ، بكسر القاف إذا جئت وقد بقيت منه بقية . وقد روى : « يَعقب السلف » ، أى يتبع .

وقوقه: و لا تُقُلم المنية ، أي لاتكف ، والاحترام: إذهاب الأنفس واستنصالها.

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام ٢٦٤

وارعوى : كفّ عن الأمر وأمسك ، وأصل فعله الماضيرَعَى يرعو ، أَى كفّ عن الأمر ، وفلان حسن الرَّعوة والرَّعوة والرَّعُونَة والرُّعوى والارعواء . والاجترام ، افتعال من الجرم ، وهو الذنب، ومثله الجريمة ، يقال : جَرَم وأَجْرَم بمنى .

قوله : «مجتذون، ثالا » أي بقتدون ، وأصلمين « حذوتالنمل بالنملَحَذُواً » ، إذا قدّرت كلّ واحدة على صاحبها .

قوله: «و بمضون أرسالا»، بفتح الهمرة، جمع رَسَل، بفتح المين، وهو القطيع من الإبل أو الشم ، يقال : جاءت الخيل أرسالا ، أى قطيعا قطيعا .

ومُنيُّور الأمر : آخره وما يؤول إليهج

4

الأصلا:

## الطيائح

نصر مت الأمور: تقطّعت، ومثله «تقصّت الدهور» وأزف: قَرُّ سودَ ما، بأرف أرفا؛ ومنه قوله تعالى : ﴿ أَزِفَتِ الآزِمَةُ ﴾ <sup>(١)</sup> أى الفيامة ، الفاعل « آرف » .

والضرائع : جمع ضريح وهو الشّق في وسَط القبر . واللّحَد : ما كان في جامب القبر ، وضرحت ضَرْحا ، إذا حفرت الصريح .

والأوكار ؛ جمع وَكُر يفتنح الواو ، وهو مش الطائر ، وجمع السَكثرة وُكور ، وكُر الطائر يكرِرُ وَكُراً ، أى دحل وَكُره ، والوَكن بالمتنح مثل الوكر ، أى الدُش .

وأوجِرَة السَّباع : جمع وِحار تكسر الواو ، ويحور فتعها ، وهو بيت السَّمُع والضُّبُع ونُحُوها .

مهملدين : مسرعين ، والرُّعيل ( القطمة من الخيل ،

قوله عليه السلام : «ينفده الرِّمَر ويُسمهم الداعي» ، أي م سع كثرتهم لا يحق ممهم أحد عن إدراك البارئ سمعانه ، وهم مع هذه الكثرة أيضاً لا يبقى منهم أحد إلّا إذا دعا داهي الموت سمع دعاء، و نداء، .

واللُّبوس، بفتح اللام: ما يلبس، قال:

النس لكل حالة لبُوسَها إما نميتها وإما بوسّها ( ) ومنه قوله تمالى : ﴿ وَعَلَّمَا مُ صَنْمَةً لَـُوسِ لَـكُمْ ﴾ ( ) بعنى الدُّروع . والاستكامة: الخصوع ، والعشرع: الحشوع والصعف ، صَرَع الرجل يضرَع ، وأضرعه غيره . وكاظمته : ساكته ، كَفَلَم يكفلِم كَفلُوما أى سكت ، وقوم كُفلَم ، أي ساكتون .

<sup>(</sup>١) سورة النجم ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) أنشده اي الكنت ليهس الفراري ، ي حبر دكره صاحب السان و ٨ : ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٨١ ـ

ومهينمة: ذات هَيْنَمة، وهي الصوت الخني . وألجم العرق :صار لجاما ،وقي الحديث. ه إنَّ العرق لَيَجُرى مهم حتى إنَّ مهم من ببلع ركتيه ، ومنهم من ببلغ صَدَّره ، ومنهم من يبلغ عنقه ، ومنهم من يُلحمه ، وهم أعطمهم مشقة » .

وقال لى فائل: ماأرى لقوله عليه السلام: هالمؤذّ نون أطول الناس أهنا فايوم القيامة » كثير قائدة ، لأنّ طول العنق جدا لبس بماير غبى مثله، فذكرت له الخبر الوارد في العَرَق وقلتُ: إدا كان الإنسان شديد طول العنق كان عن إلجام العرق أبْعَدَ، فظهرت فائدة الخبر. ويروى « وأثبم العرق » ، أى كثر و دام .

والشَّفق والشَّفقة، بمن وهو الاسم من الإشفاق، وهو الخوف والحذر، قال الشاعر: مُهُوَّى حَيالِي وأَهْوَى مَوْمَهَ شَفَقًا وللوتُ أَكْرَم بَزَّالِ على الْحَرَّم (١) وأرعدت الأسماع : عربها الرَّحِدَة، ورَّتْرَة كلداهي : صدته ، ولا يقال الصوترَ بُرَة إلا إذا خالطه زحر والمهار ، ريريَّهُ أَرَّبُرُه ، بالشَّم .

وقوله : ﴿ إِلَى فَصَلَ الْخُطَابُ \* ، إِلَى هُ هَنَا يَنْدُ اللّهُ الْمُومَةُ وَفِصَلَ الْخَطَابِ: بِتَ الْحَكومَةُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ الذِي يَدْعُو النّاسُ إِلَى مُحَاسِنَتِهُ .

والمقابصة : المعاوصة ، قايصت زيداً بالمدع ، وهما قيُّصان ، كما قالوا : بيُّمان .

فإن قلت : كيف يصح ما ذكره للسلمون من حَشْر الأجساد ا وكيف يمكن ما أشارً إليه عليه السلام من جَمْع الأحراء البدنية من أوكار الطيور وأوجرة السباع ، ومعلوم أنه قد يأكلُ الإنسان سَنُع ، وبأكل ذلك السبُع إنسان آخر ، وبأكل هذا الإنسان طائر ، ثم يأكل الطائر إنسان آحر ، والمأكول بصير أجزاء من أجزاء بدن الأكل ، فإذا حشرت

<sup>(</sup>١) لإسحال بن خلف ، من أبيات له و ديوان الحاسة .. بشوح التبريزي ١ : ٧٧٠ .

الميوانات كلما على ما تزعم المعتراة ، فتلك الأجراء للفروضة ، إما أن تحشر أجزاء من بنية الإنسان ، أو بنية السبع ، أو منهما معا ، فإن كان الأول وجب ألّا بحشر السبع ، وإن كان الأانى وجب ألّا بحشر الإنسان ، والدلث محال عقلا ، لأنّ الجزء الواحد لا يكون في موضعين .

قلت: إن في بدن كلَّ إسان وكل حيوان أجراء أصلية وأجزاء زائدة ، فالأجزاء الرَّائدة يمكن أن تصير أجزاء بدن حيوان إذا اغتذى بها ، والأجزاء الأصلية لا يمكن ذلك فيها ، بل بحرسها الله تعالى من الاستحالة والتغيير، وإذا كان كذلك ، أمكن الحشربأن تعاد الأجزاء الأصلية إلى موضعها الأولى، ولافساد في استحالة الأحزاء الرائدة، لأملا بجب حشر ها ، لأبها ليست أصل بذية المكلف ، فاعدفع الإشكال . وأما من يقول بالنفس الناطقة من أهل الله ، فلا يلزمه الجواب عن السؤال ، لأمه يقول : إن الأنفس إذا أزف بوم القيامة ، خلفت لها أعدان غير الأبدان الأولى ؛ لأن المكلم المطبع والمامى المستحق والناس المناب عندم ، هو النفس ، وأما البدن فألة لها المنسلة استمال المكاتب الفلم ، والنجار الفأس .

...

الأصلل

مِهَادُ عَلْمُونُونَ اَفَتِدَاراً ، وَمَرْ بُو بُونَ اَفَتِسَاراً ، وَمَفْبُوفُونَ أَخْتِفَاراً ، وَمُضَمَّنُونَ أَجْدَاناً ؛ وَكَائِنُونَ رُفَاناً ، وَمَيْمُونُونَ أَفْرَاداً ، وَمَدِينُونَ حَزَاء ، وَمُمَيِّزُونَ حِساباً . قَدْ أَمْهِلُوا فِي طَلَب الْمَخْرَج ، وَهُدُوا سَبِيلَ الْمُنْجَج ، وَهُرُوا مَهَلَ الْمُسْتَعْنَب ، وَكُشِهَتُ عَنْهُمْ سُدَفُ الرُّيْدِ ، وَخُلُوا لِيغْمارِ أَجْبَادِ ، وَرُوبَة الإرْتِيادِ، وَأَنَاة المُفْتَدِسِ للرُّتَادِ، وَمُنْظَرَب للرُّتَادِ ، وَرُوبَة الإرْتِيادِ، وَأَنَاة المُفْتَدِسِ للرُّتَادِ ، وَمُدَادًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

## اليشيخ :

مربوبون : مملوكون . والاقتسار : العَكَبة والقهر .

والاحتضار: حضور الملائكة عند الميت؛ وهو حينئذ محتضّر، وكانت العرب تقول: لبن محتفّر: أى فاسد ذو آفة؛ يعنون أنّ الجنّ حصرته؛ يقال: اللبن محتَفّر فعطَّ إناءك. والأجداث: جمع جَدَث، وهو القبر؛ واحتدث الرحل؛ أنحذ جَدَثاً، ويقال: « جَدَف » بالفاء.

والرُّفات: الْخَطَام ؛ تقول منه رَفَّتَ الشيء فهو مرفوت .

ومدينون ، أى محزيون ، والدّين : الجراء ؛ ومنه ﴿ مَالِكِ بَوْمِ الدّين ﴾ (١) .
ومميّزون حسابا ، من قوله تسالى: ﴿ وَامْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُعْرِ مُونَ ﴾ (٢) ، ومن قوله
تمالى: ﴿ وَ كُنتُمُ \* أَرْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ (٢) ؛ كاأن قوله : «ومُبعُوثُونَا وراه ، مأخوذمن قوله تمالى: ﴿ وَ آَمْتُ وَ مَا أَنْ وَلَهُ وَمُبعُوثُونَا وراه ، مأخوذمن قوله تمالى: ﴿ وَآمَلُ الْمُنْبِرَ عَلَى العصلُ والتبيين .

قوله: « قد أمهاوا في طلب المحرج » ، أي أنظروا لِيغَيَّنُوا إلى الطاعة و بحلِسوا التوبة ، لأنّ إخلاص التوبة هو المحرج الذي مَنْ سلسكه حرج من ربّقة المصية. ومثله قوله: «وهُدُّوا مبيل اللهج » ، واللهج : الطريق الواضع .

والمستعتب: المسترصى ؛ استعتبت زيدا إدا استرضيته عَلى ؛ فأنا مستعيب له ، وهو مستعتب . وأعتبنى ، أى أرضانى، وإنما صرب المثل عهل المستعتب، لأن مَنْ يُطلب رضاه فى مجرى العادة لا يُرهَق بالتماس الرضا منه ؛ وإنما يمهل ليرضى بقلبه لا بلسانه .

والسُّدَف : جمع سُدُّفة ؛ هي القطمة من الليل للطم،هذا في لمة أهل نجد ؛ وأما غيرهم

<sup>(</sup>١) سورة الناتحة ٣

<sup>(</sup>۲) سورة پس ۹ ه

<sup>(</sup>٣) سورة الواتمة ٧

<sup>(1)</sup> سورة الأتمام 1 به

فيجمل السدّفة الضوء ، وهذا المفظ من الأضداد، وكذلك السّدّف، بفتح السبن والدال. وقد قيل : السّدفة: اختلاط الضوء والظفة كوقت ما بين طاوع الفجر إلى الإسفار، والسّدَف: الصبح وإفياله ، وأسدف الليل ، أظلم ؛ وأسدف الصبح أضاء ، يقال: إسدِف الباب ، أى افتحه حتى بضى البيت؛ وفي لمة هو ازن وأسدفوا ، أى أسرجوا، من السراج والرّبّب: الشبهة ، جم ربية .

والمضار: الموضع الذي تصدّر فيمه الخيل ، والمُعار أيضا المدة التي تضرّر فيها ، والتصبير: أن تعليف الفرس حتى يستس؛ ثم تردّه إلى قوته الأولى؛ وذلك في أرسين يوماه وقد يطلّق التّغنيير على نقيص دلك ؛ وهو التجويع حتى يهرل ويحت لحمه . فنصر الفرس الفرس الفتح، يضدُر بالفم ، ضمورا، وجاء لاحمهُر الفرس الضم ، وأصبرته أناه وحمهُر ته فاضطمرهو ، ولؤلؤ مضطر : في وسطه بسض الأنفيام. رجل لطيف الحم ، ضبير البطل، وماقة ضامر وضامرة أيضاً . يقول : مكمهم الحكم سبحانه وحلاهم وأعالم ، كا تحكن الخيل التي تستبق في المُغيار ليم أيها أسبق .

والروية : الفكرة، والارتياد: الطلب، ارتاد فلان السكلاً يرتاده ارتيادا : طلبه، ومثاهراد السكلاً يروده روداً ورياداً ؛ وفي الحديث: ﴿ إذا بال آحدُ كم فليرتدُ لبوله ، أي فليطلب مكاما ليّنا أو منحدرا ، والرائد: الذي يرسله القوم في طلب السكلاً ؛ وفي المثل : «الرائد لا يكدب أهله ، والأماة : النؤدة والانتظار ، مثل القناة

وتأتَّى فىالأمر: ترفَق، واستأنى علان بفلان، أى انتظر به، وجاء الأناء، بالفتح والمدَّ، على « فَمَالَ » قال الحطيئة :

وَأَكْرُ بِنْتُ الْمَشَاء إلى سُهَيْدُلِ أَو الشَّمْرِى فَطَالَ فِيَ الْأَمَاهُ (١) والقديس : متملَّم الملم هاهنا،ولابد له من أماة ومَهَل ليبلغُ حاجتَه، فضرب مثلا، وجاء

<sup>(</sup>۱) هيوانه ۲۰

فى بعض الروايات: ومقبوضون احتضارا عانفاء للمجمة ؛ وهوموت الشاب تَصَّا الخضر، أى مات شالاً ، وكان فتيان بقولون لشيخ : أجززت ياأبا فلان، فيقول : أى بني، وتختصرون الجزّ الحشيش : آن أن يُجزّ ، ومنه قبل الشيخ كاد يموت : قد أجّزً ، والرواية الأولى أحسن، الأنها أمر .

وفى رواية « لمصار الخيار »،أى للمضار الذى يستيق فيدالأبر لو الأثقياء إلى رضوان الله سبحانه .

...

#### الأضلا

فَيَالَهَا أَمْنَالًا صَائِبَةً ، وَمَوَاهِظُ شَهِيةً ، قَوْ صَادُفَتْ قُلُوبًا زَاكِيَةً ، وَأَنْهَاهَا وَاعِيَةً ، وَآرَاهِ عَازِمَةً ، وَأَلْبَامًا حَارِمَةً إ

فَانَّهُ وَا أَنْ تَقِيَّةً مَنْ سَمِيمَ فَحِشَعَ ، وَأَفْتَرَفَ فَاغَتَرَفَ ، وَوَجِلَ فَمَيلَ ، وَحَادَرَ فَكَ وَأَيْقَنَ فَأَخْسَنَ ، وَعُثِرَ فَاهْتَبَرَ، وَحَدْرَ فَحَذِرَ ، وَرُجِرَ فَارْدَجَرَ ، وَأَجَابَ فَأَنَابَ، وَرَاجِمَ فَتَابَ ، وَأَفْتَذَى فَاحْتَدَى ، وَأُرِى فَرَأْى ، فَأَسْرَعَ طَأَلِيا ، وَتَجَا هَارِيا ؟ وَأَفَادَ ذَخِيرَةً ، وأطاب سَرِيرَةً ، وحَرَّ مَعاداً ، واسْتَطْهَرَ زَاداً ، لِيَوْ مِرَجِيلِهِ ، وَوَجْهِ سَبِيلِهِ ، وحال حاجَيهِ ، ومَوْطِن فَافَنهِ ، وَقَدَّمَ أَمَامَهُ لِدَار مُقَامِهِ .

فَأَنْقُوا أَنْكَ عِبَادَ ٱللّٰهَ حِيَّةَ مَا خَنَفَكُمْ لَهُ ، وَأَخْدَرُوا مِنْهُ كُنْهُ مَاخَذَرَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ ، وَٱسْتَحِفُوا مِنْهُ مَا أَعَدَّ لَـكُمْ بِالنَّنَجْرِ لِصِدْقِ مِبِعادَهِ،واللَّذَرِ مِنْهَوْلِ مَعادِهِ.

...

## النِّسِينُ :

صائبة : غير عادلة عن الصواب ، صاب السهم بصوبُ صَوْبَةً ، أي قصد ولم يَجُرُ ،

وصاب السهم الفراطاس يَصِيبه صَبَها لفة في و أصابه ع، وفي المثل : مع الخواطيء سهم صائب.
وشافية: تبرئ من مرض الجهل والموى. والقاوب الزاكية: الطاهرة، والأسباع الواعية:
الحافظة . والآراء العازمة : ذات العزم ، والألباب : العقول ، والحازمة : ذات الحزم ،
والحزم : ضبط الرجل أمره .

وخشع الرجل، أى خضع واقترف :اكتسب، ومثله قرّف بقرِف الكسر، يقال : هو يقرِفُ لمياله ، أى يكسب،

ووجِل الرجل خاف ، وَجَلاً ، بفتح الجيم ، ومستقبله يَوْجَل وباجَل وبيجَ وبيجَل، بكسر الياء للضارعة .

وهادر: سارع وعُبُر: أى أرى الميتر موارا كتبرة، لأنّ النشديدهاهنا دليل التكثير، فاعتبر، أى فاتّمظ، والزّجر: المهن والمنع، رُجر أى منع، وازدجر مطاوع ازدحر ؛ اللفط فيهما واحد "، تقول: ازدحرت زيداً عن كذافاز دخر هو ، وهدا عريب؛ وإنما حاصطاوع اردجر في هزجر ، الأنتهما كالشي الواحد يُوفي معس الزّوايات ه ازدُحر فازدجر ٤ ، فلا يحتاج مع هذه الرواية إلى تأويل .

وأماب الرجل إلى الله ، أى أقبل وتأب . واقتدى بزيد ؛ فعل مشله فعمله ، واحتذى مثله .

قوله عليه السلام : ﴿ فَأَفَادَ ذَخِيرَ تَهِ ، أَيْ فَاسْتَمَادَ ۚ وَهُومِنَ الْأَصْدَادَ، أَفَدَتَ لَلَالَ زيدا أعطيته إياد ؛ وأفدت أما مالا ؛ أَي استفدته وا كنسبته .

قوقه عليه السلام: «فاتقو الله عبند الله جهة ما حلقكم له». نصب «جهة » يفعل مقدر، تقديره: « واقعه دوا جهة ما خلف كم له » يعنى العبادة ، لأنه تعالى قال ؛ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْهُدُونِ ﴾ ((). فحدف الفعل ، واستعنى عنبه بقوله : « فانقوا الله » لأنّ التقوى

<sup>(</sup>١) سورة الداريات ٩٦ .

ملازمة لقصد المكالِّف العبادة ، فدلَّت عليه واستدنى سها عن إظهاره .

والسُّكُّنَّةُ : العابة والنَّهابة ؛ تقول : أعرف كنَّه الموفة ؛ أي نهابتها .

ثم قال عليه السلام : ﴿ وَاسْتَحَقُّوا مِنْهُ مَا أَعَدَّ لَسُكُم ۚ ، أَى اجِمَاوَا أَخَسَكُمُ مُسْتَحَقِّينُ لِتُوابِهِ الذَّى أَعَدُّهُ لَسُكُمُ إِنْ أَطْمَتُم .

والباء في « بالتنجر » متماق بـ « استعقوا » وبقال : فلان بتنجر الحاحة ، أي يستنجعها ويطلب تعجلها ، والناجز : العاجل ؛ يقال : « ناجزاً بناجز » ؛ كقولات : « يناجزاً بناجز » ! كقولات ؛ « ينا بيد » أي تمحيلا بتمحيل ؛ والتحر من المحكمين بسيدق ميماد القديم سبحانه ؛ وهو مواظيم على فعل الواجب ، وتحتب القبيح . و « والحدر » محرور بالمعلف على « التنجز » ؛ لا على « العدق » ؛ لأنه لا معي له .

1000

#### الأضللُ :

#### ومنها:

حَمَلَ لَسَكُمْ أَسْمَاعًا لِنَمِينَ مَاءَنَاهَا ، وَأَنْصَارًا لِتَحَلَّوْ عَنْ عَشَاهَا ، وَأَشْلَاء جَامِعة لِأَعْصَائِهَا ، مُلَلَّمُةً لِلْحُنَائِهَا ، فِي تَرْكِبِ صُورِهَا ؛ وَمُدَدِ عُرُها ، لِأَبْدَانِ قَائِمَةً مَارْفَاقِهَا ، وَقُلُوبٍ رَاثِدَةٍ لِأَرْدَافِهَا ، في نُحَالَاتِ بِمَهِدٍ ، وَمُوجِبَاتِ مِنَيْدِهِ ، وَحَوَاجِزَعَافِيَتِهِ .

وَفَدَّرَ لَـكُمْ أَعْمَاراً مَنْزَهَا عَلَـكُمْ ،وَخُلَفَ لَـكُمْ عِبَراً مِنَ آثَارِ الْمَاصِينَ قَبْلَكُمْ ، مِنْ مُسْتَمْنَعُ خَلَاقِيمٌ ، وَمُسْتَغْسَحِ خَنَاقِهِمْ . أَرْهَفَتْهُمُ ٱلْتَنابا دُونَ ٱلْآمَالِ، وَشَدَّبَهُمْ عَنْهَا تَخَرُهُمُ ٱلْآجَالِ ، لَمْ يَمْهَدُوا فِي سَلَامَةِ ٱلْأَنْدَانِ ، وَلَمْ يَشْتَبِرُوا فِي أَنْفِ ٱلأَوَانِ .

## الشيخ :

قوله : ﴿ لَتَمَى مَا عَنَاهَا ﴾ ، أَى لَتَحَفَظُ وَتَفَهِمُ مَا أَهَمَّهَا ؟ وَمَنَهُ الْأَثْرُ لَلْرَفُوع : ﴿ مِنْ حُسَّنِ إِسَلَامَ لَلُوهُ تُرِكُهُ مَا لَا يُعْنِيهِ ﴾ .

وانجار، أي لنكثف.

وعن ها هنا زائدة ؛ ويجوز أن تسكون بمعنى ﴿ بَعَدْ ﴾ كَا قال : ﴿ لَقَيْحَتْ حَرْبُ وَاثْلِي عَنْ حِيالَ<sup>(١)</sup> ﴿

أى بعد حيال ، فيكون قد حذف للعمول ، وحذفه جائز ، لأنه فصلة ؟ ويكون التقدير : لتنجلق الأذى بعد عشاها ، والعشا ؛ مقصور : مصدر عَشِيّ ، بكسر الشين ، يَشْتَى ؛ فهو عَشَى ، إذا أنصر مهارا ولم يبصر ليلام. والأشلاء : جم شِلُو ، وهو العشو

فإن قلت: فأى سنى في قوله : أعصاء تحسع أعصاء تجسع أعصاءها ؟ وكيف بجمع الشيء نفسه ؟ قلت: أراد عليه السلام بالأشلاء هاهنا الأعضاء الظاهرة ، وبالأعصاء الجوارح الباطنة ؟ ولا ريب أنّ الأعضاء الطاهرة تحسع الأعصاء الباطنة وتضمها . والملائحة : الموافقة والأحناء : الجواب والجهات . ووجه الموافقة والملاءمة أنّ كون الميد في الجانب أو لى أسعل القدم ؟ لأنّها إذا كانت في الجانب كان البطش وتناول ما يراد ودَفْع ما يؤدى أسهل ؟ وكذلك الفول في جمل الدين في الموضع الذي جعلت به ، لأنّها كذباً السفينة البحرية ، ولو جملت في أمّ الرأس لم ينتفع بها هذا الحد من الانتفاع الآن ؟ وإذا تأمّلت سائر أدوات الجسد وأعضائه وجدتها كذلك .

 <sup>(</sup>١) المعارث بن عباد؟ وأوة :

<sup>\*</sup> قُوْمًا مَرْ بِطَ النَّمَامَةِ مِنَّى \*

ثم قال: «في تركيب صورها»، كا أنه قال: مركبة أومصورة ، فأنى يلفظة «في» كانفول: ركب بسلاحه وفي سلاحه ، أي منسلحا .

وقوله: «بأرْفاقها» ، أى بمنافعها جم رِفْق ، بكسر الراء ، مثل خِلْل وأحال ، وأرفقت فلانا،أى نفعته ، والرّفق من الأمر : ماار تفقت به و انتفعت ، و يروى : « بأرْماقها» ، والرّمَق: بقية الروح .

ورائدة: طالبة. ومجلّلات النم ، نجلّل الناس ، أى تملّهم ؛ منقولهم : همماب مجلّل الى يطبّق الأرض ، وهذا من باب إضافة الصفة إلى للوصوف ، كقولك : أنا في سابغ ظلّك وعبم فضلك ، كا مه قال: في سمه الحلّلة ؛ وكذلك القول في موجبات منه ، أى في منه التي توجب الشّكر .

وفي ها هنا متعلقة عجدوف ، والوضع تصب كيلي الحال .

م قال: «وحواجز عافيته» ، الحُواجِرُ : للوانع،أي في عافية تُحَجز وتمنع ملكم للضارّ. ويروى «وحواجز بَالِيَّتِه»، وقد فسر قوله : «حواجز عافيته»؛ على أن يرادبه ما يحجز العاقمة ويمدمها عن الزوال والعدم .

قوله عليه السلام: لامن مستمتَع خَلاقهم ؟ الحلاق: النصيب: ، قال تعالى : ﴿ وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ فَاسْتَمْتُمُ مِعَلَاقِكُمْ كَمَا أَسْتَمْتُمَ أَلَا فِينَ مِنْ أَلَا فِي مَنْ أَلَا فِينَ مِنْ أَلَا فِي الله وقال تعالى : ﴿ فَاسْتَمْتُمُ مِعَلَاقِكُمْ كَمَا أَسْتَمْتُمَ أَلَا إِنَا مِنْ مِنْ أَلَا فِي مِنْ أَلَا الله وَمَنْ الله وَمُنْ الله وقَالِمُ وَمُنْ الله و

وأرهقتهم النايا : أدركتهم مسرعة .

<sup>(</sup>٦) سورة القرة ٢٠٠ (٧) سورة اقتوبة ٦٩

<sup>(</sup>٣) المناق ، بالفتح : حبل يختنق به .

والرَّقَى: الذَّى أَدْرِكُ لِيَتْنَلَ . وشَذَّبِهم هُنها : قطعهم وفرقهم؟ من تشذيبالشجرة؟ وهو تقشيرها .

وتخرمت زبدا للنية : استأصلته واقتطعته .

ثم قال : ﴿ لَمْ يَهِدُوا فَي سَلَامَةَ الْأَبْدَانَ ﴾، أي لمْ يَهِدُوا لأَنفَسَهُم ؛ من تَهَيْدُ الأُمُورُ وهو تسويتُها وإصلاحها .

وأنف الأوان: أوله، بقال: روضة أنف لم تُرْعَ قبل، وكائس أنف: لم يُشرّب مها قبلُ .

الأمشال :

فَهَلُ بَنْتَغَلِرُ أَهْلُ بَصَامِهِ النَّبَالِ إِلّا حَوَّالِيَ الْهَوَمِ ، وَأَهْلُ عَمَارَةِ العَبْحَةِ إِلّا نَوَاذِلُ السّقَمِ ، وَأَهْلُ مُدَّةِ الْبَعْةَ إِلّا آوِمَةَ الْمُعْانِ ، مَعَ قُرْبِ الرّبَالِ ، وَأَزُوفِ الاعْتِمَالِ ، وَهَلَزِ الْفَلَقِ ، وَأَمْ الْبَعْمَنِ وَغُصَعِي الْجُوضِ ، وَتَلَقَّتِ الإسْتِمَاتَةِ وِنُعْمَرَةِ اللّاعْقِمَالِ ، وَهَلَزِ الْفَلَقِ ، وَأَلْمُ وَالْمُواتِ وَهِينًا ، وَهَلَ وَفَعْتِ الْاقْوَارِبُ ، أَوْ فَعَتَ اللّاعْوَاجِبُ ، وَقَدْ هُودِرَ فِي تَعَلَّةِ الْامُواتِ وَهِينًا ، وَفَ صِبقِ السّعْجَعِ وَجِيدًا ، قَدْ هَتَكُتِ الْهُوامِ وَقَدْ هُودِرَ فِي تَعَلَّةِ الْامُواتِ وَهِينًا ، وَفَ صِبقِ السّعْجَعِ وَجِيدًا ، قَدْ هَتَكُتِ الْهُوَامُ وَقَدْ هُودِرَ فِي تَعَلِّةِ الْامُواتِ وَهِينًا ، وَفَ صِبقِ السّعْجَعِ وَجِيدًا ، قَدْ هَتَكُتِ الْهُوَامُ جِلْانَةُ ، وَأَبْلَتُ النَّوامِينُ آثَارَهُ ، وَعَمَا أَلَادُانُ مَمَالِيهُ ، وَهَارَتِ الْمُواتِ وَهِينًا ، وَعَلَى السّعَجَعِ وَجِيدًا ، قَدْ هَتَكُتِ الْهُوَامُ جِلْدَةُ ، وَأَبْلَتُ النَّوامِينُ آثَارَهُ ، وَعَمَا أَلَدُنُانُ مَمَالِيهُ ، وَهَارَتِ الْأَوْواعُ مُوسَقِقًا أَلْمُواتِ وَالْمُواتِ وَهِينَا ، وَعَلَي السّعَجَعِ وَجِيدًا ، وَالْمُواتُ مُوسَلِقًا مُ وَالْمُواتِ وَاللّهُ مُوسَلِقًا اللّهُ وَالْمُواتُ مُوسَلِقًا مُوسَادُ شَجِبَةً مَالَةً وَالْمُعُمَّى الْمُؤْمِنَ الْمُعْتَى الْمُعْتِمِ أَنْهُ اللّهُ مُوسَلِقًا مُوسِلًا ، مُوقِنَةً بِغَيْبِ أَبْائِهَا، لا لَسْتَرْادُ مِنْ صَالِحِ مُعْلَمِهُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِلُ مِنْ اللّهُ وَلِي الْمُعْتَى الْمُولِلُ السَعْمَادِعِ مُوسِلًا ، مُوقِنَةً بِغَيْبِ أَبْائِهَا، لا لَسْتَذَادُ مِنْ صَالِحِ مُعْلَمُهُ وَلَا لَالْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ مُوسِلًا ، مُوقِنَةً بِغَيْبِ أَبْائِهَا، لا لَسُنْزَادُ مِنْ صَالِحِ مُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومِ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## الشِّيخ :

البَّضَاصَة : مصدر، من سَصَصت يارجُل ، نصِصت ، بالفتح والسَكسر بصاصَةُو نَضُوطَة ، ورجل بَصَّ ، أي ممثلُ البدن رقيق الجلد ، وامرأة بَصَة .

وحوالى الهرم : جمع حامية ؛ وهي الدلّة التي تَحَدْنِي شِطَاط <sup>(١)</sup> الحسد ، وتميله عن الاستقامة .

والحرَّم: السَّكَبَرَ ، والنصارة : طيب العيش ، ومنه للثل : أباد الله غضراءهم ، أى حيرهم وخِصَّهم .

وآونة الفناء جمع أوّان ؛ وهو الحبِّن ، كرمان وأزملة ، وفلان يصنع ذلك الأمر آونة كقولك : تارات ، أي يصنعه لمراراً وبدَّعِه لهراراً .

> والزَّيَالَ : مصدر رايله مرَّايِلة ورَيِّالاً ، أَى عَارِقَهُ . والأَرْوف : مصدر أَرِّف ، أَى دَنَا ً .

والعَانَ ؛ قلق وخِفة وهلم يصب الإنسان ، وقد عَلِز بالكسر ، ومات عَلِزًا ، أى وجما قلقا . وللضمن ؛ الوحم ، أمصًى الجرح ومَصَّى ؛ لمتاث ، وقد مَضِّضت يا رجل ، بالكسر .

والنَّصَص : جمع غُصَّة ، وهي الشجا ، والنَّصَص بالفتح : مصدر قولك غُصِصت يا رجل تُنصَّ بالطمام ، فأنت غاصٌّ وعصَّان ، وأعضعتُهُ أنا .

والجريض : الرَّ بِنَ يَعْصَ بِهُ ؛ جَرَّ ضَ بِرَيْمُهُ بِالفَتْحِ ، يَجْرُ ضَ بِالسَّكَسِرِ ، مثل كُسَر يَكْسِرِ ؛ وهو أن يبلغ ربقه على هم وحزن بالجهد . والجربض : الفُصَّة ، وفي المثل : ﴿ حال

 <sup>(</sup>١) الغطاط ، بالفتح والكس : العلول واعتدال التوام .

الجريض دون القريض » ؛ وفلان يجرّض بنفسه إذا كات يموت ، وأجرضه الله بريقه أغمته .

والحَفَدة : الأعوان والخدم ، وقيل : ولد الوقد ، واحدهم حافد ؛ والباء في ه بُنصرة الحقدة ، الأعوان والخدم ، وقيل : ولد الوقد ، واحدهم حافد ؛ والباء في ه بُنصرة الحقدة ، متملّق بالاستمامة ؛ يقول : إن الميت عند نزول الأمر به يتلفّت مستفيئاً بنصرة أهله وولده ، أي يستنصر يستصرخ بهم .

والنواحب: جمع ناحبة ، وهي الرافعة صولها بالبكاء ، ويروى : « النوادب » .
والهوام : جمع هامة ؛ وهي ما محاف ضرره من الأحناش؛ كالمقارب والمناكب و محوها
والمواهك : جمع ناهكة وهي ما بهك البدن ، أي يبليه .

وعَمَّتُ : دَرَّسَتَ ، وبروى بالنشديد به وشَحِية ؛ هالسكة ، والشُّحَب : الهلاك ، شحيب الرجل بالكسر ، يَشْحَب ، ولما ، صَحَّمُ الفتح بشحَّ اللهم ؛ أى هات ؛ وشَحَّبه الله بشحُبه ، يتعدَّى ولا بتعدى :

وَنَمْرَةً : بالية . والأعياء : الأنقال ، واحدها هِتْ.

وقال : « موقنة بنيب أنبائها » ، لأنّ الميت يعلم بعد موته ما يصبر إليه حاله من جنّة أو نار .

ثم قال : إنها لا تكلف بعد ذلك زيادة في العمل الصالح ، ولا يطلب منها التوبة من العمل القبيح ؛ لأن التكليف قد بطل .

...

#### الأصلاك:

أَوْ لَسَنَمُ ۚ أَبِنَاء ٱلْقَوْمِ وَٱلْآبَاء ، وَ إِحْوَ سَهُمْ وَٱلْآفَرِبَاء ، تَحْتَذُونَ أَمْثِكَتُهُمْ ، وَتَرْ كَبُونَ قِدْ نَهُمْ وَتَعَلَّمُونَ جَادُنْهُمْ ؛ فَالْفُوبُ قَاسِيَة ْ عَنْ حَظْهَا، لَاهِيَة ْ عَنْ رُشْدِها، سالِكُمَّةٌ فِي غَيْرٍ مِعْمَارِهَا ، كَأَنَّ اللَّهِيِّ سِوَاهَا ، وَكَأَنَّ الرُّسْدَ فِي إحْرَازِ دُنْيَاهَا .

...

## النشيخ :

القيرة ، بالدال المهملة وبكسر القاف : الطريقة ، ويقال لكل فر قة من الناس إذا كانت ذات هُوى على حدة : قيرة ، ومنه قوله تعالى : ﴿ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴾ (1) ، ومن رواه : لا وبركون قُدّتهم ، بالذال المعجمة وصم القاف أراد الواحدة من قُدُذ السهم ؛ وهي راشه ، يقال : حذو القدّة ، ولكون معى : لا وتركون قدّتهم ، تقتفون آثارهم وتشابهون بهم في أفعالم .

ثم قال · وتطنون جادّتهم ؛ وهدٍ م لفظة مسيِحة حداً

ثم ذكر قداوة القاوب وضلاً لما عن رَشدها عدوَقال: «كأنّ الديّ سواها» ؟ هذا مثل قول النبيّ صلى الله عليه وآله: «كأنّ الموت فيها على فبرنا كيب، وكأنّ الحقّ فيها على غيرما وجب » .

\*\*\*

#### الإصلاك:

وَأَغْلَمُوا أَنَّ مَحَازَ كُمْ عَلَى الصَّرَاطِ وَمَرالِقِ دَّخْفِهِ ، وَأَهَاوِ بِلِ زَلَاهِ ، وَتَارَاتِ أَهْوَالِهِ ، فَانْفُوا أَلْلَهُ عِبَادَ أَثْهِ ؛ نَفِيْهَ ذِى لُبِ شَمَلَ النَّفَ كُرُ فَلْبُهُ ، وَأَنْصَبَ أَغُونُ بَدَّنَهُ ، وَأَسْهَرَ النَّهَ جُدُغِرَارَ مَوْمِهِ ، وَأَظْمَأُ الرَّجَا، هَوَ اجِرَ بَوْمِهِ ، وَظَلَفَ أَرُهُمْدُ شَهُوَ ابِهِ ،

١١) سورة الجن ١١.

وَأَوْجَفَ اللَّهُ كُرُ بِلِسَانِهِ ، وَقَدْمَ أَنَفُونَ لِأَمَانِهِ ، وَتَفَسَكُبَ لَلْحَالِجَ عَنْ وَضَعِ السّبِيلِ ، وَسَقَّكَ أَفْصَدَ لَلْمَالِكِ إِلَى السّبِيلِ ، وَسَقَكَ أَفْصَدَ لَلْمَالِكِ إِلَى السّبِيلِ ، وَسَقَكَ أَفْصَدَ لَلْمَالِكِ إِلَى السّبِيلِ ، وَسَقَكَ أَفْصَدَ لَلْمَالِكِ إِلَى السّبِيلِ ، وَسَقَلَ أَفْمَ الْمُورِ ، وَلَمَ السّبِيلِ ، وَسَقَلَ أَفْمَ اللَّهُ مَنْ أَنْهُم إِنْوَامِهِ أَنْهُم مَنْ يَوْمِهِ مَنْ فَاللَّهُ أَنْهُم أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُم أَنْهُ

قَدْ عَبْرَ مَعْبَرَ ٱلْمَاجِلَةِ خَبِيداً ، وَقَدَّمَ رَادَ ٱلْآجِلَةِ سَمِيداً ، وَ بَادَرَ عَنْ وَخَلِ ، وَأَكْمَتُنَ فِي مُهَلِ،وَرَغِبَ فِي طَلَبٍ ، وَدَهَتَ عَنْ هَرَبٍ،وَرَاقَتَ فِي بَوْمِهِ غَدَهُ،وَرُبُهَا مَطَرَ قُدُمًا أَمَامَهُ .

وَ لَكُنَى بِالْجُنْةِ ثَوَابًا وَنَوَالًا ، وَ كُنَى بِسَارٍ عِفَابًا وَوَ بَالًا ! وَ كُنَى بِاللَّهِ مُنْفَقِمًا وَنَصِيرًا ! وَ كُنَى بِالْسَكِنَابِ حَصِيحًا وَحَصِيمًا !

## النِّسنج :

وقال أصمابنار حميم الله تعالى : الصراط الوارد ذكرُه فى الكتاب العزير؛ هو الطربق لأهل الجنة إلى الجنة إلى الدار عد المحاسة ، قالوا : لأن أهل الحمة عرج على بأب النار ، فن كان من أهل المار عُدِل به إليها ، وقذف فيها ، ومَنْ كان من أهل الجنة مَرّ بالنارمرورا نجا سها إلى الجمعة ، وهو مدى قوله تسلى: ﴿ وَإِنْ مِنْ كُمْ إِلاَّ وَارِدُها ) (1) لأن ورودها هو القرب منها ، والدنو إليها ، وقد دل القرآن على سُور مضروب بين مكان الناروبين الموضع الذي بجنازون منه إلى الجنة في قوله : ﴿ وَهُمْ رِب بَيْنَهُمْ يُسُورِلُهُ باب باطائهُ فِيهِ الرَّجِيةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَادٍ ٱلمَذَاب ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة مريم ١٩

قالوا: ولا يصبح ماروى في بعض الأحبار أن الصراط أدق من الشعر وأحدّ من السيف، وأنّ المؤمن يقعلمه كرور البرق الخاطف ، والسكافر يمشى عليه حَدُواً ، وأنّه ينتغص بالذين عليه حتى تتزايل مفاصلهم . قالوا : لأنّ مثل دلك لايكون طريقاً للماشى ، ولا يتمكّن من المشى عليه ؟ وثو أمكن لم يصبح النكليف في الآحرة ، ليؤمر المُقلاء بالمرور عليه على وجه التعبد .

ثم سأل أصحابنا أنصبهم ، فقالوا : أي فائدة في عمل هذا الشور ؟ وأي فائدة في كون الطريق الذي هو العمراط منتهياً إلى باب النار منفرجاً منها إلى الجاة ؟ ألستم تعللوت أفعال البارئ تعالى بالمصالح ، والآحرة ليست دارَ تكليف ليفعل فيها هذه الأفعال للمصالح !

رَأْجَانُوا مَانَ شَمُورَ الْسَكَلَفِينَ فِي الدِينَا بِهِذَهِ الْأَثْمِياءَ مَصَالِحِهُم ، وأَلْطَافَ في أو أجبات المقليّة ، فإدا أغْلِم الْسَكَلْفُونَ جَاوِحَبُ إِبْقَاعُهَا عَلَى حَسَبِ مَاوَعِدُوا وأُحْبِرُوا به ، لأنّ الله صادق لاحُلْف في أخباره .

وعدى أنه لا يمتنع أن يكونَ الصراط على ماوردت به الأخبار ، ولا مامع من ذلك قولم : لا يكون طريقًا للماش ، ولا يتسكل من المشى عليسه مسلم ، ولكن لم لا بحوزُ أن يكونَ في جمله على هذا الوجه والإخبار عن كيفيته هذه مصلحة للسكلّة بن في الدنيا الوليس عدم تمسكن الإنسان من للشي عليه عمائع من إيقاعه على هذا الوجه ، الأنّ المراد من هذا وأمثاله هو التخويف والرّجر .

وأما قولم : الآخرة ليست دار تكليف، فلفائلأن بقول لهم : لم قلم : إنّه تكليف؟ ولملا بجوز أن يكون المسكنة فيه النيات ولملا بجوز أن يكون المسكنة فيه النيات والمسكنة ، والحركة السريمة فينجُو ويسلم ، والسكافر بخلق فيه ضدّ ذلك فيهوى ويسطب ولا مانع من ذلك .

یقال : مکان دَخْض ودَخَض ، بانتجربك ، أى زَلَق، وأدحضتُه أَمَا أَزَلَقُتُه فدخَض هو .

والأهاويل: الأمور المغزعة. وتارات أهواله ، كقوله :دفّسات أهواله ؛ وإنما جمل أهواله الأمور المغزعة . وتارات أهواله ، كقوله تارات ؛ لأنّ الأمور الهائلة إذا استمرّت لم تسكن والإرعاج والترويع ، كاتسكون إذا طرأت تارة ، وسكنت تارة .

وأنصب الخوف بدنه :أنمب ؛ والنّصَب :النعب ،والنّبيخد هنا: صلاة الليل،وأصلُه: السهر ؛ وقد جاء النّهجّد عمني النوم أيضًا ؛ وهو من الأضداد .

النيرار : قالة النوم ؛ وأصله قالة لبن الدفة ؛ ويقال : غارتالماقة تمار غيرارا قل كُنَّها. فإن قلت : كيف توصف قالة النوم عالسهم ؛ وإعا يوصف بالسَّم رالإنسان نفسه ؟ قلت : هذا من محارات كلامهم إلى كقولهم ليل ساهر ، وليل نائم .

والمواجر : جمع هاجِرة ؛ وهي تصف النهار عند اشتدادا لحر ، يقال : قد هَجْرالنهار، وأتبنا أهلنا مُهَجِّر بنَ ، أي سائرين في الهاجِرة .

وظلَف : منع ، وظلِفت غنى ُ فلان ، بالكسر عن كذا ؛ أَى كَفَّتْ .

وأَوْجَفَ : أَسرَعَ ، كَأَنَّهُ جِمَلَ الذُّكُرِ لَشَدَّةً نَحْرِيكُهُ السَّانَ مُوجِفًا بِهِ ، كَا تُوجِفَ العاقة براكبها ، والوجِيف : ضرّب من السَّبْر \*

ثم قال : « وقدم الخوف لأمانه » ، اللام هاهنا لام التعليل ، أى قدّم خوفه ليأمن. والحالج : الأمور الختلجة ، أى الجاذبة ، حَلَعه واختلجه ، أى جدَّبه .

وأقصد المسالك : أقومها . وطريق قاصد ، أى مستقيم .

وفتله عن كذا ، أي ردّه وصرفه ، وهو قلب ﴿ لفت ﴾ .

وبروى: ﴿ قَدْ مَهُ رَالُمَا جَلَّا ، وقدم زاد الآجلة سميدا ﴾ .

وأ كمش : أسرع، ومثله اسكش ودجل كيش أى سريع ، وقد كمُشَّ بالضم كاشةً فهو گیش و کیش ، و کشته تلکیشا : أعملته .

قوله : ﴿ وَرَغُبُ فَي طَلْبُ ، وَذَهِبُ عَنْ هُرِبٍ ﴾ ، أي وَرَغُبُ فَيَا يَطَلَبُمَتُكَ وَفَرْ مُحَا يهوب من مثله ، فأقام المصدر مقام ذى الممدر .

و الله قُدُما أمامه ، أي و نظر ما بين بديه مقدما لم يَبْتَنِ ولم بسرٍّ ، والدال مضبومة ها هتا .

قال الشاعر بذم امرأة :

تَمَضَى إِذَا رُحِرَتُ عَنْ سُواتًا قُدُماً كَا بَهَا هَدَمٌ فِي الجُغْرِ مِنقَاضُ (١) ومن رواه بالتسكين ، جاز أن يعني به هذا وبكون قد خفف ، كا قالوا : حُلِّم وحُلُّم . وجاز أن يحمله مصدرًا ، من قَدَمَ الرحل بالفناع ؛ يقدَم قَدَّماء أي تقدم ، قال الله ثمالي : ﴿ يَقَدُمُ ۚ قَوْمَهُ ۚ بَوْمَ ۚ ٱلْقِيامَةِ ﴾ (٢) ، أي يتقدّمهم إلى ورودها ؛ كا به قال : ﴿ وَفَظَّرَ مِن بِديه متقلماً لميره وساعًا إياه إلى ذلك ٢٠٠ والساءُ في قَا بَالجَسَة ٤ و ﴿ بِالنَّــَارِ ﴾ و ﴿ بِاللَّهُ ﴾ و ﴿ بِالْسَكْتَابِ ﴾ زائدة ، والتقدير : كنى الله ، وكنى السكتاب !

قد رابني مِنْكِ يا أساء إعراضُ ﴿ فدام منَّا لَـكُم مَقَتْ وَإِنفَــاضُ ۗ إن تَبْغَضَهِي فَــــاأَحْبِتُ عَالِيةً لِرُوضُهَا مِنْ لِثَامِ النَّاسِ رُوَّاضُ تمينى إذا زُجِرَتْ عن سوأة قُدُماً كَانْهَا هَدَمٌ في الجَفْرِ مظامَى قُلُ اللمواني أما فيكُنَّ فانسكة ﴿ تَمَاوُ المَثْمِ مَضَرَبٍ فِيسَمِهُ إَعَاضُ ۗ

واطر المبان ۱۹ ؛ ۲۷۰

<sup>(</sup>١) الهدم بالتجريك : ما تهميدم من أو حي النَّر فسقط في حوفها . والحقر : النَّر الواسعة لم تطو . والبهت أنشده ابن السيراق من ابن دريد مع أبيات مي :

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۸۸ .

الأصلك:

أُوسِيكُمْ بِتَقُوى أَثَهِ اللَّذِي أَعْذَرَ مَا أَنْذَرَ ، وَأَحْتَجُ مَا نَهَجَ ، وَحَذَرَكُمْ عَدُوا نَفَهُ اللَّهِ اللَّذَلَ الْحَيْلُ ؛ فَأَصَلُ وَأَرْدَى ، وَوَعَدَ فَتَنَى ، وَزَبّنَ نَفَدُ فِي الصَّدُورِ خَفِيّا ، وَنَفَتْ فِي الآدَانِ نَحِيّا ؛ فَأَصَلُ وَأَرْدَى ، وَوَعَدَ فَتَنَى ، وَزَبّنَ مَنْ فَانَ الْعَظَالِمِ ، حَتَى إِدَا أَسْتَذَرّجَ قَرَ بِنَنَهُ ، وَأَسْقَفُلْقَ صَيْبَاتُ الْجُرّامِ ، وَهُونَ مُوعَانِ الْعَظَالِمِ ، حَتَى إِدَا أَسْتَذَرّجَ قَرَ بِنَنَهُ ، وَأَسْقَفُلْقَ رَجِينَةَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ مَا وَيَعْلَى مَا هُولَنّ ، وَحَدْرَ مَا أَمْنَ .

...

## البنائح

« أغذر بما أنذر » ، ما ها هنا مصدرية ، أي أعذر بإبذاره ، ويجور أن تكونَ
 يمني « الذي » .

والمدو المذكور : الشيطان .

وقوله : « كَفَدْ فَ الصدور » و « نَفْتُ فَى الآذَانَ ﴾ كلام صميح بديم. وق قوله : « فَهُ نَقَدْ فَ الصدور » ، مناسبة لقوله صلى الله تعليه وآله : « التشيطانُ بجرى من نَى آدم مجرى الدم » ، والتجيّ : الذي يسارَهُ ، والجم الأنجية ، قال .

# إلى إذا ما القوم كانوا أنحية (<sup>()</sup> #

وقد يكون النجى جماعة مثل الصديق ، قال الله تعالى : ﴿ خَلَصُوا نَجَيِّنا ﴾ (٢٠ ، أي متناجين .

القرينة هاهنا: الإنسان الذي قارته الشيطان ، ولفظه لفظ التأنيث ؛ وهو مذكّر، أراد القرين ، قال تسالى : ﴿ فَهِنْسَ ٱلْقَرِينَ ﴾ (٢٠) ، ويحور أن يكون أراد بالقرينة النفس، ويكون

i ata (1)

واضطربَ القومُ اضطرابَ الأرشيةُ \* هُنَاكَ أُوصِينَى ولا تُومِينَ بِيَهُ \* والرجز لبحيم بن وثيل البربوس. المسان ٢٠ : ١٧٩

<sup>﴿</sup>٢﴾ سورة يوسف ٨٠ ... (٣) سورة الرغرف ٢٨ .

الضبير عائداً إلى غير مذكور لفظا لما دلّ المعنى عديه ؟ لأن قوله : و فأضل وأردى ، ووعد فمنى ، فالفعول محذوف لفظا ؟ وإليه ووعد فمنى ، فالفعول محذوف لفظا ؟ وإليه رجع الضمير على هذا الوجه ؛ ويقال ؛ غَيق الرّحن إذا لم يفكّ كه الراهن في الوقت للشروط ، فاستحقة المرّهن .

وهذا الكلام مأحوذ من قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَنَّ تَغِنَى ٱلأَمْرُ إِنَّ آفَةَ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَآنِ إِلَّا أَنْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَآنِ إِلَّا أَنْ وَمُورِق وَنُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْهُ مُورِق وَنُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاأَنَا مِعُمْرِخِيُّ وَمَاأَنَا مِعْمُرِخِيٍّ مَنْ اللّهِ وَمَا أَنْهُمْ مِنْ مُعْرِخِيًّ مَنْ اللّهِ وَمُورِق وَنُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَاأَنَا بِمُصْرِخِيٍّ وَمَاأَنَا مُعْمَرِخِيْ وَمَاأَنَا مِعْمُرِخِيٍّ وَمَاأَنَا مُعْمَرِخِيْ . . . ﴾ الآبة (١) .

الأمشال الأنسان در المسان در المسان

أَمْ هَذَا الّذِي أَشَأَهُ فِي ظُلُمَاتِ الأرْحَامِ ، وَشُعْفِ الأَسْتَارِ ؛ بُطْفَة دِهَاقًا ، وَ جَلَقَةً عِاقًا ، وَ جَمَاقًا ، وَ بَصَراً عِلَا الْمُعْلَا ، وَرَاضِعا ، وَوَالِيداً وَ بَافِياً ؛ ثُمَّ مَنْحَهُ قَلْباً حَافِظاً ، وَإِلَيْنا ، وَوَالِيداً وَ بَافِياً ؛ ثُمَّ مَنْحَهُ قَلْباً حَافِظاً ، وَالْمُعْلَا ، وَالْمُعْلِلُا ، وَالْمُعْلَا ، وَالْمُعْلِمُ مِنْ اللهُ ؛ فَي اللهُ اللهُ

وَهَنَّهُ فَجَمَاتُ اللَّذِيَّةِ فِي غُبُرٍ حِمَاحِهِ ،وَسَنَّنِ مِرَاحِهِ ، فَطَلَّ سَادِرًا،وَ بَاتَ سَاهِرًا، فِي غَمَوَ النَّهِ الْآلَامِ ، وَطَوَارِقِ ٱلأَوْجَاعِ وَٱلأَسْفَامِ ؛ بَبْنَ أَحِ شَفِيقٍ ، وَوَالِدِ شَفِيقٍ ،

<sup>(</sup>۱) سورة إيرامم ۲۲

وَدَّاهِيَةٍ بِالْوَبْلِ سَرَّمًا ، وَلَا دِمَةٍ لِلْصَّدْرِ فَكَفَّا ؛ وَالْمَرْه فِي سَكْرَةٍ مُلْهِنَّةٍ ، وَتَحْرُقٍ كَارِئَةٍ ، وَأَنَّةٍ مُوجِمَةٍ ، وَجَدْبَةٍ مُكْرِنَةٍ ، وَسَوْقَةٍ مُتْعِنَةٍ .

ثُمُّ أَدْرِجَ فِي أَكْفَارِهِ مُثْمِلِماً ، وَخُذِبَ مُنْفَاداً سَلِماً ؛ ثُمُّ أَلْتِي فَلَى ٱلأَعْوَادِ ، وَجَشَدَةُ ٱلْإِخْوَانِ ؛ إِلَى دَارِ رَجِيعَ وَمَتِ ، وَيُضُوّ مَنَمَ ، تَحْمِلُهُ حَمَّدَةُ ٱلْوِلْدَانِ ، وَحَشَدَةُ ٱلْإِخْوَانِ ؛ إِلَى دَارِ غُرْبَتِهِ ، وَمُنْفَطَع ذَوْرَتِهِ ؛ وَمُعْرَدِ وَحَشَتِه ؛ حَثَى إِذَا ٱلْعَمَرَفَ الْلَشَيْعُ ، وَرَجَعَ الْمُنْفَجُمُ ، أَفْهِدَ فِي خُفْرَتِهِ ؛ وَمُعْرَدِ وَحَشَتِه ؛ حَثْى إِذَا ٱلْعَرَفَ الْمُشَيِّعُ ، وَرَجَعَ الْمُنْفَجُمُ ، أَفْهِدَ فِي خُفْرَتِهِ بِحَمَّا لِمَهْ تَهِ السُّوال ، وَعَثْرَةِ ٱلاِمْتِيَعَانِ .

الشيئع :

أم هما إما استفهامية على حقيقتها ؛ كأنه قال : أعِظُكُم وأدكّركم بحال الشيطان وإعوائه ، أم بحال الإنسان منذ ابتدأ وجوده إلى حين مماته ، وإما أنَّ تكون منقطعة بممنى « بل » كأنه قال : عادلا و تاركا لما وعظهم به ؛ بل أتلو عليكم نبأ هذا الإنسان الذي حاله كذا .

الشَّمُف بالدين المعممة : جمع شَمَاف ، بعثج الشين ، وأصله غلاف القلب ، يقال : شعقه الحبّ ، أي بلغ شماده ، وقرى " : ﴿ فَدَّ شَمَقْهَا حُبًا ﴾ (١)

والدُّهاق : الملوءة ، ويروى ﴿ دفاقا ﴾ من دَفَقَت الماء أي صببته .

قال : ﴿ وَعَلَقَةً مُحَافًا ﴾ ، الحَاق : ثلاث ليال من آخر الشهر ، وسميت محاقا لأنَّ القمر يمتحق فيهنّ ، أى يحبى وتبطل صورته ، وإنما حمل العلّقة محاقا ها هنا ، لأمها لم تحصل لها الصورة الإنسانية نمد ؛ فسكانت ممحوّة ممحوّة ممحوقة .

<sup>(</sup>١) سورة پوست ۴٠

واليافع : النلام المرتفع ، أَيْفَع وهو يافع ؛ وهذا من النوادر . وغلام 'يَفَع وَيَفَعة وغلمان أيفاع وَ يَفَعة أيضا .

قوله: «وَخَبَط سادرا »؛ خَبَطالبعير إذ ضرب بيدبه إلى الأرض، ومشى لابتوق شيئا. والسادر : المتحيّر ، والسادر أيضا :الذى لابهتم ولا يبالى ماصنع ،والموضع يحصلكلا التفسيرين .

والماتح: الذي يستقى الماء من اليثر وهو على رأسها . والمائح : الذي نزل البثر إذاقل ماؤها ، فيملا الدلاء . وسُئِل معض أعمة اللمة عن المعرق بين الماتح والمائح ، فقال :اعُتَبرُ مُعَلِّقُ الإعمام ، فالأعلى للاعلى ، والأدبى للادبى .

والغَرْب؛ الداو العظيمة . والسكلاح، شدّة السعى والحركة ، قال تعالى : ﴿ يَبَالُهُمَا ٱلْإِسَانَ إِنَّكَ كَادِح ۚ إِلَى رَا بِكَ كَذَهِ ﴾ (٧) . ﴿ يَا أَيُّهَا

قوله: « وَبَدَّوات »،أَى مَا يُحَطِّر لَهُ مِنْ آرِائُهُ اللَّيِّ تَخْتَلَفُ فِيهَادُواعِيهُ ،فتقدم وتحجيم، ومات غريرًا ، أَى شابًا ، ويمكن أنْ يُرَاد نه أنه غيرُ عرّب للأمور .

والمُعْوة : الرَّلة ، هذا يهفو . لم ُ يُفِدُ عوضًا ، أى لم يكنسب .

وغُلَّر جاحة : بقاياء ، قال أبو كبير المذللُ :

وَمُعِرًا مِنْ كُلُّ غُبِّر حَيْصَةٍ وَقَسَادِ مُرْضِمَةٍ وَدَاه مُعَيِلِ (() والجِمَاح الشَّرَة وارتـكاب الهوى . وسَنَّى مِرَاحه ، السُّنَن : الطريقة ، والمِرَاح : شدَّة الفرح والنشاط .

قوله : ﴿ فَظُلُّ سَادِراً ﴾ ،السادر هاهنا غير السادر الأول ،لأنه هاهنا المنمي عليه كأنه

<sup>(</sup>١) سورة الانتقال ٢

 <sup>(</sup>۲) دیوان الحاسة ... بشرح التبریری ۱ : ۱ ، والمبل ، من المبل ؟ وهو أن تقفی الرأة وهی ترضع ؟ مذلك اللب النبل .

حكوان ؛ وأصله من سدر البعير من شدة الحر وكثرة الطلاء بالقطران ، فيكون كالنائم الاعمس ، ومراده عليه السلام هاهنا أنه كذأ به المرض . ولادمة الصدر : صاربة له ، واليمام النساء : ضربهن الصدور عندالنياحة . حكرة مُليئة : تجمل الإنسان لاهنا لشدتها لحث يُلهن لماناً و فحاناً ، و بروى و ملهبة ، بالهاء ، أي تُلهى الإنسان وتشمله .

والكارثة « فاعلة » من كرثه العم يكرُثه بالضم ، أى اشتدَّ عليه والع منسه خابة للشقة .

الجذبة ؛ حذب اللك الروح من الجسد أو جنب الإنسان إذا احتضر ليسمى والسوقة : من سياق الروح عند الموت والمنيس : الذي يبش من رحة الله ، ومنه سمى إليس. والإبلاس أبضا : الانكسار والحزن ، والسيس : الشهل القادة ، والأعواد خسب الجنازة ، ورجيع وَصِب : الرّجيع المنى السكال : والوصِب : الوحم ، وصِب الرحل يَوْصَب فهو واصب ، والوصب الرحل يَوْصَب فهو واصب ، والوصب الرحل يَوْصَب المنازل . وحشدة الإخوان : جمع حدد ؛ وهو المتألف الستعد ، ودار غرته : قدره ، وكذلك منفظع زورته ، لأنّ الزيارة تنقطع هنده .

ومفرد وَحَشَته نحو ذلك ، لانفراده بسله ، واستيحاش الناس منه ؟ حتى إذا انصرف المشيّع وهو الحارج مع جنازته ، أقسِد في حمرته . هذا تصريح " سذاب القبر، وسنذكر

مايصلح ذكره في هذا الموضع .

والنجى المناجى ، ونُزُول الحسم وتَصَلّمة الحجيم ، من الألفاظ الشريفة القرآنية ( ) . ثم ننى عليه السلام أن يكون في المداب فتور بجد الإنسان معه راحة ، أو سكون يزيع عنه الألم أى يزيله ، أو أن الإنسان بجد في نفسه قوة تحجز بينه وبين الألم ، أى تمنع ويوت موتاً ناجزاً معجّلًا ، فيسترج ، أو ينام فيسلو وقت نومه تمّا أصابه من الألم في اليقظة كافي دار الدنيا .

<sup>(</sup>١) وهو قوله تنال في سورة الواقعة : ﴿ فَنُرُّلُ مِنْ سَعِيمٍ \* وَتُصْلِيَّةُ جَعِيمٍ ﴾ .

مُم قال : ﴿ بِينَ أَظُوارِ المُوتَاتِ ﴾ ، وهذا في ظاهره متناقض ، لأمه نفي الموت مطلقاً ، ثم قال : ﴿ بِينِ أَطُوارِ المُوتَاتِ ﴾ ، والجواب أنه أرادِبالموتات الآلام المظيمة ؛ فسماها موتات ؛ لأنّ العرب تسمَّى المشقة المظيمة موتاً ، كما قال :

#### إِنَّا الْمَيْتُ مُثِتُ الْأَحْبَاءِ<sup>(1)</sup>

ويقولون : الفقر الموت الأحمر ، واستمالهم مثل ذلك كثير جدا . ثم قال : ﴿ إِنَّا بِاللَّهِ عَائِدُونَ ﴾ ؛ تُمذَّت خلان واستمذت به ؛ أي التجأت إليه .

# [ فصل فی ذکر القبر وسؤال منکر و نَکیر ]

واعلم أنّ لفاض القصاة في كتاب " طبقات المترلة " في باب ، التبر وسؤال منكر ونكير ، كلاما أما أورد هاهنا سفه م قال رحم الله تمالي :

إنّ عذاب القبر إنما أنسكره صرار بن هرو ، ولما كان ضرار من أسحاب واصل بن عطاء ، ظنّ كثيرٌ من الناس أنّ دلك عا أسكوته المعتزلة الوابس الأمر كذلك المالمتزلة وجلان ، أحدها يجوز عَذَ اب القبر ، ولا يقطع به الوهم الآقلون، والآخر يقطع على دلك اوهم أكثر أسماينا لظهور الأخبار الواردة فيه الواباء تشكر المعترلة قول طائفة من الجهلة إنهم يعذبون وهم موتى ، لأنّ المقل يمنع من دلك الوادا كان الإسان مع قراب المهد بموته الحك يدفن يعلمون أنه لا يسمع ولا بمصر ولا يلدك ، وإدا كان الإسان م قراب المهد بموته القلد وهو ميت في قبره الواماروي من أنّ الموتى يسمعون لا يسمع إلا أست يُراد به أنّ الله تمالي أحياه ، وقواكى حاسة سمهم ، فسمعوا وهم أحياه .

<sup>(</sup>۱) صدره :

<sup>•</sup> لَيْسَ مَنْ مَأْتَ فَاسْتِرَاحَ بِمِيْتٍ \*

من أبيات علما ابن الرعلاء الضابي في يوم عمل أجع . السكامل في التاريخ لابن الأنبر ١ : ٣٧٦ ( ١٨ ــ نهج ٦ )

قال رحمه الله تمالى : وأنكر أيضاً مشايخنا أن يكون عذاب القبر دائما فى كل حال، لأن الأخيار إنماوردت بذلك فى الجلة، فالذى يقال به هوقدر ماتفتضيه الأخبار دون مازاد عليه مما لادليل عليه ، وأذلك لسنا نوقت فى التعذب وقتا ، وإن كان الأقرب في الأخبار ألها الأوقات للقارنة للدفن ، وإن كان لانعدبها بأعبانها .

هَكَذَا قَالَ قَاضَى القَضَاةِ ، والذي أعرفه أنا من مدهب كثير من شيُوخنا قَبْل قاضى القضاة أنّ الأغلبُ أن يكونَ عذاب القبر بين النَّفْخَتَيْن .

ثم إن قاضي القضاة سأل نفسه ، فقال : إدا كانت الآخرة هي وقت الحجازاة ، فكيف يعذّب في القبر في أيام الدنيا ؟

وأجاب بأن القليل من المقاب المستحقّ فديجوز أن يجملُه الله في الدنيا لبعض الممالح، كا فعل في تمحيل إقامة الحدود على من يستحقّها، فلا يمنع منه تعالى أنَّ يفعل ذلك الإنسان إذا كان من أهل النار .

ثم سأل نفسه ، فقال : إذا كان بالموت قد زال عنمه التكليف ، فكيف يقولون يكون ذلك من مصالحه !

وأجاب بأنّا لم نقل: إنّ ذلك من مصالحه وهو سيّت ؟ وإنما نقول إنه مصلحة أنّ قالم فى الدنيا .ذلك من حال للوتى ؟ لأنه إذا تصوّر أنه مات هُوجِل بضرب من المقاب فى القبر ، كان أقرب إلى أن ينصرف عن كثير من المماصى . وقد يحوران يكون ذلك لطفاً للملائدكة الذبن يتوتّرن هذا التعذيب .

...

فأمّا القول في منكر و نكبر ، فإنه سأل نفسه رحمالة تعالى ، وقال : كيف مجوزان يسمّوا بأسماء الذم ، ومندكم أن اللائكة أفسل من الأنبياء ؟ وأجاب ، فقال : إنّ التسمية إذا كانت لقباً لم يقع مها ذم ، لأنّ الذم إنما يقع لفائدة الاسم ، والألقاب كالإشارات لا فائدة تحملها ؛ وقدا يلقب الرجل المسلم بظالم وكلب ونحو ذلك ؛ فيجوز أن يكون هذان الاسمان من باب الألفاب ، ويجوز أنْ يسميها بذلك من حيث يهحمان على الإنسان عند إكال الله تعالى عقله على وجه يذكره ويرتاع منه ، فسمها منكرا ونكيرا.

قال: وقد روى فى للسامة فى القبر أحمار كثيرة وكلّ فلك مما لا قبح فيه ، بل يجوز أن يكون من مصالح للكلّفين فلا يصبح للمع هنه .

وجملة الأمر أنّ كلّ مأثبت من دلك بالتواثر والإجماع، وليس بمستحيل في الغدرة، ولا قبيح في الحكمة بجب القول به ، وما عداه بما وردت به آثار وأخبار آحاد بجب أن بجوز ؛ ويقال : إنه مظنون ليس عمام م أذا لم يمنع منه الدليل .

#### الأصلى :

عِبَادَ ٱللهِ ، أَيْنَ الذِينَ مُحَرُّوا فَنَعِيوًا ، وَمُثَّوا فَنَهَمُوا ، وَأَنظِرُوا فَلَهُوّا ، وَمُثَمُوا فَلَكُوا ا أَمْهِأُوا طَوبِلاً ، وَمُنِيحُوا بَعِيلاً ، وَحُذَّرُوا أَلِيكاً ، وَرُعِدُوا جَسِهاً •

أَخْذَرُوا الذَّنُوبَ الْوَرَّطَةَ، وَالْمُهُوبَ اللَّهْخِطَةَ .أُولِي ٱلْأَنْصَارِ وَٱلْأَسْمَاجِ، وَٱلْعَاقِيَةِ وَالْمَتَاجِ ، هَلْ مِنْ مَنَاصَ أَوْ خَلَاصِ ، أَوْ مَمَاذٍ أَوْ مَلاَذٍ ، أَوْ فِرَّارٍ أَوْ تَعَارٍ ا فَأَنَى تُوْفَ كُونَ ، أَمْ أَيْنَ تُصْرَفُونَ ، أَمْ يِعَادًا تَسْتَرُونَ ا

وَ إِنَّمَا حَظَّ أَحَدِيمٌ مِنَ الأَرْضِ ، دَاتِ الطُّولِ وَالْمَرْ ضِ ، قِيدٌ قَدُّو ؟ معفيراً عَلَى خَدُّهِ .

الْآنَ هِبَادَ أَنْهِ ، وَأَغِلْنَاقُ مُهْمَلٌ ، وَالرُّوحُ مُرَّسَلٌ ، فِي فَيْنَةِ ٱلْإِرْشَادِ ، وَرَاسَةِ

الأجْمَادِ، وَبَاحَةِ الإحْشَادِ، وَمَهَلِ ٱلْبَقِيَّةِ ، وأَنفِ لَلَشِيَّةِ ، وَإِنْطَارِ التَّوْبَةِ ، وَأَنفِساَحِ الْمُوْبَةِ ، قَبْلُ الضَّنْكِ وَلَلْضِيقِ ، وَالرَّوْعِ وَالرَّهُوقِ ، وَقَبْلُ قُدُومِ ٱلْمَائِبِ لَلْنَتَظَرِ ، وَأَخْذَةِ ٱلْمَوْبِزِ لَلْفَتَدِرِ .

\*\*\*

## قال الرضى رحمه الله :

وفي الخبر أنَّهُ مَكَنْهِ السَّلاَمُ لَمَّاخطب بِهِدِهِ الْخُطْبَةِ أَفْشَمَرَاتُ لَهَا الجُلُودُ،وَ بَسَكَتِ الْعُنُيونُ ، وَرَجَفَتِ الْقُلُوبُ ؛ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ بُسَتْنَى هَذِهِ الْخُطْبَةَ الْمَرَّاءِ .

...

## النشائح :

تَعِ الرجلَ يَتُمَ صِدْ قُولَاتُ : ﴿ مَنْ عَهُ وَحَامَ شَادِهُ أَنْ مِنِهِمِ السَّكَسرِ. وأَنظرُ وَا المَهُ وَا والذنوب للورَّطَة : التَّى تُلقِي أَصَابِهَا فَي الورطَة ؟ وَهِي الْمَلاكِ ؛ قال روَّبَة (١): ﴿ فَأَصْبَكُوا فِي وَرَطَةَ الْأَوْرَ آطِ (٢) \*

وأصله أرض مطمئنة لاطريق فيها ، وقد أورطت زيدا وورّطته توريطا فتورّط. مم قال عليه السلام: «أولى الأبصار والأسماع» ، بادام نداء ثانيا بمدالنداء الذي في أول الفصل، وهو قوله : « عباد الله » ؛ فقال : يامَن منحهم الله أنصارا وأسماعا، وأعطام عافية ، ومتمهم متاعاً هل من مناص ؛ وهو الملجأ وللفرا؛ يقال : ناص عن قر نه مناصاً ، أي فر وراوغ، قال سبحانه : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَناصٍ ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) تبه :

<sup>•</sup> تَحُنُّ جَمَّمُناً أَلنَّاسَ بِالْلطَّاطِ •

٣٠٤ : ٩٠ نا<u>ـــان</u> (٣)

<sup>(</sup>۲) سورة س ۲

والمحار : المرجع ، من حَارَ يحور أى رجع ، قال تصالى : ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴾ (١٠).

ويؤفّكون ؛ يقلّبون ، أفكه بأ فيكه عن كذا ، قلبه عنه إلى غير ،، ومثله لا يُعمّر قون». وقيد قدّه ؛ مقدار قدّه، بقال : قرب منه قيد رمح وقاد رُمْح ، والمراد هاهنا هوالقبر، لأنه بمقدار قامة الإنسان.

والْمُنْعَفِرُ ؛ الذي قد لامس المَفَر ، وهو التراب .

ثم قال عليه السلام : « الآن و الحداق مُهمّل ؛ انقديره : اعماراالآن وأنتم مخلّونَ متمكّنون لم يعقد الحبل في أعناقكم ، ولم تقبّص أرواحكم .

والرُّوح كِذَكَّر ويؤمث ، والفَيْنة ؛ الوقت ، ويروى ﴿ وَفَيْنَةَ الْارْتِيادِ ﴾ ؛ وهوالطُّلب ،

وأنفُ المشيَّة : أول أوقات الإرادة والإختيار ...

قوله : « وانفساح الحوَّبة »، أي سعة وقت ألهاجة ، والحوَّبَة : الحاجة والأرّب ، قال الفرزدق :

فَهُبُ لِي خُنْبِاً والْحَيْزُ بِهِ مِنْةً ﴿ لَمُوْ بَقَالُمْ مَا يَسُوعُ شَرَابُهَا ٢٠٠

والمائب المنتظر ؛ هو الموت .

قال شيخنا أبوعيان رحه الله تعالى : حَدّنى أعامة ، قال : سمت جعفر بن يجهى وكان من أبكغ الناس وأفصحهم \_ يقول : الكتابة ألم تم اللفظة إلى أختها ، ألم تسموا قول شاعر أشاعر ؟ وقد تفاخرا : أنا أشعر منك لأنى أقول البيت وأخاه ، وأنت تقول البيت وابن همة التم قال: وناهيك حسنابقول على بن أبى طالب عليه السلام : همّل من مناص أو خلاص ، أو معاذ أو ملاذ ، أو فرار أو محار له .

<sup>(</sup>١) سورة الانتقاق ١٤

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ١ : ٩٤ . الحوية : الحاجة ، وحبس : من كان بالحيش في السند ، عمر \_ والتجهير : أن يقرل في البحث ولا يرد \_ وكانت أمه امرأة من الشام ! تشعمت بالفرردق في شأنه ، فسكت إلى العامل أبياناً ، ومنها عدا البيت ؟ والحبر مدكور في الديوان .

<sup>(</sup>٣) ب: د يضم ٥ ، وما أثبته من 🖟

قال أبوعبّان : وكانّ جعفر بُمعب أبضا بقول على عليه السلام : أبن من جدّ واجبهد، وجمّع واحتشد ، وبنّى فشيّد ، وفرش فميّد (١) ، وزخرف هنجّد ، قال :ألا ترى أن كلّ لفظة منها آخذة بُعنيّ قرينتها ، جاذبة إياها إلى نفسها ، دالّة عليها بذاتها!

قال أبو عثمان : فسكان جعفر يستميه فعميح قريش .

...

واهم أننا لابتحالجنا الشك في أمه عليه السلام أقصح من كل ناطق بلعة العرب من الأولين والآخرين ، إلّا من كلام الله سمعامه ، وكلام رسول الله صلى ألله عليه وآله ؛ وذلك لأنّ فضيلة المطيب والسكانب في خطابته وكتابته تعتبد على أمرين ؛ هما : مفردات الألفاظ ومركّباتها .

أما المقردات فأن تكون سهاة لمبلسة غير وحشية ولا معقدة ، وألعاظه عليه السلام كلها كذهك ؛ فأما الركبات فَمُحُسنُ لَلمني وسرعة وسوله إلى الأفهام ، واشباله على الصغات التي اعتبارها فضل بسن الكلام على سمى ، ونفك الصفات هي الصناعة التي سباها المتأخرون البديع ، من المقابلة ، والمطابقة ، وحسن التقسيم ، ورد آحر الكلام على صدره ، والترصيع، والتسهيم ، والتوشيح ، والماثلة ، والاستمارة ، ولطافة استمال المجاز ، والموازنة ، والاستمارة ، ولطافة استمال المجاز ، والموازنة ، والتكافؤ، والتسميط والمشاكلة .

ولا شبهة أن هذه الصفات كلّبا موحودة في خُلّبِه وكتبه ، مبتوتة متفرقة في فرُشُ كلامه عليه السلام ، وليس يوجد هدان الأمران في كلام أحد غيرِه فإن كان قد تمثّلها وأفَـكُر فيها، وأحمَل رويتَه في رَصْفها (٢) و نثرها ، فلقد آني بالمجب النجاب ، ووجب

<sup>(</sup>۱) ب: دوبيده .

<sup>(</sup>۲) ب: دان د منها و .

أن يكون إمام الناس كلُّهم في ذلك ؛ لأنه ابتكره ولم يعرف من قبله وإن كان اقتضمها ابتداد ، وفاضت على نسامه مرتجلة ، وحاش بها طبُّمه بديهة ، من غير روية ولا اعتمال ، فأعجب وأعجب 1

وعلى كلا الأمرين فلقد جاء محليًا والفصحاء تنقطع أنفاسهم على أثره ، وبحقّ ماقال معاوية لمحقن الصبّى ، لما قال له : جثتك من عند أعيا الناس : يابن اللحناء ، ألعليّ (١٠) تقول هذا ؟ وهل سنَّ المصاحة لقريش غيره !

واعلم أن تسكلُف الاستدلال على أن الشمس مصيئة يتمب ، وصاحبه منسوب إلى السُّقَه ، وليس جاحد الأمور العاومة علما ضروريًا بأشدَّ سعمًا تمن رام الاستدلال بالأدلة النظرية عليها .

<sup>(</sup>۱) ب: دليل ٤٠

( \( \mathbb{T} \)

#### الأمشال:

## ومن كلام له عليه السلام في ذكر همرو بن الناص :

عَبِهَا لاَبْنِ النَّانِمَةِ ! يَزْعُمُ لِأَهْلِ النَّمِ أَنْ فِي دُعَابَةً ، وَأَنَى آمَرُ وَ يَلْمَابَةً ، أَعَاهِمُ وَأَمَارِسُ ! لَقَدْ قَالَ مَاطِلاً ، وَلَطَّقَ آثَمَا . أَمَا . وشَرُّ ٱلْقُولِ ٱلْكَذِبُ . إِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكُذِبُ ، وَيَسَأَلُ فَيَبْدَلُ ، وَيَسَأَلُ فَيَنْجِنُ ، وَيَسَأَلُ فَيَنْجِنُ ، وَيَسَأَلُ فَيَنْجِنُ ، وَيَسَأَلُ فَيَنْجِنُ الْمَهْدَ ، وَيَحُونُ ٱلْمَهْدَ ، وَيَعْفُونُ ٱللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

أَمَا وَافْتُهِ إِنِّى لَيَمُنْتُمُنِي مِنَ ٱللَّهِبِ وَ كُرُ لَنُوْتِ ؛ وَإِنَّهُ لَيَسْمَهُ مِنْ فَوْلِ أَلْقَ نِسْيَانُ ٱلآخِرَةِ . وَإِنَّهُ لَمْ بُبَايِحٌ مُعَاوِيَةً حَتَى شَرَطً لَهُ أَنْ يُوْتِيهُ أَنِيةً ، وَبَرْضَخ لَهُ عَلَى تَرْكِ الدَّبِنِ رَضِيخَةً .

...

## المُنْسَخُ :

الدَّعابة : للَّزاح ، دَعَب الرجل ، بالفتح . ورجل تِلْمابة ، بكسر التاء : كثير اللعب ، والتَّلْماب ، بالفتح : مصدر « لعب » .

والمافسة ؛ المالجة والمصارعة ، ومنه الحديث ؛ «عاَفَسْنَا النساه» (١) . والمارسة نحوه . يقول عليه السلام : إن تَحْراً يقدح في عند أهل الشام بالدُّعابة واللسب ، وأني كثير

(١) الهاية لابي الأثبر في حديث حنظة الأسدى وروابته : و فإذا رجعنا عاضنا الأزواج ٢٠٠٠ : ٩٩٠

المازحة ، حتى أبى ألاعب النساء وأغازلمن ، فسل المترَف الفارغ القلب، الذي تتقَمَّى<sup>(١)</sup> أرقاته بملاذً نفسه .

و يُلحِف: بلح فالسؤال؛ قال تعالى : ﴿ لَا يَسَأَ لُونَ ٱلنَّاسَ إِخَافاً ﴾ (٢٠)؛ ومنه المثل: « ليس الملحِف مِثل الرَّدْ ، ،

والإل : العهد، ولما اختلف الفظان حَسُن التقسيم مهما، وإن كان المنى واحداً.
ومعنى قوله : ﴿ مَا لَمُ تَأْخَدُ السيوفُ مَا حَدُهَا ﴾ ؟ أي ما لم تبلغ الحرب إلى أن تخالط الرءوس ، أي هو ملى والتحمت واشتدت الرءوس ، أي هو ملى والتحريص والإغراء قبل أن تنتيج الحرب ، فإذا التحمت واشتدت فلا يَكث ، وفعل فَعلت الني فعل .

والسُّبَّة : الاست : وسبَّه يَسُهُهُ : بطعلهُ في السُّبَّة .

ويحوز رفع « أكبر » ونصبر ، فإن رسبت فهو الاسم ، وإن نصبت فهو الحبر . والأميّة: المعلية، والإبتاء: الإعطاء ، ورضح له رصحاً : أعطاء عطاء بالكثير، وهي الرّضيخة ؛ لما يعطّى .

...

## [ نسب محرو بن العاص وطرف من أخباره ]

ونحن نذكر طرفا من نسب همرو بن العاص وأخباره إلى حين وفاته إن شاء الله .

هو عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم بن سعيد بن سَهُم بن عمرو بن هُصَيْص بن

كعب بن كُوْيَ إِبن غالب بن فِهر" بن مالك بن النَّضَر ، يَكنى أَيَا عبدالله ، ويقال :
أبد محد .

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ تَكُمَى ﴾ :

<sup>(</sup>٢) سورة القرة ٢٧٣ .

أبوه العاص بن وائل ، أحدالمستهز ثبن ترسول الله صلى الله عليه وآله ، وللكاشفين فهالمعداوة والأذى، وفيه وفي أصحابه أخل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْرِ ثِينَ ﴾ (1) وبلقب العاص بن وائل في الإسلام بالأبتر، لأنه قال لقربش: سيموت عذا الأبتر غداً ، فينقطع ذكر ، يسفى رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأنه لم بكن له صلى الله عليه وآله ، لأنه لم بكن له صلى الله عليه وآله ، والأبتر ) (1) .

وكان عمرو أحد من يؤذى رسول أنه صلى الله وآله ممكنة ، ويشيمه ويصع فى طويقه الحجارة ؛ لأمه كان صلى الله عليموآله بخرج من منزله لبلا فيطوف بالكعبة، وكان عمرو بجمل له الحجارة فى مسلسكه ليمثر بها . وهو أحد القوم الذين خرجوا إلى زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لما خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة ، فروعوها وقر عوا مود دَجها بكموب الرماح ، حتى أجهم جنهنا مبيناً مبيناً من أبى المناص بن الرسم سلها، فلما بلغ ذلك رسول الله على الله عليه وآله ، أنال منه وشق عليه مشقة شديدة ولسهم ، روى بلغ ذلك رسول الله على الله عليه وآله ، أنال منه وشق عليه مشقة شديدة ولسهم ، روى

وروى الواقدى أيصاً وغير ومن أهل الحديث؛ أن همرو بن الماص هجارسول الله عليه وآله هجاء كثيرا ، كان يملّه صبيان مكة ، فينشدونه وبقسيحون مرسول الله إذا مر" بهم ، را فعين أصواتهم بذلك الهجاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلى بالحجر : « اللهم إن هرو بن الماص هَجَانى ، ولست بشاعر ؛ قالمنه بمدّد ماهجانى ». وروى أهل الحديث أن النفسر بن الحارث وعُنهة بن أنى مُنيط وحرو بن الماص ، عهدوا إلى سَلَ الله عليه وآله وهو ساجد بفناء الكمية ، فسال هايه ، فسترول برفع رأسه ، وبكى في سجوده ودعا عليهم ، ساجد بفناء الكمية ، فسال هايه ، فسترول برفع رأسه ، وبكى في سجوده ودعا عليهم ،

 <sup>(</sup>۱) سورة الحير ۱۹۰ .
 (۱) سورة الكوثر ۲ .

<sup>(</sup>٣) السل : جلمة فيها الوقد من الناس والمواشى .

غجاءت ابنته فاطمة عليها السلام وهي باكية ، فاحتضنت ذلك السّلا فرفعته عنه فألفته وقامت على ألسّلا فرفعته عنه فألفته وقامت على أسه تبكى ، فرفع رأسه صلى الله عليه وآله ؛ وقال : «اللهم عليك بقريش»، قالما ثلاثًا ؛ ثم قال رافعًا صوته : «إنّى مطلوم فانتصر» ؛ قالما ثلاثًا ، ثم قام قدخل منزله؛ وذلك بعد وفاة عمّه أبى طالب نشهرين .

ولشدة عداوة عمرو من العاص لرسول الله صلى الله عليه وآله ، أرسله أهلُ مكّة إلى النّجاشيّ ليزهّدُه في الدّين، وليطرد عن بلاده مهاجرّة الحبشة، وليقتل جمعر بن أبي طالب عنده ، إن أسكه قتله ، فكان منه في أمر جمعر هناك ماهو مذكور مشهور في السّير، وسنذكر دمضه .

فأمّا النائعة فقد ذكر الزخشرى في "كتاب ربيع الأوار " قال : كانت النابغة أم هرو بن العاص أمّة لرجل من عَفْرة ، قسيبيت ، فاشتراها عبد الله بن جُدْعان النبيي" بمكة ، فكانت تعبد للطلب، وأميّة بن خلّف بمكة ، فكانت تعبد للطلب، وأميّة بن خلّف ألجعي ، وهشام بن المعبرة المحزومي ، وأبو سنيان بن حَرْب، والعاص بن واثل السهمي ، في طُهر واحد ؛ فولدت عَراً ، فاذَعاه كلّهم ، في كُنت أنّه فيه ، فقالت ، هو من العاص بن واثل منهان ؛ واثل كان أينفق عليها كثيراً ، قالوا : وكان أشهه بأبي سفيان ؛ وفي ذلك يقول أبو سقيان بن الحارث بن سبد للطلب في هرو بن العاص :

أبوك أبو سفيانَ لاشكَ قد بَدَتْ النَّا فيك منه يتَّناتُ النَّماثلِ

وقال أبو عمر بن عبد البرصاحب كتاب " الاستيماب " " كان اسمها سلمي \_ وتلقّبت بالنابنة ... بنت حَرَّملة " من بني جلاَّن بن عَنَرَة بن أحد بن ربيعة بن نزار ه

۱۲٤ الاستيماب س ۲۳٤ .

٧) الاستيماب : ﴿ سبية بِي جَلَانَ ﴾ -

أصابها سِباءً ، فصارت إلى العاص بن واثل بعد جاعة من قريش ، فأولدها عمراً .

قال أبو عمر : يقال إنه جُمِل لرجل أنف دره على أن يسأل عُمراً وهو على النبرة مَن أمّه ؟ فسأله، فقال : أمّى سلّى بقت حرملة ؛ تُلقّب بالنابعة ، من بنى عَنَزة ثم أحد بنى جِلان وأصابتها راح (١) العرب فبيمت بشكاظ، فاشتر اها العاكه بن المغيرة ، ثم اشتراها منه عبدالله ابن جُدْعان ، ثم صارت إلى العاص بن واثل ، فوادت فأنحبت ، فإن كان جُمِل قلّ شيء عقد ابن جُدْعان ، ثم صارت إلى العاص بن واثل ، فوادت فأنحبت ، فإن كان جُمِل قلّ شيء عقد

...

وقال المبرّد في كتاب " السكامل " " اسمُواليل ، وذكر هذا الحبر وقال : إنّها لم تتكن في موضع مَرْضِيّ ، قال المبرّد : وقال المنذر بن الجارود مرة المعرو بن العاص : أيّ رجل أنت نولا أن أمّك أمّك 1 فقال : إن أحّد الله إليك ، لقد فكرّت البارحة (" فيها فأقبلت التُمكُ إلى العرب (" من أنّ تبكرن " منها ، في حطرت لي مَبدالقيس على بال !

وقال للبرّد: ودحل عمرو بن الماص سكة ؛ فرآى قوما من قريش قد جلسوا حَافة ، فلما رأوه رَمَقُوه بأبصارهم ، فعدل إليهم فقال : أحسبكم كنتم فى شىء من ذكرى اقالوا: أجل ؛ كنا تمثل بينك وبين أخيك هشام بن الماص، أيسكا أفضل ؟ فقال عمرو: إن لحشام على أربعة : أمه بفت عشام بن للنبرة ، وأمّى مَن قد عرفتم ؛ وكان أحب إلى أبهه منى ، وقد علم معرفة الوالد بولده ، وأسّلم قَدلي ، واستشهد وبقيت .

...

وروى أبو عبيدة ممر بن للتني في كتاب " الأنساب " أن تخرا اختم فيه يوم

<sup>(</sup>١) الاستيمات ﴿ رماح ۽ .

<sup>(</sup>٢) السكامل ؛ : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) السكامل ده ق هذا ه .

<sup>( £</sup> ـ £ ) ليس في نسخة السكامل للطبوعة \_

ولادته رجلان : أبو سفيان بن حرب ، والعاص بن واثل ؟ فقيل : لِتَعَسَّمُ أَمَّهُ ؟ فقالت أنه : إنه من العاص بن واثل ؟ فقال أبو سفيان : أما إنى لا أشك أنى وضعته فى رَحِمِ أمه ، فأبت إلا العاص .

فقيل لها : أبو سفيان أشرف نسباً ؛ فقالت : إن العاص بن واثل كثير النفقة على وأبو سفيان شَجِيح .

فَقَى ذَلَكَ يَقُولُ حَسَانَ بَنَ ثَابِتَ لَعَمْرُو بَنَ الْعَاصِ حَيْثُ عَادِ مُسَكَافِئاً لَهُ عَنْ هِجَاءُ رسول الله صلى الله عليه وآله :

> أبوك أبو سقيان لاشك قد بَدَتْ لنا فيك منه بينات الدلائل فَفَاخِرْ به إِمَّا فَحَرْتُ ولا تَكُنَ تفاخِرُ بالماص الهجين بن وائل وإن التي في داك إحرو حُسكُسَتْ فَقَالَتْ رَجَاءُ عند ذاك لهائل مِنَ العاص عمر و تحتر الناس كُلُما الله الأقوامُ عند المحافِل

## [ مفاخرة بين الحسن بن على ورَجالات من قريش]

وروى الزبير بن بكار فى كتاب " المعاخرات " ؛ قال : احتمع عدد معاوية عمرو ابن العاص ، والوليد بن تُعقّبة بن أبى مُمّيط ، وتُعقّبة بن أبى سفيان بن حرب ، والغيرة ابن شعبة ، وقد كان باخهم عن الحسن س على عليه السلام قوارس ، وبلمه عمهم مثل ذلك ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ؛ إن الحسن قد أحيا أباه ودكره ، وقال فصدتى ، وأمر فأطبع ، وحَمَقَت له النمال ، وإن ذلك ارافعه إلى ما هو أعظم منه ، والا يرال يعلقنا عنه ما يسودنا .

قال معاوية : فما تريدون ؟ قالوا : العث عليه فليحضّر لنَسُتّه ونَسُبُّ أباه ، ونميّره وتوبخه ، ، ونحسره أن أناه قلسل عمّان وعرّره بذلك ، ولا يستطيع أن ينبّر علينا شيئاً ، من ذلك . قال معاوية : إنى لا أرى ذلك ولا أفعله ؛ قانوا : عزمنا عليك يا أمير المؤمنين لتفعلَنَ ؛ فقال : وبحسكم لا تفعلوا ا هو الله ما رأيته قط جالسا عندى إلا خفت مقامه وعيبة لى ، قانوا : ابعث إليه على كلَّ حال ؛ قال : إن اعثت إليه لأنصفته منكم .

فقال عمرو بن العاص : أتخشى أن بأنى باطأله على حقنا ، أو يُرْ بِي قَوَلُه على قولنا ! قال معاوية : أما إنى إن بعثت إليه لآمرته أن يتكلّم بلسانه كلّه ، قالوا : مُوْه عدلك .

قال: أما إذْ عصيتمونى، وعشم إليه وأبيتم إلا ذلك فلا تُمرِضُوا<sup>(1)</sup> له فى القول، واعلموا أنهم أهل بيت لا يعيمهم العائب، ولايكتن عم العار ؛ ولسكن اقذفوه عجره ؛ تقولون له : إن أباك قتل عبان ، وكره حلافة الخلفاء مِن قبله .

فبعث إليه معاوية ، فحاء، رسوله ، فقال : إن أمير المؤمنين يدعوك .

قال : مَنْ عنده ؟ فساهم له ؟ فِعَالَ الحَسَّ عَلِيهِ السلام : ما لهم حر عليهم السقف من فوقهم ، رأ ماهم العذاب من حيث لا يَشعرون . ثم قال : يا جارية ، الفيني (٢) ثيابي ، اللهم إنى أعدودُ مك من شرورهم ، وأَدْرَ أَ بَكَ تَى تَعورهم ، وأستدين بك عليهم ، فا كَفِيبِهم كيف شئت وأَنْ شئت ، محوّل ملك وقوة ، يا أرحم الراحين !

ثم قام ، فلما دخل على معاوية ، أعظمه وأكرمه ، وأجلسه إلى جانبه ، وقد ارتاد القوم ، وحطروا خَطَران العجول ، نذيًا في أنفسهم وعُلُوًا ، ثم قال : يا أبا عجد ؟ إن هؤلاء بعثوا إليك وعَصَوْلي .

فقال الحسن عليه السلام : سنجان الله ا الدّار دارُك ، والإذنُ فيها إليك ، واقه إن كنتَ أَجبتُهم إلى ما أرادوا وما في أنفسهم إنى لأستحبى قت من الفُخش ، وإن كانوا غليوك على رأيك إنى لأستحبى قت من الصعف ؛ فأبهما تُقَرَّر ، وأبهما تنكر ؟ أما إلى

<sup>(</sup>١) فلا تمرصوا له ؟ أي لا تجلوا قولمكم مريضاً ،

<sup>(</sup>۲) ابنہی تباہی ۽ أی أهينيں علی إحصارها ،

قو علمت محكالهم جثت معى بمثلهم من بنى عبد الطّلب ، وما لى أن أ كون مستوحشا ملك ولا منهم ا إن وليَّيَ الله ، وهو يتولّى الصالحين .

فقال معاوية : يا هذا ، إنّى كرهت أن أدعوك ، ولكن هؤلاء حماوتى على ذلك مع كراهتى له ، وإن للك منهم النّصف ومنى ، وإنما ذَمَوْناك للقرَّرَك أن عنمان قُعل مظاوما ، وأن أباك قتله ، فاستبع منهم ثم أحِبْهم ، ولاتمنعك وَحَدتك واجباعُهم أن تتكلم بكل لسامك .

فتسكلم عمرو بن العاص ، فحيد الله وصلى على رسوله ، ثم دكر عليًا عليه السلام، فلم يترك شيئًا يميبه به إلا قاله ، وقال ، إنه شتم أما بكر وكره حلافته ، وامتنع مِنْ بيعته ، ثم بايعه مكركمًا ، وشَرَك في دم عمر ، وقتل عنمان طعاً . وادّعي من الخلافة ما ليس له .

ثم ذكر العتنة يميّره سها، وأضاف إليه مساوى مو قال: إسكم ياسي عمد المطلسلم يكن الله ليعطيكم الملك على قتلكم الحلفاء و وآستعلاكم ما حرم الله من الدماء ، وجور مكم على الملك ، وإنياسكم ما لا يحل . ثمّ إلىك يا عسن ، تَحَدَّث نفسك أن الحلافة صائرة إليك ، وليس عندك عقل دلك ولا لبه ، كيف ترى الله سبعانه سلبك عقلك ، وتركك أحق قريش ، يُسخر منك ويهزأ بك ، وذلك لسو ، عمل أبيك ! وإيما دعو ناك انسبك وأباك ، فأما أبوك فقد نفر د الله به وكفانا أمره ، وأما أنت فإلك في أيدينا عنار فيك الخصال ، ولو قتلناك ما كان علينا إثم من الله ، ولا عيب من الناس ، فيل تستطيع أن ترد علينا و تلا قاعم أمك علينا و تلا قاعم أمك علينا و تلا قاعم أمك علينا و الا قاعم أمك علينا و الله قاعم أمك علينا و الله قاعم أمك وأباك ظالمان .

ثم تسكلم الوليدين عُقّبة بن أبى مُعَيط، فقال: ياني هاشم، إنسكم كنثم أخوال عثمان؟ فيعم الولد كان لسكم ؟ فعَرف حقكم ، وكنتم أصهاره فنعم العشّبر كان لسكم، يكرمكم فسكنتم

<sup>(</sup>۱) ج: ﴿ وَمَرِهِ ﴾

أول من حَسده ، فقتله أبوك ظلما ، لا عذرً له ولا حجة ، فكيف تروّن الله طاب بدمه، وأنزلكم منزكتكم ! والله إن بني أمية حير لبني هاشم من بني هاشم لـني أمية، وإن معاوية خير "لك من نفسك .

ثم تكلم عُتية بن أبي سفيان، فقال : وحسن، كان أبوك شر" قريش لقريش، أسفَكُها لهمائها ، وأقطعها لأرحامها ، فأوبل السيف واللسان ، يقتل الحي ويسبب للبت ، وإنك يمن قتل عُبان ، وبحن قاتلوك به ، وأما رحاؤك الحلافة فلست في رَنْدِها قادحا ، ولا في ميزانها راجعا ، وإمكم بإسى هاشم قتلتم عُبان ، وإن في الحق أن نفتلك وأخاك به ؟ فأما أبوك فقد كفاما الله أمر م وأفاد منه ، وأما أست ، فواقه ما علينا فو قتلماك بعثمان إثم ولا عدوان .

تم تكلم المدرة بن شعبة ، فشم عليا، وقال: واقه ماأعيمه في قصية يخون، والال حكم عيل ، ولكنه قتل عبّان . ثم سكتوا ،

وتكلم الحسن من على عليه السّلام السّلام اللّه وأثنى عليه ، وصلى على رسوله صلى الله عليه و آله ، ثم قال : أما نعد يا مماوية ، ف هولا مشموى ولسكنك شمّعكى ، فحماً أَيْفُتَه ؛ وسوء رأى عُرفت به ، وخُدَة سبنا ثبت عليه ، ونعياً علينا ؛ عداوة منك لحمد وأهله ، ولسكن اسمع يا معاوية ، واسمعوا فلا تولن فيك وفيهم ما هو دون ما فيكم .

أَنشُدُ كُمُ اللهُ أَيِّهَا الرَّحْطَ ، أَندَامُونَ أَن الذِي شَتَمَتُمُوهَ مَنْذَ الْيُومَ ، صَلَّى القبلتين كُلّْتَيْهِمَا وَأَنتَ بِإِمْعَاوِيَةٍ بِهِمَا كَافَرِ ؛ تراها صَلالةً ، وتُمَنْذُ اللَّاتِ وَالْمَرَى غُوايَةً 1

وأنشدكم الله هل أمانة وزأمه مايع الميمنين كلنيهما : بيمة الفتيع وبيمة الرضوان ، وأنت يا معاوية بإحداها كافر ، وبالأخرى ناكث !

وأشدُكُمُ الله على تعلمون أنه أولُ الساس إيمان ، وأنك يا مصاوية وأباك

من المؤلفة قلوبهم تُسِيرُون السَّكفر ، وتعاهرون الإسلام ، وتُستَمَالُون بالأموال !

وأنشدُ كَمَا لَهُ مَا السّمَ تعلمون أنه كان صاحب را يترسول فيصلى الله عليه وآله يوم بدره وأن راية الشركين كانت مع معاوية ومع آبيه عثم نفيكم يوم أحد و يوم الأحزاب عومه مراية رسول الله صلى الله عليه وآله ، وممك ومع أبيك راية الشّرك ؛ وفي كلّ ذلك ينتج الله و يُفاج حُبِقته ، وبنصر دعوته ، ويصدّق حديثه ، ورسول الله صلى الله عليه وآله في تلك المواطن سكلّها عنه راض ، وعليك وعلى أبيك ساحط ؛ وأنشك الله عاماوية ، أنذ كر يوماً جاء أبوك على جل أحر ، وأست تسوقه ، وأحوك عثبة هذا يقوده ، قرآ كرسول الله صلى الله عليه وآله ؛ فقال : « اللهم المن الراك والقائد والسائل ا » .

واندكم الله أيها الرهط ؛ أنعلمون أن عليا حَرَّم الشهواتِ على نفسه بين أصحاب وسول الله صلى الله عليه وآله فأمر لرفيه : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرَّمُوا فَلَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ وَلَنْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ بِعِثْ اللهُ عَلَى مَنَى قُر يَظَة فَرَالُوا مِن جِمْهُم فَهُرَمُوا ، فيه ث عليا باراية ، فاستنزلم على حكم الله وحكم رسوله ، وفعل في خَيار مثليا !

ف خَيار مثليا !

 <sup>(</sup>۱) فرق ، كفرح : فرح واشطرب . (۲) سورة المائدة ۸۷ .

ثم قال : يامعاوية أظنك لانعلم أنى أعلم مادعا به عليك رسول افى صلى افى عليه وآله لما أرادأن يكتب كتابا إلى بهي حُزيمة ، فعث إليك [ابن عباس، فوجدك تأكل، تم بعثه إليك مرة أخرى فوجدك تأكل، فدعا عليك الرسول بجوعك](١) ونهيك إلى أن تموت. وأنتم أيها الرحط : فشدتُكم الله ، ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لمن أبا سفيان في سهمة مواطن لاتستطيعون ردّها :

أَوْ لَمَا : يَوْمَ لَقِيَّ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَنِيهِ وَآلَهُ خَارَجًا مِنْ مَكَّةً إِلَى الطَّائِفَ ، يَدَعُو تَقَيْفًا إِلَى الدَّيْنَ ، فَوَقَعَ بِهُ وَسُبَّهُ وَسُقِّبَهُ وَشُقِّمَهُ وَكَدَّبِهِ وَتَوَعَّدُهِ ، وَهُمْ أَنْ يَبْطش، اللهُ ورسوله ومُدرِف عنه .

والثانية بوم البير ؛ إذ عرض لها رسول في صلى الله عليه وآله وهى جائية من الشام، فعاردها أبو سفيان ، وساحَل بها، على يظفر المسلَوكي سها، ولعنه رسول الله صلى الله عليهوآله ودعا عليه ، فكانت وقعة بدر الأسلوار

والثالثة يوم أُخَدَ ، حيث وقف ُنحت الجبل ، ورسول الله صلى الله عليه وآله في أعلاه ، وهو ينادى : امَّلُ هُبَل ! مرارا ، قلمته رسول الله صملى الله عليمه وآله عشر مرات ، ولمته المسلمون .

والرابعة يؤم جاء بالأحزاب وغَطْمَأن والبهود ، فلمنه رسول الله وابتهل .

والخامسة يوم جاء أبو سغيان في قريش فصد وارسول الله صلى الله عليه وآله عن السجد الحرام و والحدى معكوفاً أن ببلم تحله » ذلك يوم الحدّ يبية ، فلمن رسول الله صلى الله عليه وآله أباسغيان ، ولمن الفادة والأنباع ، وقال : وملمونون كلّهم ، وليس فيهممن يؤمن » ، فقيل : يارسول الله ، أفا يُرْجَى الإسلام الأحد منهم فكيف باللمنة ؟ فقال : و لا تصيب اللمنة أحدا من الأنباع ، وأما القادة فلا يفلح منهم أحد » .

 <sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، أحدث عن قصة جاءت في ترجة معاوية في أحد النابة ٤ : ٣٨٦ علها
 عن صحيح مملم .

والسادسة يوم الجلل الأخر .

والسابعة يوم وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وآله فىالعَقَبة ليستنفروا ناقته ، وكانوا اثنى عشر رجلا ،منهم أبو سفيان .

قهدالك بإمعاوية؛ وأما أنت بابن العاص؛ فإن أمرَك مشترَك، وضعتُك أمك مجهولا؟ من عُهْر وسِفاح ، فيك أربعة من قريش ، فغلب عليك جَزَّ ارُها ، ألاَّمُهُمْ حَسبا، وأخبتُهم منصِباً ؛ ثم قام أبوك فقال : أنا شابىء محدٍ الأبتر ، فأ نزل الله فيه ما أنزل .

وقائلتَ رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع ِللشاهد ، وهجوْتَه وآذيته بِمَكَّة وَكِدَتُه كَوْدَكُ كُلُّه ، وكنتَ من أشدُ النَّاس له تـكذبها وهدارةً .

تم حرجت تريدالنجاش مع أصحاب السفينة عاناً في بمغر وأصحابه إلى أهل بكة، فلما أخطأك مارحوات ورجّمك الله يخاليا ، وأكد بك واشياً ، جعلت حدّك على صاحبك محارة بن الوايد ، فوشيت به إلى النحاش ، حددًا الما أرتبك مع حليلتك ، فغضمك الله وفضح صاحبك .

فأنت عدو بنى هاشم فى الجاهلية والإسلام . ثم إلك تملم وكل هؤلاء الرهط يعلمون أنك هجوت رسول الله صلى الله عليه وآله بسبمين بينا من الشمر ، فقال رسول الله صلى عليه وآله بسبمين بينا من الشمر ، فقال رسول الله صلى عليه وآله : « اللهم إلى لاأقول الشمر ولا ينبعي لى ، اللهم العنه بكل حرف الف لعنة ٤ فسليك إذا من الله علم من اللهن .

وأما ماذكرت من أمر عبان ، فأنت سقرت عليه الدّنيا نارا ، ثم لحقت بفلسطين، فلمّا أتاك قتله ، قلت: أنا أبو عبد الله إذا سكا تُ قَرْحة أدميتُها . ثم حبست نفسك إلى معاوية ، وبعت دبنك بدنياه ، فلسنا ناومك على بُنض ، ولا نعاتبك على ودّ ، وباقة مانصرت مبان حياً ولا فغيبت له مقتولاً ، وبحك بابن العاص ا ألست القائل في بني هاشم لما خرجت من مكة إلى النحاشي :

تقول ابنق أين هذا الرحيسل ومسا السير منى بمسقل كر فقلت : فرينى فسلو أربد التجسائي في جعقر لأ كوبة عنسده كبة أفيم بهسانخوة الأمتر وشانئ أحسد من بينهم وأقولهم فيسه بالمنكر وأجرى إلى عتبة جاهدا وقو كان كالذّهب والمختر والمنتشر والمنتشر والمنتسب والمختر وساالطنت في المنيب والمختر وساالطنت في المنيب والمختر في المنتب منى أنه والمنتسب والمخترى في المنتب منى أنه والمنتسب والمخترى

وأما أمت ياوليد؟ قوالله ماألومك على سعى على وقد جلّد ك تمامين في الحر ، وقَدَلُ الله بين يدى رسول الله صبرا ، وأنت الدى سيّاه الله الفاسق ، وسمّى عليا المؤمن ، حيث تفاحرتما فقلت له : اسكت باعلى ، فأنا أشجع منك جَنانا ، وأطّول منك لساما ، فقال لك على : اسكت ، ياوليد فأنامؤمن وأنت فاسق ؟ فأنزل الله تعالى في موافقة قوله : ﴿أَفَهَنَ كُانَ مُوامِعًا كُمّنُ كُانَ مُوامِعًا لَكُونَ مَانِكُ اللهُ مَا أَنزل فيك عَلَى موافقة قوله أيضا : كان مُوامِعًا كُمّنُ كان مُوامِعًا فَتَهَا مَوافقة قوله أيضا : ﴿ إِنْ جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِلَهَا فَتَهَا بَنُوا ﴾ (١٠) ، ثم أنزل فيك عَلَى موافقة قوله أيضا : ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِلَهَا فَتَهَا بَنُوا ﴾ (١٠) .

ومَحَكَ ياوليد ! مَهْمَا نسبتَ ، فلا تنسَ قول الشاعر فيك وفيه : أَنْزَلُ اللهُ والــــكتاب عريزٌ في على وفي الوليــــــــــد قُرَّاماً

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ١٨.

٣) سورة الحجرات ٦ .

فتبوا الوليب اذدك مِنْ من سَلَّ مَوْمَنَا عَمْرُكُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ كَانَ قَامَعًا حَسَوَّانًا لِيسَ من كَان مؤمنا عَمْرُكُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ كَان قَامَعًا حَسَوَّانًا سوف بُدعَى الوليد صد قليل وعلى إلى الحساب عِيامًا فعلى بُحِير بذاك عِنامًا ووليد و يُحرَى بذاك هَواناً وليس و يُحرَى بذاك هَواناً رُبُّ جَسَدَ لِلْقُلَة بن أَبانِ الابس في بلادنا تُباماً (١) وما أنت وقريش ؟ إنما أنت عِنج من أهل متقورية ، وأقسم الله الأنت أكبر في الميلاد ، وأسن عن تدعى إليه .

وأما أنت ياعتبة ؟ فوالله ماأنت بحصيف فأجيبك ، ولا عاقل فأحاورَك وأعاتبك ، و وما عندك خير يُرْجَى ، ولا شرّ يتق ، وما عقلت وعقل أمّتِك الاسواء ، ومايضرّ عليًّا لو سَبَئِنَه على رموس الأشهاد ا

وأما وعبدك إيّاى بالقتل ، مِهلًا تُعلت اللّحياني إذ وجدته على فراشك ا أماتستحيى من قول نصر بن حجاج فيك :

باللرجال وحادث الأزمان ولَسُبَسَةٍ تُخرى أَمَّا صَعَيَانِ نُبِشَّتُ عَتِبَةً خَامَ فَى عِرْسِهِ حَسَّ لَتُمُ الأَصْلُ مِن لِحْيَانِ وبددَ هذا ، ماأرباً بنفيني هن ذكره لفعشه ؛ فكيف مجاف أحدٌ سيفَك ، ولم تقتلُ فاضحَك ! وكيف ألومك على معض على ، رفد قتل خالك الوليد مبارزة بوم مدّر، وشرك حرة في قتل جدّك عتبة ، وأوحدك من أحيك حنظلة في مقام واحد !

وأما أنت يامنيرة ؛ فلم تكن بخليق أن تقع في هذا وشبته، و إنما مَشَلَكُ مثَلُ البعوضة إذ قالت للنخلة : استبسكى ؛ فإنى طائرة عنك ، فقالت النخلة : وهل علمتُ بك واقعة على فأعلم بك طائرة عني ا

<sup>(</sup>١) التدان : سراويل صفيرة ( سعرب : تميان العارسية ) يكون للملاحين .

واقله مانشمرٌ بعداوتك إبّاما، ولا اغتمننا إذ علمنا بها،ولا يشتّى عنينا كلامُك،وإن حدٌّ الله في الزَّما لئانت عليك ، ولقد درأ عمرُ عنك حقّا ؛ اللهُ سائله عنه !

وثقد سألتَّ رسول الله صمل الله عليمه وآله : هل ينظر الرجل إلى الرأة يريد أن يتزوجها ؟ فقال : ﴿ لَا بأس بذلك بإمعبرة مالم ينو الزنا ﴾ ، لعلمه بأنكَّ زانٍ .

وَأَمَا عَفْرَكُمْ عَلَيْنَا بِالإِمَارَةِ:فَإِنَّ اللهِ تَمَالَى يَقُولَ:﴿ وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهُمْلِكَ قَرْ يَةً أَمَرُ مَا مُثْرَقِيهِا فَفَسَقُوا فِيهَا فَلَعَقَّ عَلَيْهَا ٱلْفَوْلُ فَذَمَّرُ مَاهَا تَدْمِيراً ﴾ (()

تُم قام الحس فنفصَ ثومه، والعمرف ؛ فتعلَق عمرو بن العاص بثوبه ، وقال: باأمير المؤمنين ، قد شهدت قوله في وقدمَه أمني بالزنا ، وأما مطااب له بحدًّ الفذف .

فقال معاوية : حلَّ عنه لا جراك الله حيراً . فتركه .

فقال معاوية : قد أنبأنكم أنه عن لأنطاق عارضة ، ونهيتكم أن تستوه فعصبتمونى ، والله ماقام حتى أظامل البت، قومواعتى ، ينفذ فضحكم اللهواجرا كم يتركيكم الحرام، وعُدوليكم عن رأى الناصح المشفِق ؛ والله السنمان .

#### [عمرو بن العاص ومعاوية]

وروى المسمى ، قال : دحل عمرو بن الماس على معاوية بسأله حاجة ، وقد كان بلع معاوية عنه ما كر قد أن فكر م قضاءها وتشاغل ، فقسال عمرو : بإمعاوية ؟ إنّ السبعاء فيطنة ، واللؤم تفافل ، والجعاء ليس من أحلاق للؤمنين فقال معاوية : باعمرو ؟ بماذا تستحق منا قضاء الحواتج العظام ؟ فنضب عمرو وقال : بأعظم حقّ وأوجيه ، إذ كنت في مجمع عمرو نفرقت في أفل مائه وأرقه ، ولسكني دفعتك فيه دفعة فصرت في وصطه، ثم دفعتك فيه دفعة فصرت في أعلى المواضع منه ، فنضي حكمتك ، و خذ أمر الشاوافطلق

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٦ ،

لمانك صد تلحلجِه ، وأضاء وجهك بعد ظميّه ، وطمستُ لك الشمسَ بالعِهْن المنفوش، وأظلمت لك القمر باللبلة المدلميّة .

فتناوم معاوبة، وأطبق جفيه مليًّا، فخرج عمرو، فاستوى معاوبة جالساً وقال لجلسائه، أرأيتم ماخرج من فم ذلك الرجل أ ما عليه لو عراض ؛ فنى النمريص ما يكنى ! ولكنه جَبهنى (١) بكلامه ، ورمانى نسموم سهامه.

فقال بعض جلسائه : باأميرَ المؤمنين ؛ إن الحواج التقفى على ثلاث خصال : إمّاأن يكون السائلُ لقضاء الحاجة مستحقًا فتُتقَمَى له بحقه ، وإمّا أن بكون السائل النها فيصون الشريف نفسه عن لسامه فيقضى حاحته ، وإنّ أن بكون السنول كريمًا فيقضيها المكرمه؟ مشرتُ أو كبرتُ .

فقال معاوية : في أبوك ! ماأحسل ماعلقت الوست إلى عمر و عاجبه ووصله بصلة جليلة ، فلما أحذها ولى التصريح فقال امعاوية : ﴿ وَإِنْ أَعْطُوا مِهْ الرَّمُوا وَإِنْ أَعْطُوا مِهْ الرَّمُ وَا وَإِنْ أَعْطُوا مِهْ الرَّمُ وَا وَإِنْ أَعْطُوا مِهْ الرَّمُ وَا وَإِنْ أَعْطُوا مِهْ الرَّمَ وَا وَإِنْ أَعْطُوا مِهْ الرَّمَ وَا وَاقْهُ لَمْ يَسْطُوا مِهْ الرَّمَ وَالْمَاوِية ، لا أَذِال آحد منك قهراً ، ولا أطبع لك أمراً ، وأحفرلك بتراً هميقاً ، إذا وقعت فيه لم تدرك إلا رسياً (أ) . فصحك معاوية ، فقال : ماأر يدك باأباعبدالله بالكمامة ، وإنما كانت آية تاوتها من كتاب الله عراضة بقابى ، فاصنع ماشئت .

#### [ عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص في مجلس معاوية ]

وروى المدائني" قال : بينا معاوية بوما جالسا عنده عمرو من العاص ، إذ قال الآدن ، قد جاء عبد الله بن جعفر من أبى طالب ، فقال عمرو : والله لأسُوء ته اليوم ، فقال معاوية ، لا تفعل ياأبا عبد الله ، فإلك لا تنص منه ، وله لك أن تُظهِر لبا من منقبته ماهو حتى عنا، وعالا نحب أن تعلم منه .

 <sup>(</sup>١) حبهه : لقبه بما يكره من السكلام .
 (٢) سورة التوبة ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الرمع : النالي من العظام .

وقشيهم عبدالله بنجعفر ؟ فأدناء معاوية وقرَّ به ، فمال عمرو إلى بعض جلساء معاوية ، فنال من عليّ عليه السلام جِهاراً غير ساتر له ، وتَنبه تُنباً قبيحاً .

فالمتم لونَّ عبد اللهُ بنَ جعفر واعتراه أَفْكُل حتى أَرْعِدت خصائله (١) ، تم نزل عن السر بركانقينيق (٢) ، فقال عرو : مَهُ باأَه جعفر ! فقال له عبد الله : مه لا أمّ لك ! ثم قال :

أظن الحسم دل على قومى وقد يُستَجَمَّلُ الرجلُ الحليم (٢) من حَسَر عن ذراعيه ، وقال : باسعاوية ، حيّامَ نتجرّع غيظك ؟ وإلى كمالصبرُ على مكرودقولك، وسيّى أدبك ، وذميم أحلافك ! هَيِنتك الهَسُولُ (١) أما يزحرك ذمام المحالسة عن القَدْع لجليسك إذا لم تسكن الك حُرْمة مِنْ ديبك تبهاك عما لا بحوز الك المما والله في قلم قلقت من الإسلام ، ما أرعيت مى الإمام المثلك أعراض في ملك به من الإسلام ، ما أرعيت مى الإمام المثلك أعراض في ملك .

وما يميل موضع الصُّفُوة (٢) إلا أهل الجفوة ، وإنك لَتمرف وشائط (٢) قربش وصَبوة غرائزها ، فلا بدعو نك تصويب مافرط من خطئك في سفك دما السادين ، ومحار به أمير المؤمدين ، إلى الممّادى فيا قد وضح لك الصواب في خلافه ، فاقصيدٌ لمهج الحقّ ، فقد طال حمر الله عن سبيل الرُّشد ، وخبطُك في مجور ظلمة المي ".

<sup>(</sup>١) الأوكل ؛ الرعدة و والمصالن : كل لحَّة فيها هصب ،

<sup>(</sup>٣) الذبق : الفحل المسكرم الذي لا يؤذي لمسكرات .

 <sup>(</sup>٣) من أبيات لنيس بن زهير ، وقوله : « يستجهل الرحل الحليم » أى إذا أحرج الحليم ، فقد يتكلف
 مالا يكون معهوداً في طحه .

<sup>(</sup>٤) الهبول ۽ بالعتج : المرآة التمكول .

<sup>(</sup>ه) المثلث : جم متكاء ؟ وهي الجارية المطراء وهو عمدا يسب به والرحل الأصك : المضطرب

<sup>(</sup>٦) سفوة ألقوم : خيارهم .

 <sup>(</sup>٧) يتال : هو وشيطة في قومه ، وجمه وشائط ، أي حشو فيهم ، (٨) ب : و عمائلـ ٥ .

فإن أبيت ألّا تتابعنا في قبح احتيارك لنفسك ، فأعفِنا من سوء القالة فينا إذا ضمّنا وإياك الندى ، وشأمَك وما تربد إذا حبوت ؛ والله حسيبك ، فو الله تولا ماجمل الله لنا في يديك لمنا أنبناك .

تُم قال : إمك إن كلَّفتني ما لم أُمانِيُّ ساءك ما سَرَك متى من خُلُق .

فقال معاویة : با أما جعفر ، أقسمت علیك لتحلسن ، لمعن الله مَن أخرج مَسَّ صَدْرك من وجاره ؛ محمول لك ما قلت ، ولك عندنا ما أملت ، فلو لم یكن محمدك ومنصبك لكان خُلفك وحَلفك شاصير لك إبينا ، وأست ابن ذى الجناحين وسيد بنى هاشم .

فقال عبد الله : كلا ، بل سيد بني هاشم حسن وحسين ، لاينازعهما في ذلك أحد. فقال : أما حمفر ، أقسمت عليك لَما ذكرت حاجة لك إلا قضيها كائلة ما كامت ، ولو ذهبت عميم ما أملك ، فقال : أما في هذا الطلس قلا ، ثم انسرف .

وأُتبِعه معاوية بصرَم، وقالَ : والله لسكانَه رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله ، مشههُ وخُلُقه وخَلَقه ، وإنه لمن مشسكانِه ، ولوددت أنه أخى بنفيس ما أملِك .

ثم النفت إلى عمرو ، فقال : أيا عبد الله ، ما تراه منمه من السكلام ممك ؟ قال : ما لا خفاء به عنك ، قال : أطنآت تقول : إنه هابَ جوابك ؛ لا والله ، ولسكنه ازدراك واستَخفرك ، ولم يرك للسكلام أهلاً ، أما رأيتَ إقبالَه على دونك ذاهبا بنفسه عنك !

فغال عمرو: فهل لك أن تسمع ما أعددتُه لجوابه ؟ قال معاوية : اذهب إليك أيا عبد الله ، فلات حين جوابِ سائر َ الهوم .

ونهمض معاوية وتفرُّق الناس .

## [عبدالله بن العباس ورجالات قريش في مجلس معاوية ]

وروى اللدائى أيضاً قال : وَفَد عبد الله بن عباس على معاونة مر" ، فقال معاوية لابنه يزيد ، ولزياد بن سُمية ، وعتبة بن أبى سفيان ، ومَر وان بن الحسكم ، وعرو بن العاص ، والمفيرة بن شعبة ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن أم الحسكم : إنه قد طال العهد بعبد الله بن عباس ، وما كان شَجَر بيسا وبينه وبين ان عم ، واقد كان نَصَبه فليتحكيم فدُفع عنه ، شر كوه على السكلام انبلغ حقيقة صعته ، ونقيف على كنه معرفته ، ونعرف ما شرف عنا من شا حَدّه ، وزُوى عَما من دها، رأيه ، فر مما وصيف المره بغير ما هو فيه ، وأعظى من العت والاسم ما لا يستحقه .

ثم أرسل إلى عبد الله بن عباس ، فما دحل واستقر" به المجلس ، ابتدأه ابن أبي سفيان فقال : أما والله لو فعل الني سفيان فقال : إما والله لو فعل لقرن عراً بصَدة من الإمل ، بوجع كعه (الكاموة مها ، ولأدهلت عقله ، وأجرصته تربقه ، وقد حت في سويدا ، قلبه ، فلم بعرم أشراً ، ولم يتفض ترابًا ، إلا كنت منه بمرأى ومسمع ، فإن أنسكا و أدميت قواه ، وإن أدميه فيسمت عراه ، بفر ب مِقول لا بفل حده ، وأصالة وأى كتاح الأجل لا ورر منه ، أصدع به أدبية ، وأعل به شبا حده ، وأشعد به مواهم للتقين ، وأزج به شبة الشاكين .

فقال عمرو بن العاص : هذا وائى يا أمير المؤمنين بجوم ُ أوّل الشرّ ، وأفولُ آخرِ الخير ، وفي حَسْمِه قطع مأدته ، فبادرُه بالحلة ، واشهز منه الفرصة ، واردَع بالتنكيل به غيرَه ، وشرَّد به مَنْ خَلْفُه .

فقال ابن هباس : يا بن النابعة ؛ ضل والله عقلُك ، وسَغَهُ حِلْمَك ، ونعلق الشيطانُ على الشيطانُ على الشيطانُ على السيطانُ على الله الله على السائك ؛ هلا توليت ذلك بنفسك يوم صِفَيْن حين دُعيْت نَزَالِ ، وتكافح الأعطال، (١) [: وكفيه ع . (٧) نزال ما يمن النارة .

وكثرت الجراح ، وتقصعت الرماح ، وبرزت إلى أمير المؤمنين مصاولا ، فانكفأ نحوك بالسيف حاملا ؛ فلما رأيت الكواشر من الموت ؛ أعدوت حيلة السلامة قبل لقائه ، والانكفاد عنه بعد إجابة رعائه ، فمنحته حرجاء النحاة عورتك ، وكشفت له خوف بأسم سوأتك ، حذراً أن يصطلمك يسطونه ، وبالهمك بحثاته ، ثم أشرت على معاوية كالناصح له عبارزته ، وحديث له التعرف المكافحته ، رجاء أن تكتنى مؤنده ، وتعلم صورته ، فعلم غِل صدرك ، وما انحنت عليه من النفاق أضلفك ، وهرف مقر مهيك ف غرضك .

ها كفف غَرَّب لسانِكَ ، واقَمْتَعُوراً، لفظك؛ فإمك لمن أسدِخادِرِ<sup>(۱)</sup>،وبحر وَاخر، إن تبرَزَت للأَسد افترسَك ؛ وإن عُمْت في المبيعر قسك <sup>(۱)</sup> .

فقال مروان بن الحسكم: بابن عباس القائد لنصر في أنيابك، وتُورى نارك، كأنك ترجو العلَّبة ونؤسل السافية ، وثولا حلم أمير للوسنين عنكم لتساول كم باقصر أمامله، فأوردكم مهلاً بعيداً صدره ، ولعمرى لنن سَطاً يَكُم لياً حدّن بعض حقّه منكم ، ولنن عَمَّا عن جرائر كم فقديماً مائسب إلى ذهك ،

فقال ابن عباس : و إلك لتقول ذلك ياعدوّ الله ، وطريد رسول الله ، وللباح دمه ، والداحل بين عباس : و إلك لتقول ذلك ياعدوّ الله ، وطريد رسول الله ، والله في الما والله في الما والله في الما والله في الما عبان فوجدك أوله وآخره .

وأما قولك لى: «إلك لتصرف أنيابك، وتورى نارك، ؛ فسَلَ معاوية وعراً بحبراك ليلة الهرير ، كيف ثباتنا للمُثلاث، واستخفافنا بالمضلات، وصدق جلادنا عند للصاقة ، وصبرُنا

<sup>(</sup>١) أحد غادر : مقيم في خدره .

<sup>(</sup>٢) قسك : غميك ، وق د ١ ، : د غميك ه .

على اللَّمْواه والطاولة، ومصافحتنا بجباهنا السيوف المرهَفة؛ ومباشر تُنا بنعورنا حَدَّ الأسِنّة، هل خِنا<sup>(۱)</sup> عن كرائم ثلك المواقف ، أم لم لبدَل مُهَمّعنا المتالف؟ وليس للك إذ ذاك فيها مقامٌ محمود ، والآبومُ مشهودُ ، والا أثر معدود ، وإسهما شهدا مالو شهدت الأقلقك؛ فاربَعُ على ظُلْمِك ، والا تتعرّض الما ليس لك ، فإمك كالمنروز في مَهَدٍ ، الا يهبط برجل ، والا يَرْق بيد .

فقال زياد : يابن عبماس ، إنى لأعلم مامنع حسّنا وحسيسًا من الوفود ممك على أمير المؤمنين إلا ماسو لت لهما أنفسهما ، وعَرَاهَا به مَنْ هو عند الناساء سقهما ، وايم الله لو وَليتُهما لأذاً با في الرّحلة إلى أمير للؤمدين أنعسَهما ، ولقل عكانهما لبنّهما .

ققال ابن عباس : إذن واقه بقصر در بهما باعث ، وبعنيق بهما ذراعك ، ولو رُمت ذلك قوجدت من دونهما فئة صُدُكا ، فيه براعلى البلاء لا بحيمون عن اللقاء ، فامر كوك بكلا كلهم ، ووَطِئوك بمناسمهم ، وأو جَروك مُشق رماحهم، وشِفار سيوفهم ووخر أسنهم، حتى تشهد بسوء ما أنيت ، وتنبين ضياع الحزم فيا جنيت. فذار حدارمن سو، البية فتكافأ بود الأمنية ، وتكون سببا لفساد هذبن الحبين بعد صلاحهما ، وسعياً في اختلافهما بعد التلافهما ، حيث لا يضرعا إبساسك ، ولا يعنى عنهما إبناسك .

فقال هبد الرحن بن أم الحسكم ؛ لله دَرُّ ابن مُلحم ا فقد بلغ الأمل ، وأمين الوجل ، وأحدُّ الشَّفرة وألانتُ للنُهرَّة ، وأدرك الثار ، ونعَى المار ، وفاز بالمرلة العلميا ، ورقى الدرجة القصوى .

فقال ابن عباس : أما والله: لقد كرَّع كأسَّ حنفه بيده،وعجُّل اللهُ إلى النار بروحه،

<sup>(</sup>١) فتا: شمار

ولوأبد كالأمور للؤمنين صفيحته بنا كطه الفعل القطم () والسيف الخذيم () والألعة صابا، وسقاه سماً ، وألحقه بالوليد وعُتية وحنظة ، فكلّهم كان أشد منه شكيمة ، وأمضى عزيمة ، ففرى بالسيف هامّهم ، ورمّلهم () بدمائهم ؛ وقرى الذئاب أشلاءهم، وقرّق بينهم وبين أحبائهم : ﴿ أُولئك حَمَّبُ جهمُ هم لها واردون ﴾ () ، و ﴿ خَلُ تَحْسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِأُو تُسْمَعُ لَهُمْ رَكُوا () ) ، ولا فَرْ و إن خيل، ولاوصحة إن تُعلى؛ فإنّا لكا قال دُرّيد أبن العبّمة :

وإنا أَلَحْمُ السيف غيرَ مسكّرٌ و وتعجيم طوراً وليس فرى نُسكر (٢٥) يُنار عليسسنا واترين فيشتنَى بنا إن أصبنا ، أونُنير على وتُر

فقال للميرة ينشُمية : أما والله الله أشرات على على النصيحة مَا ثر رأيه ، ومضى على عُلَاله ، فكانت الماقبة عليه لا له ، وإنى لأحَسِبُ أَنْ خَلَقه يَعْتَدُونَ بُمُوجِه .

فقال ابن عباس : كان والله أمير المؤمنين طبه السلام أعلم بوجوه الرأى، ومعاقد الحزم، وتصريف الأمور ، من أن يقبل مشور آلت فيا جي الله عنه ، وعَنَف عليه، قال سبحانه: ﴿ لَا تَجِدُ قُومًا يُوامِئُونَ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ يُوادُن مَنْ حَادًا اللهَ وَرَدُوكَ . . ﴾ (٧) ؟ واقد وقفك على ذير مبين ، وآية مثلوة قوله تصالى : ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُصِلِّينَ

<sup>(</sup>١) التعلم : القبيل المبتول ،

 <sup>(</sup>۲) الكذم : الكاملي . (۳) رمليم : أبلمهم .

غ) سورة الأثنياء ٩٨٠ . (٥) سورة مرج ٩٨٠ .

 <sup>(</sup>٦) من كلة له في الألفاقي ١٠ : ٥ ( طبعة أقبار ) م وفي الألفاقي :

ه غير نكيرتم . . . ونلحمه حينا 🔹

ولحه ۽ أي أشمه اقحم ، (٧) سورة الهادلة ، ٢٢

عَضُداً ﴾ (٢٠ ، وهلكان يسوغ له أن يحكم في دماء السلمين وفي المؤمنين ، من ليس بمأمون عنده ، ولا موثوق به في نفسه! هيهات هيهات ! هوأعلم بفر من الله وسنةرسوله أن يُبطِن خلاف ما يظهر إلا للتفتية ، ولات حبن تَقِية ! مع وضوح الحق،وثبوت الجنان، وكثرة الأنصار ، يمضى كالسيف للصدّت في أمر الله ، مؤثرًا لطاعة ربة ، والتقوى على آراء أهل الدنيا .

فقى ال يزيد بن مصاوية : يابن عباس ، إلك لتنطق ملسان طَلَقْ يُدْبِئُ عن مكنون قلب حُرِق ، فالحُوِ ما أت عليه كَثْمًا ، فقد محا ضوء حقنا ظلمةَ ماطلكم .

فقال ابن عباس : مهلا يزيد ، فواقد ما صفّت الفلوبُ لكم منذ تكدّرت بالمداوة (٢٠ عليكم ، ولا دَنَتْ بالحية إليكم مذات بالبغماء عَنْكم ، لا رضيت اليوم منكم ما سعطت بالأمس من أفسالكم عوان تُدّل (٢٠ الأيام نستقض ما سُدٌ عنا ، وسترجع ما ابتُرَّمنا، كيلا بكيل، ووزَّنا بورَن ، وإن تُكن الأخرى فكفى الله وليالنا، وورَّنا بورَن ، وإن تُكن الأخرى فكفى الله وليالنا، وورَّنا بورَن ، وإن تُكن الأخرى فكفى الله وليالنا، وورَّنا بورَن ، وإن تُكن الأخرى فكفى الله وليالنا، وورَّنا بورَن ، وإن تُكن الأخرى فكفى الله وليالنا، وورَّنا بورَن ، وإن تُكن الأخرى فكفى الله وليالنا، وورَّنا بورَن ، وإن تُنكن الأخرى فكفى الله وليالنا، وورَّنا بورَن ، وإن تُنكن الأخرى فكفى الله وليالنا، والكيان الأخرى في الله وليالنا والكيان المنافق الله ولين ولين الله ولين

فقال معاوية : إنّ في نفسي ملكم لحزازات يا بَني هاشم ، وإنى لخليق أن أدرك فيكم الثار ، وأحى الدار ، فإن دماءما قِبَلكم ، وظلامتنا فيسكم .

فقال ابنءباس : وافن إن رُمْتَ دالث باساوية لتثير أن طليك أسّدًا تُخِدرة (٥) موأفاعي مطرقة ، لا يفتؤها كثرة السلاح ، ولا يعَضُها نسكاية الجراح ، يضمون أسياقهم على عواتقهم ، يصربون قدمًا قُدُمًا مَن بأواهم ، يهون عليهم نُباح السكلاب وهُواه الذَّاب،

<sup>(</sup>١) سورة الكهم ٥٠ . (٢) سافطة من به .

<sup>(</sup>٣) بِقَالَ: دَالتَ الأَدِم ، أَي دَرِت، وهوس قوله تَعَالَى : ﴿ وَتَقِلْكُ ٱلْأَيَّامُ مُذَّاوِلُهَا كَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) الأسد الحادر والمحدر : اللهم ق الحدر ؟ وهو النزين .

لا يُفاتون بوتر ، ولا يُسبَقون إلى كريم ذِكر،قد وَطَّنُو على الموت الفَسَهم،وتَحَتَّ بهم إلى الصَّلياء هِمَهُم ؛ كا قالت الأزدية :

قومٌ إذا شهدوا الهيّاج فكل ضربُ 'ينهيْههمْ ولازَّجْرُ' وكأنّهم آساد غِينَسة قَدْ غَرِثَتْ وبلّ متونها القطرُ (١)

فلتَ كُونَنَّ منهم بحيث أعددت لياة الهرير الهرب فرسك، وكان أكر همك سلامة حُشاشة نفسك ، ولولا طفام من أهل الشام وقوك بأخسهم ، وبذلوا دونك مُهجهم ، حق إذا ذاقوا وخر الشّفار، وأيقنوا بحلول الدّمار، رضوا للصاحف مستحيرين بها، وعائذين بعيمة ما الكنت شِوْرا الله علم الرّداء ، تَدْنِي عليك رياحُها ، ويعتورك دُبابها .

وما أقول هذا أربد مرفّك عن عَزِيْتك، ولا إذالنّك عن معفود نيّتك، لكنّ الرَّحِ التي تسطف عليك، والأوامر التي يُوجِب صِرَفِ النّصيحة إليك.

فقال معاوية : فأدرك بإن عباس إماتهكشف الأبام منك إلا عن سيف صقيل ، ورأى أصيل وبالله لو لم يلد هاشم غيرك لما نقص عددُم، ولو لم يكن لأهك سوال لكان الله قد كرّم .

ثم نهض ۽ فقام اين حياس وانصرف .

وروی أبو العباس أحمد بن يحيى تعلب فى أمانيه ، أن همرو بن العاص قال اثنتهة ابن أبى سفيان يوم الحكمين: أما ترى ابن عباس قد فتح هينتيه ، و نشر أذنيه ، ولو قدر أن يتكلّم بهما فعل ، وإن خَفْلة أصحابه لمجبورة بفطئته ، وهي ساهننا الطّولى فاكفنيه ، قال هنبة : بجهدى .

 <sup>(</sup>١) النينة : الأشجار للثنة ق الجال وق السهول بلا ماه ؟ فإدا كانت عاء فهى النيفة . والمينة أيضاً :
 موضع بالحين . (٣) الهاو : العضو من أعضا. المعم .

قال: فقمت فقعدت إلى جابه ، فله أخذ القوم في السكلام أقبلت عليه بالحديث ، فقرَع يدى ، وقال: ليست ساعة حديث ؛ قال: فأظهرت غضبا ، وقات: يان عباس، إن ثققك بأحلامنا أسرعت بك إلى أعر اضناء وقد وافل تقدّم من قبل العذر ، وكثر مِدًا الصبر ؛ ثم أفذعته فعاش لى مراحله وارتفت أصواتنا، فعاء القوم فأحدوا بأيدينا فلعوه عنى ونحواني هنه ، فجئت فقر س من عرو بن العاص ، فرماني بمؤجر عيب وقال ؛ على ونحواني عنه المناس الشمير ، قال وفات ابن عباس عاصنات الفقوات ابن عباس الحالم ، في كرم أن بتكلم في آخره .

وقد ذكرنا نحن هذا الخبر فيا تقدم في أحبار صيِّمين على وجه آخر غير هذا الوجه .

] [ مُعارة بن الوليد وعُرو بن العاص في الحبشة ]

فأما خبر محارة بن الوليد بن لمعبرة المحرومي ،أحى خالدبن الوليد مع عمرو بن العاص فقد ذكره ابن إسحق في كتاب " للمارى " قال :

كان ُعارة بن الوليد بن المعيرة وعمر و بن السام بن وائل، بعد مَنْيَمَشْر سول الله صلى الله عليه وآله ، خرجا إلى أرض الحبشة على شير كهما ، وكلاها كان شاعراً عارماً فانسكاً . وكان عمارة بن الوليد رجلا جميلا وَسياً نهو اله النساء ، صاحب محادثة لهن ؟ فركها البعر وكان عمارة بن العاص المرأته ، حتى إدا صاروا في البحر ليالي ، أصاباً من حرّ معهما ، فلما انتشى عمارة قال لامرأة عمر و بن العاص : قبليني ، فقال لها عمر و : قبل ابن عمك، فقبلته فهو يتها عن عسهه، فامتنت منه نم إن عمراً حلس على منجاف (١٠)

<sup>(</sup>١) النجاف : سكان السبينة

السفينة ببول ، فدفعه عارة في البحر فما وقع عمرو سبح ، حتى أحد بميجاف السفينة ، فقال مُحارة :أما والله فو علت أنك ساع ما طرحتك ، ولكتنى كنت أظن أبك لا تحسين السباحة ، فضين عمرو عليه في نفسه ، وعلم أنه كان أراد قتله ؛ ومضيًا على وجههما ذلك ؛ حتى قدما أرض الحبشة ؛ فلما نزلاها كتب عمرو إلى أبيه العاص بن واثل ؛ أن احلمني وتبرأ من جريرتي إلى بني النبرة وسائر بني غزوم ، وخشي على أبيه أن يُدّبغ بجريرته ، ففاقد من جريرتي إلى بني النبرة وسائر بني غزوم ، وخشي على أبيه أن يُدّبغ بجريرته ، ففاقد المستكتاب على العاص بن واثل ، مشي إلى رجال بني النبرة وبني غزوم ، فقال ؛ إن هذين الرجاب في النبرة وبنو غزوم ، فقال ؛ إن هذين عما حب شر ، قير مأمونين على أمسهما ولا أدرى ما يكون منهما ! وإنّى أبرأ إليكم من عمرو وجريرته ، فقد خلعته . فقال عند خلك بنو المنبرة وبنو غزوم : وأنت تحاف هم أ على عادٍ اونحن فقد حلمنا عارة وتعرأنا على من جريرته ، فقل بين الرجاين . أقال ؛ قد فعلت من غروها وبرئ كل قوم من جاحبهم وما يحرى منه .

قال : فلما اطمأنًا بأرض الحبشة؛ لم يلبث قمارة بنالوليد أن دَمه لامرأة النجاشي وكان جميلًا صبيعا وسيا ... فأدخلته، فاختلف إليها ، وجمل إذا وجع من مَدحله ذلك يخبر هرا بما كان من أمره ، فيقول حمرو : لاأصدقك أنّك قدرت على هذا ، إن شأن هـ فه المرأة أرفع من ذلك ؛ فلما أكثر عليه عُمارة بما كان يخده .. وكان حمرو قد علم صدقه، وعرف أنه دخل عليها ، ورأى من حاله وهيئته وماتصلع المرأة به إذا كان معها ، وينتوتيه عندها ؟ حتى يأتى إليه مع السّع رماعرف به ذلك ، وكانا في منزل واحد ؛ ولسكنه كان يريد أن يأتية بشىء لايستطاع دفعه ، إن هو رفع شأنه إلى النجاشي .. فقال له في بعض

مايتذا كران من أمرها : إنْ كنتَ صادقا فقل لهما : فلتدهنك بدُهن النحاشي الذي لايدُهن به غيره ، فإنى أعرفه ، وائتنى بشى، منه حتى أصدَّقك ، قال : أفعل .

فجاء في بعض ما يدخل إليها ، فسألها ذلك ، فدّ هنته منه ، وأعطته شيئا في قارورة ، فلما ثمّة هرو عَرفه ، فقال : أشهد ألك قد صدّقت ! لقد أصبت شيئا ماأصاب أحد من العرب مئة قط ، [ ونلت من ](1) امرأة الملك [شيئا](1) ماسمنا عثل هذا . وكانوا أهل جاهلية وشبانا ، وذلك في أنفسهم فَصْل نمن أصابه وقدر عليه .

ثم سكت عنه أحتى اطمأن، ودخل على النحاش أن افقال : أيها الملك؛ إن معى سقيها من سقها، قريش، وقد خشيت أن يعرس مندك أمره ، وأردت أن أعلمك بشأمه ، وألا أرفع ذلك إليك حتى أستنبت أنه قد دخل على امض سائك فأ كرّ. وهذا دُهنك قد أصلت وادّهن به .

فلها شم النعاشي الدُّهن، قال مصفقت أحدًا دُهي الذي لايكون إلا عند سائي، فلها أثبت أمرَّه، دعا شُهارة، وَدَعا فَسُولَة أُخَرَّ ﴾ هر دُوه س ثيامه ، ثم أمرهن أن ينعنُخن في إحليك ، ثم خل سبيله .

تفرج هارما في الوحش ، فلم يزل في أرض الحبشة ، حتى كانت خلافة عربن الخطاب، عفرج إليه رجال من بني للنبرة ، صهم عبد الله من أبي ربيعة بن المبيرة ، وكان اسم عبدالله قبل أن يُسلم بجيرا ، فلما أسلم ، سماء رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله - فرصدوه على ماه بأرض الحبشة ، كان يرِدُه مع الوحش ، فزعوا أنه أقبل في حُر من حُرالوحش ليرد معها ، فلما وجد ربح الإنس ، هرب منه ، حتى إدا أجهده العطش ، ورد فشرب حتى علا ، وخرجُوا في طلبه ،

<sup>(</sup>١) تكلة من الأغاني .

<sup>(</sup> ٢٧٧ ) الأغال : ﴿ حَتَّى إِدَا اطْمَانَ دَشَلُ عَلَى التَّجَاشَّى ﴾ .

 <sup>(</sup>٩) هره : الطقه بالبيب ، وق ( : « بنيران » ، وما أثبته من الأمال.

قال عبد الله بن أبي ربيعة : فسبقت إليه فالنزمته ، فجمل يقول : أرسِلُني ، إنى أموت إن أسكتني . قال عبد الله : فضبطتُهُ (١) فات في يدى سكانه ، فوارؤه ثم اتصرفوا .

وكان شَمْرُه \_ فيا يزهمون \_ قد غَطَى كُلَّ شيء منه ؛ فقال همرو بن العاص ، يذكر ماكان صنع به وما أراد من امرأته :

تَمَسَّلُ عُمَارِ أَنَّ مِن شَرَّ سُنَّةٍ ﴿ عَلَى لِلْوَءَ أَن يُدُعَى ابنُ عَمِّ لِهُ أَبَيّاً أَانَ كُنتَ ذَا بُرَدِّيْنِ أَخْوَى مُرجِّلًا ﴿ فَلسَتَ بِرَاجِ لَابِنِ عَمْكُ مُحْرَمًا إذا للره لم يسمسترك طعاما بحبُّه ولم ينسمه قلباً عاويا حيث يمَّما قضي وَطَرًا منهُ بَسِيرا وأصبعت ﴿ إذَا ذَكَرَتُ أَمْثَالُهَا يُمَلَأُ الفَمَا<sup>٣٢</sup>

# [ أمر عمرو بن العامي مع جعفر بن أبي طالب في الحبشة ]

وأما حبر عمرو بن العاص في شخوصه إلى الحبشة ، ليكيد جمعر بن أبي طالب وللهاجرين من المؤمنين عند النجاشي (٢) ، فقد رواه كلّ من صنف في السيرة ؛ قال عد بن إسحاق في كتاب " المازي " قال:

حدَّتني محد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريَّ ، عن أبي بكر بن عبد الرحن ، ابن الحارث بن هشام الحُزومي ، عن أم سفة بنت أبي أمية بن للنبرة الحُزومية ، زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله ، قالت :

لما تراننا بأرض الحبشة جاورٌ نا بها خيرٌ جارٍ ، النجاشيُّ ، أمِنَّا<sup>رَّ)</sup> على ديننا ، وهبَدُّ نا الله لانُؤذَى كَاكِنَا نُؤذَى بِمَكِمْ ، ولا نسم شبئًا نـكرهه ، فلما ملغ ذلك قريشًا المحسروا

 <sup>(</sup>٢) في الأغاني : و مصنطته ع . (٧) الحبر والشعر في الأعاني ٩ : ٧٥ ... ٩٩ ( طحة الدار )

<sup>(1)</sup> و الأسول د أشاء وما أثبته من السيرة . (٣) النجاشي ، وبتخفيفها .

يه م أن يه ثوا إلى النجاشي في أمر نا رجلين منهم جَلَدين، وأن بُهدُوا للنجاشي هذا يا مما يأتيه منه الأدّم؛ فجمعوا أدّماً كثيرا، عما يأتيه منه الأدّم؛ فجمعوا أدّماً كثيرا، ولم يتركوا من تطّارقته يطريقا إلا أهد ذوّا إليه هذية . ثم نعنوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيمة بن للفيرة الحرومي وعرو بن العاص بن واثل السهمي، وأمروهما أشرته ، وقالوا لما : ادفعا إلى كل يطريق هذيته ، قبل أن تُكلّما النجاشي فيهم .

ثم قَدِما إلى النجاشي ، ونحن عنده في خير دار عند خير جار ، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هدينه ، قبل أن يكلّما المجاشي ، نم قالا للبطارقة :

إنه قد فر (1) إلى بلد لللك منا غامان سفوا ، ، فارقوا دين قومهم ، ولم بدخلوا في دينكم ، وجاءوا بدين مبتدّع لا نعرفه نحن ولا أنم ، وقد بعثما إلى الملك أشراف قومهم لنردهم إليهم ، فإذا كلّمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يُسلِمُهم إلينا ولا بسكلّمهم ، فإن قومهم قومهم أعلى بهم عينا ، وأعلم بما عابواً عليهم . فقالوا لهما : نم .

ثم إنهما قرَّ با<sup>(1)</sup> هدايا للك إليه فقيلها منهم ، ثم كلَّاه ، فقالا له :

أيّها الملك ، قد فر" إلى بلادك منا غِمان سفها ، ، فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينك ، جاموا بدين ابتدعُوه ، لا نعرف نحن ولا أمت ؛ وقد بعثنا فيهم إليك أشراف قومِنا من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ، لتردّهم عليهم ؛ فهم أعلى بهم عَيْنًا ، واعلم بما عابوا عليهم وعاينوه منهم .

قالت أم سلّمة : ولم يكن شيء أبغص إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص ، من أن يسمع النجاشي كلامهم .

فقالت بطارقة اللك وخواصَّه حوله : صدقًا أبها اللك ، قومُهم أعلَى بهم عينا ، وأعلم

<sup>(</sup>١) السيرة: وضوى ع ۽ أي أوي . (٧) السيرة: و قلب ع .

يما عابوا عليهم فليسلِتهم الملك إليهما ، ليردّام (١) إلى بلادم وقومهم .

فعضب الملك وقال: لا ها الله إداً لا أسلمُهم إليهما ، ولا أخفِر (٢٠ قوما جاورونى ونزلوا بلادى ، واختارونى على سواى ،حتى أدعوَم وأسألم تحابقول هذائق أمره ، فإن كانوا كا يقولون أسلمتهم إلى تومهم ، وإن كانوا على فيرذلك منعتهم مهم ، وأسنت جوارَم ماجاورونى .

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدعاه ، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ، ثم قال بعصهم لبعض : ما تقولون الرجل إذا جشموه ؟ قالوا: تقول والله ما علمتاه وما أمر نا به ببينا صلى الله عليه وآله كائنا [ف ذلك] (٢٠ ماهو كاش ، قالم جاموه ، وقد دعا النجاش أساقِفكه ، فنشروا مصاحفهم حوله ، سألم فقال لم :ماهذا الدين الذي فارقم فيه قومكم ، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل ؟ قالت أم سلمة : وكان الذي كلّه جعفر بن أبي طالب فقال له :

أيها اللك إنا كنّا قوما في جاهلية سهد الأصنام، ونا كل البيتة، وناتى الفواحش، ونقطح الأرحام، وسيء الجوار، وبا كل القوى منّا الضميف. فسكنّا على ذلك حتى بعث الله عزّ وجلّ علينا رسولا منّا ، سرف نسبّه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعا نالل الله لنوحّده ونعبده، ونخلع ما كناعليه نحن وآباؤما من دونه، من الحجارة والأوثان، وأمر تأبعد قل الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرّجم، وحسن النجاور، والسّكف من الحجارم والدمام، ونها ناعن سائر الفواحش؛ وقول الزور، وأسّكل مال اليتم، وقذف الحصّنة، وأمر تنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وبالصلاة وبالزكاة والصيام.

<sup>(</sup>١) البيرة: «فاردام».

<sup>(</sup>٢) في السيرة : ﴿ وَلَا يُكَادُ نُومُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) من السيرة .

قالت (۱) : فعد د عليه أمور الإسلام كلّها، فصد فناه وآمنابه ، واتبعناه على ماجاء به من الله ، فعيدما الله وحده فإ نشرك به شيئاً ، وحرّ سا ماحره علينا، وأحلَلُما ما حَلَ لنا، فعد اعلينا فو مُنا فعد بونا ، وفتنونا عن ديننا ، ليردونا إلى عبدادة الأصنام والأوثان عن عبادة الله وأن نستحل ما كنانستحل من الحيائث ؛ فلما قهر و ماوظه و نا وضيّة واعلينا ، وحالوا بينا وبين ديننا، حرجنا إلى بلدك ، واحتراك على مَنْ سواك ، ورعبنا في جوارك ، ورجوما ألا نظلم عندك أيها الملك ،

فقال النجاشيّ : فيل ممك بما جاه به صاحبكم عن الله شيء؟ فقى ال جعفر : نم ، فقال الراه على ، فقرأ عليه صدّراً من «كهيمس »، فبكى حتى احصلت لحيتُه ، ولكت أساقفته حتى أخضاوا لحام (٢٠) . ثم قال النجاشيّ : والله إن هذا والذي جاه به عيمى لَيخرج من مشكاة واحدة ، والله لا إسفيكم إليهم المهم من مشكاة واحدة ، والله لا إسفيكم إليهم المهم

قالت أم سلمة : فلما خرج الغوم مِن عدم ، قال عمرٍ و بن العاص " : واقد لأعيمُهم غداً عنده ما يستأصل به خَصَر ا عم " ؛ فقال له عبدالله بن أن ربيعة ... وكان أنني الرّجُلين : لا تفعل ، فإن لم أرحاماً وإن كانوا قد حافوا ؛ قال : والله لأخبرته غداً أمهم يقولون في عيسى بن مريم إنه عبد " ثم غدا عليه من الدد ، قفال : أنّه الذك ، إنّ حؤلا ، يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظما ؛ فأرسِل إليهم فسنهم هما يقولون فيه ؛ فأرسل إليهم .

قالت أمسلمة ؛ فما نزل بنا مثلُها . واجتمع المسلمون، وقال بمضهم البعض : ماتقوقون في عيسى إذا سأل كم عنه ؟ فقال حمفر بن أبى طالب : نقول فيه والله ماقال عز وجل ، وما جاه به نبينا عليه السلام ، كائنا في ذلك ماهو كائن .

قلمًا دخلوا عليه قال لهم : ماتقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر : نقول إمه عبدالله

 <sup>(</sup>١) ق الأصول : ﴿ عَالَى ﴾ ، وما أثبته من السيرة .

<sup>(</sup>٢) الديرة : ﴿ أَحَضَاوَا مُصَاحِمِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ ٣ ) السيرة : و والله لآنينه عدا عنه عا أستأسل به خصراءهم ، أي حاعتهم ، .

ورسوله وروحُه وكلته ألقاها إلى مريم المذراء البَّتُول.

قالت : فضرب النحاشيّ بديّه على الأرض، وأحدّ منها عوداً ، وقال : ماهدا عيسى ابن مريم ماقال هذا المود .

قالت : فقد كانت نظارقته تناخرت حوله، حين قال جمفر ماقال،فقال لهم النجاشي: وإن تناخرتم !

ثم قال المسلمين: اذهبوا فأنتم و سيوم ، بأرضى، أى آمنون، مَن سبَّ عَرِم، ثم مَن سبَّ عَرِم، ثم مَن سبَّ خرم، ثم مَن سبَّ خرم، ما أحِب أن لى دَبرًا (١) دهبا وأتى آذيت رجلاملكم والذبر بلسان الحبشة : الجلل \_ ردّوا عليهما هداياها فلا حاجة لى فيها ؛ فوالله ماأخد الله عنى الرّشوة حتى ردّنى إلى مُلكى ، فآحد الرّشوة فيهه ، وما أطاع إلى اس في أفاطه هم فيه ا

قالت: فحرج الرحلان من عندله مقيوجين مرادوداً عليهما ماجاءا به ، وأقمنا عنده في تغير<sup>(١)</sup> دار مع خير جار ، فواقة إناً لعلى ذلك ؛ إذ ازل به رحل من الحبشة ينازهه في مليك.

قالت أمّ سلمة : فوالله ما أصابنا خوف وحزن قطّ كان أشدٌ من خوف وحرن نزل بنا أن يظهرَ ذلك الرجل على النجاشيّ ، فيأتى رّجل لا يمرفُ من حَقّنا ما كانّ يعرف منه .

قالت: وسار إليه النجاش وبينهما عراض النّبل، فقال أصحاب رسول فله صلى الله عليه وآله: مَنْ رجل بحرج حتى بمضر وَقُمةالقوم ثم بأنينا بالخبر؟ فقال الرّبير بن العوام: أنا \_ وكان من أحدَث للسادين (٢) سِئًا\_ فنفخوا له قربة فجعلناها تحت صدره، ثم سَبّح

 <sup>(</sup>١) ق الأصول: « دينا » ، والموات من البنرة .

<sup>(</sup>٢) السيرة : ﴿ غَيْرٍ ﴿ .

٩٠) السيرة : د التوم ع

عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التى بها بلتتى القوم ، ثم الطلق حتى حضرهم . قالت : ودعواما الله المناهات بالظهور على عدوه والتركين له فى بلاده، فوالله إنا لَملى ذلك متوقعون لما هو كائن ، إذ طلع الزبير يسعى وبالرح شوبه ويقول : ألا أشِرُوا ، فقد طهر النجاشيّ وأهلك الله عدوة .

قالت: فوالله ماأعلَمُما فرحْماً فرحة مثنَّبٍ قطَّ،ورحع النحاشيّ،وقد أهلك الله عدوَّه وتمكن ومكن له في بلاده ، واستوثق له أمر الحشة، فكما عنده في حبر معرل ودار إلى أن رحمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تكمّ (1).

#### ...

وروى هن عبد الله من جمع من محمد عبيه السلام أنه قال: لقد كاد عمرو من الماص عمنا جعفوا بأرض الحدثة مندالنحاشي و رعد كثير من رعيته بأبواع السكيد ردّها الله تمالى عنه بلطفه ترماه بالفتل والسّرق والرّبا فلم بيعثي به شيء من المك الديوب، لما شاهده اللهوم من طهارته وعبادته ، ونُسْكِه وَسِها النموة عليه وطلا بها مِمْولُه عن صفاتِه ، هيأ له شمّا قدفه إليه في طمام ، فأرسل الله هِراً كما تلك الصّحفة ، وقد مد يده محوه تم مات لوقته ، وقد أكر نمها فتبين لجمفر كيدُه وعائلته فلم يأكل بمدها عنده، ومازال امن الحزّار عدُواً لنا أهل البيت .

#### ...

#### [ أمر عمرو بن العاص في صفين ]

وأمّا خبر عمرو في صِفّين واتقائه حسلة علىّ عليه السلام ، بطرحه نفسه على الأرض وإبداء سَوْأَته : فقد ذكره كلّ من صنف في السّير كتابا ، وخصوصاً السكتبالوضوعة لصِفّين .

<sup>(</sup>١) الحبر في سيرة بن هشام ١ : ٢١١ .. ٢١٣ ( على مامتي الروس الأنف ) .

قال تصر بن مزاحم في كتأب صفين ، قال :

مداننا محد بن إسحاق ، عن عبدالله بن ألى عمرو ، وعن عبد الرحن بن حاطب ، قال (١) يكان عرو بن الماص عدوا للحارث بن غير المشمى (١) ، وكان من أصحاب على عليه السلام ، وكان على عليه السلام قد تهييته فرسان الشام ، وملا ً قلوبهم بشجاعته ، وامتنع كل منهم من الإقدام عليه ، وكان عمرو قما جلس محلساً إلاذ كر فيه الحارث بن تضرا لخشمى وقابه ، فقال الحارث :

ليس عرو بتارك دكره الحال بن لا يحسب العوارس شيا واضع السيف فوق منكبه الأبد بن لا يحسب العوارس شيا ليت عرا بلغاه في حَوْمة المئة بع وقد أمست السيرف عِصِياً (١) حيث بدعو فعرب حامية القوال في اذا كان بالبراز مَليا (١) فالقه إن أردت مكركمة القالم و الميالوت كل داك عليا

فشاعت هذه الأبيات حتى بلغت عمراً ، فأقسم بالله ليلقيّن عليًّا وقو مات ألف موثة. فلما احتلطت الصفوف ثقيّه شمل عليه برعمه ، فتقدم على عليه السلام وهو مخترط سيفًا

<sup>(</sup>١) ساين ١٨٤ ودا بعدما ،

<sup>(</sup>٣) صعير : ﴿ الْمِشْنِي ٣ .

<sup>(</sup>٣) صفين :

<sup>(1)</sup> مقين : « مارت النيوف » .

<sup>(</sup>ه) يعلم في صلين :

فوق شهب مثل السحوق من النّخسسل ينسسدى المبارزين إليّا ثمّ يا تَحْرُ نُستريح من الفخسسر وَتَدَقَى به فتّى هاشمتيا السعوق من النخل: الطويلة } شه بها المبل.

معتقل رمحاً ، فلما رحقه همز فرسَه ليماُوَ عديه ، فألتى همرو نفسه عن فرسه إلى الأرض شاغراً برجليه ؛ كاشفاعورته ، فانصرف عنه لافتاً وحهه مستديرًا له ، فمدَّ الناس دقات من مكارمه وسؤدُده ، وضرب بها للثل .

...

قال نصر: وحدثى محمد بن إسحاق ، قال : اجتمع (١) عند معاوية في دعس ليالي سِفَين هموو بن العاص ، وعُتبة بن أبي سفيان ، والوليد بن عُقبة ، ومروان بن الحسكم ، وعبدالله ابن عامر ، وابن طلعة الطّلعات الخراعي ، فقال عتبة : إن أمْرَ ماوأمرَ على بن أبي طالب كمتجب ا ما فينا إلا موتور مُجتاح (٢) .

أمّا أنا فقتل جَدَى عُتبة بن ربيعة ، وأخى هيظلة ، وشرّك فى دم عمّى شبية يوم مدر.
وأما أنت يا وليد ، فقتل أباك صَبْراً إواما أنت بابن عامر ، فصرع أماك وسلب عمك .
وأما أنت يابن طلعة ، فقتل أباك يوم الحل ، وأبيتم إخوتك وأما أنت يامروان فكا
قال الشاعر :

وأفلتهن عِلبِ الوطابُ (٢) فقال : معاوية هذا الإفرار فأين العُير (١) إقال مَرْوان وأَى عُيُر تردد؟ قال: أريد فقال : معاوية هذا الإفرار فأين العُير (١) إقال مَرْوان وأَى عُيُر تردد؟ قال: أريد أن تشجّروه بالرماح قال: والله يامعاوية ماأراك إلا هاذيه أوهار ثا، وماأراها إلا تُقلناهليك، فقال ابن عُقية .

يقول لنا معاوية بن حَرَّب أما فيكم لِوَّاتركم طاُوبُ يَشُدُّ على أبى حسَن على بأَشْرَ لا تُهَجِّنه الكعوبُ

<sup>(</sup>۱) مقين ۲۷ و ما نصما -

<sup>(</sup>٢) سفين : د عاج ۽ .

 <sup>(</sup>٣) لامرى" القيس ، ديوانه ١٣٨ ، وعداه كان و ندامرى" القيس ، والجريس : الذي يؤخد بريقه .
 وصفر وطابه ، كناية من القتل .

<sup>(1)</sup> النبر : جم فيور دوالنبرة : الهبة .

فيهتيكُ تَجِمَعُ النَّبَّاتِ مِنْهُ ﴿ وَنَقَعُ الْحُرِبِ مَطَّرِدٌ يَؤُوبُ أَتُغْرِينًا بِحَيَّةً بِعَلَى وَادِ إِذَا نَهِشَتْ ، فَلِيسَ لِمَاطَبِيبِ (١٠) وما ضَبِعٌ بدِب ببطن وادِ أَتبِع له به أَسَدُ مَهِيبُ بأضعف حيساةً مِدًا إذا ما القيناء ولُقيسماءٌ مجيبُ سوى عمرو وَقَنَّهُ خُصْبِتُهُ ﴿ وَكَانَ لَقَلْبِهِ مِنْهُ وَجِيبُ لممر أبي معاوية بن حرب وما ظلَّي ستلحقه المُيوبُ لقد ناداء في الهيجا على العُمِيب فأعمَه ولكن لا يُجيبُ

فَقَلْتُ لَهُ : أَتَلْبُ بَانَ هُمُدِ ۚ كَأَمَكُ بِينِنَا رَجِلٌ غَرِيبُ ا كأنَّ القومَ لما عابَسوه خِلال النَّقْع، ليس لم قاوبُ

فنصب عمرو ، وقال : إن كان الوليكرصادقا فليلَّق عليًّا ، أو فليقيِّلُ حيث

يسم صوته ،

وقال عمرو :

وعبَّرَى الوليد لقـــاء ليث إذا ما شدًّ هابتُه الأسودُ (٢٦ لقيتُ ولست أحيلُه عنيًّا ﴿ وَقَدْ بُلَّتْ مِنَ الْمُلَقِّ الْمُبُودُ وماذًا بعد طعنتهأريدُ! قرامها منه يابن أبي مُعَيْظٍ وأنت الفارس البطل التَّجِيدُ وأُ تُسِمُ لُو سمعت مدا على الطار القاب وانتفخ الوريدُ

بذَكُرُ مَن الوليد دُعاً على ﴿ وَالْمَانُ لِلرَّمْ بِمَارُهُمُ الْوَحِيدُ ۗ متى تذكر مشاهد وريش يَظِر أس حوف القلب الشَّديدُ فأما في المقساء فأين منه أن معاوية بن حرب والوليدًا فأطمته ويطمنني خلاسا

(٣) منين ۽ ۾ إدا ما زار ۽ أي زاد -

(١) صعين : ، أتأمرنا .

## ولو لافيْعَهُ خُفَّت جِيُوبٌ عليك ، وَلُطِّبت فيك الخدودُ

وذَّكُو أبو عمر بن عبد البر في كتاب " الاستيماب " في باب بُسُر بن أرطاة ئال <sup>(1)</sup> :

كَانَ بُسْرِ مِنَ الأَنظالِ الطَّمَاءُ ، وكَانِ مع مماوية نصِّةً بن ، فأمره أن باقى عليًّا عليه السلام في الغنال ، وقال له : إني محمتك تندَّى لقاءً ، فلو أظفرك الله به وصرعته حَمَّلُتَ عَلَى الدنيا والآخرة (٢٠ ، و / يرل يشجَّمه وبمنيّب حتى رأى عليا في الحرب ، فقصده ، والتقيا فصرعه على عليه السلام ، <sup>(2)</sup>وعرض له منه مثل ما عرض له مع عمرو ابن العاص في كشف السوأة<sup>؟)</sup>.

قال أبو عمر : وذكر ابن الكلي في كتابُه في أحبار صِفيِّن ، أن يُسْر بن أرطاة بارَزَ عليًّا بوم صِفَّين ، فعلمته على عليه السلامَ فصرَعه ، فإسكشف له ، فسكف عنه ، كما عرض له مثل <sup>(1)</sup> ذلك مع عمرو بن العاص .

قال : وللشعراء فيهما أشمار مذكورة في موضعها من ذلك الكتاب ؟ مها فيها ذَكُرُ ابن الحكلي واللذائق قول الحارث بن عصر الخنصي (<sup>(٥)</sup> \_ وكان عدوًا لممر بن العاص وبُسْر بن أرطاة :

> أَفَى كُلُّ يُومُ فَارْسُ لِكُ بِنْتَهِي وعورته وسط المجاحة بادية يكفأ لهشساعته على سنانه ويضحك منها في الخلاء معاوية

<sup>(</sup>١) الاستيماب ١٦٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الاستيماب : ﴿ دَيْنَا وَآخَرَةَ ﴾ .

<sup>(</sup> ٣-٣ ) الاستيمات : ﴿ وعرس على كرم أنَّ وحيه مثل ما عرس فيا ذكر مع عمرو بن العاس ﴾

<sup>(</sup>٤) الاستيماب : ﴿ فِيهَا دَكُرُ لَهُ .

 <sup>(</sup>۵) الاسليماب : د السهيي » .

بدّت أمس من عمرو فقتع رأسه فقولا لعمروتم نُسْرٍ : ألاَ انظرًا ولا تحسدا إلا الحيا وحصاكا ولولاها لم تنجُوا من سنايه متى تلقيا الخيل المبرة صُبحة وكونا لعبداً حيث لاببلع القنا

وعورة بُسر مثلها حدّو حاذية لنفيكا: لاتكفيا الليث ثانية هاكانتها والله للنفس واقيه وتلك عافيها إلى المؤد ناهيه وفيها على فاتر كا الخيل ناحية محوركا، إن التجارب كافيسه

...

وروى الواقدى قال : قال معاوية يوما سداستقرار الخلافة له لمسرو بن العاص بهاأبا عبد الله ، لاأراك إلاويفليكي الضحك ؛ قال : بماذا لا قال : أذكر يوم تحل عليك أبوتراب في صفيًا ، فأزريت خسك فرقاً من شبا سيانه ، وكشفت سوأتك له ؛ فقال عمو : أنا منك أشد صحكا ؛ إلى لأدكر بوم تعالى البراز فائتفخ ستحرك ، ورباً لسائك في فلك ، وغَسِمت بريقك ، وارتعدَت فرائصك، وهذا منك ما أكره وكر منك ؛ فقال معاوية : لم يكن هذا كله ، وكيف يكون ودوى عَك والأشعر بون! قال : إنك لتعلم أن الذي وصفت دون ما أصابك ، وقد بزل دلك بك ودونك على والأشعر بون! قال : إنك لتعلم أن كانت حالك لو جعمكا مأفيط أن الحرب ا فقال : باأبا عند الله ، خُس بنا الهزل إلى الجدّ، كان الجبّن والفرار من على لا عار على أحد فيها .

...

<sup>(</sup>١) للأقط : موضع النتال .

#### [ خبر إسلام عمرو بن العاص ]

فأما القول في إسلام عمرو بن الماص ، فقسد ذكره عمد بن إسعاق في كتاب \*\* للمازى \*\* قال :

حدثی زید بن أبی حبیب ، عن راشد مولی حبیب بن أبی أوْس النَّقْنِیَ،عن حبیب ابی أبی أوس ، قال : حدثنی همرو بن العاص مِن فِیه ، قال :

لما انصرفنا [مع الأحزاب] (ا) من الخندق، جمت رجالامن فريش كابوا يرون رأيي، ويسمون منى، فقلت لم زوافه إلى لأرى أمر عمد يعلو الأمور علوا منسكرا، وإلى قد رأيت رأيا، فا ترون فيه ؟ فقالوا: مارأيت ؟ فقلت: أرى أن مُلْحَق بالنصاشي، فنسكون هنده، فإن ظهر عمد على قومه أقنا عند النجاشي ، فأن أسكون تحت بعديه أحب إلينا من أن سكون تحت بدى عمل عمد ، فإن ظهر قومُنافنحن من فقد عرقوا، أو فل بأننا منهم إلا حير آلا قالوا: إن هذا الرأى ، فقلت : فاجموا ما مُهدّى أه \_ وكان أحب (المسترى ما يأنيه من أرضنا الأدم (المسترى ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله سنه إليه في شأن جعفر بن أبية فجمعنا له أدَما كثيراً ، ثم خرجنا حتى قدمناهليه ، فوالله إنا لمنذه ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله سنه إليه في شأن جعفر بن أبي طالب وأسمعا به .

قال: فدحل عليه، ثم خرج من عنده، فقت الأصمابي: هذا هرو بن أمية، لو قد دحلتُ على النجاشيّ فسألنه إياء فأعطابه ، فقر بت عنقه ، فإذا فملتُ ذلك رأتُ قريش أنى قد أجزأت (\*) عنها حين قتلت رسول محد، قال : فدحلتُ عليه فسعدت له فقال: مرحباً معديق

<sup>(</sup>١) من سيرة ابن هشام

<sup>(</sup>٧) الميرة: ﴿ مَا يَهِدَى إِلَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الأدم : الجلود ، جم أديم .

<sup>(</sup>٤) أجزأت منها : قت منامها ,

أهديت إلى من بلادك شيئا؟ قلت : سم أيها للك ، قد أهديت لك أدَما كثيراً ، ثم قرّبته إليه ، فأعجبه واشتهاه ، ثم قلت له : أيه الملك ، إنى قد رأيت رجلا خرج من عندك ، وهو رسول رجل عدور لنا فأعطنيه لأقته ، فإنه قد أصاب من أشر افنا وحيارنا .

فنضب الملك ، ثم ملا يده فضرب مها أمنه ضربة ظائت أنه قد كسره ، فلوانشقت لى الأرض لدخت فيها فر قا منه ، ثم قلت : أيها الملك ، واقد لو طنفت أملك تكره هذا ما سألتُسكه ، فقال : أنسألي أن أعطيك رسول رجل يأنيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله ؟ فقلت: أيها الملك ، أكذلك هو ؟ فقال : إي واقد ! أمانى وبحك واتبعه ، فإمه والله لعلى حق ، وليظهر أن على من حافه كا ظهر موسى على فرعون وجنوده ، قلت فبايدى له على الإسلام ، وحرحت عامدا لرسول الله قلت فبايدى له على الإسلام ، فيسط يده، ف يعتم على الإسلام ، وحرحت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وآله ، فلما قدمت المدينة حات إلى وسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد أسم حالك ابن الوليد ، وقد كان صحيتى ف الطريق إليه ، يقلب الماسول الله ، أما يمك على أن تعقر الى ماتقدم من ذبي ، ولم أذ كر ما تأخر يه فقال يرابع بهاعرو ؟ فإن الإسلام بحث ماقبله ، وإن المجرة نحب ماقبلها ، فبايعته وأسفت (1) .

وذكر أنو عمر فى " الاستيماب " : أنّ إسلامه كان سنة نمان ، وأنه قدِم وخالد ابن الوليدوعبّان بن طلحة المدينة ، فلما رآم رسولُ الله،قال ومشكم مكّة بأعلاذ كيدها. قال : وقد قبل إنه أسلم بين الحديبيّة وحيبر ، والفول الأول أصح (") .

## [ بعث رسول الله عمرا إلى ذات السلاسل ]

قال أبو عمر : وبعث رسولُ الله عمراً إلى ذات السّلاسل من بلاد قُضاعة في ثلبًاثة، وكانتأمّ العاص بن واثل من بَلِيّ ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله عمراً إلى أرض مليّ

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢ : ٣١٧ ( مطلمة حجاري ) . . (٢) الأسليماب ١٩٨٥ وما بعدها .

وعُذَرة ، يتألقهم بذلك ويدعُوم إلى الإسلام، فسارَ حتى إذا كان على ماه أرض جُذام ، يقال له بالسلاسل \_ وقد سمَّيت تلك العزاة ذ ت السَّلاَسل \_ خاف، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يستنجِد ، فأمدت بجبش فيه سأتنا فارس ، فيه أهل الشرف والسوابق من المهاجرين والأنصار، فيهم أبو بكو وعمر، وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ، فلماقدموا على عمرو ، قال عمرو ، أنا أمير كم وإنما أنم مدّدى ، فقال أبو عبيدة ، مل أما أمير من ممك ، فأبى عمرو ذلك ، فقال أبو عبيدة ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلى فقال ؛ إذا قدمت إلى عمرو فتطاوعا ولا تحتلفا ، فإن خالفتنى أطمتك ، قال عمرو : قإنى أحالفك ، فسل إليه أبو عبيدة، وصلى خلفه في الحبش كله ، وكان أميرا عليهم، وكانوا خسيانة ،

#### . [ ولايات علم و في عهد الرسول والخلفاء ]

قال أبو عمر : ثم ولاه رسُول الله صلى الله عليه وآله عُمان ، فلم يزل عليها حتى قُبض رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعمل لعمر وعبان ومعاوية ، وكان عمر بن الخطاب وآله معد مَوْت يزيد بن أبي حقيان وتسطين والأردن ، وولى معاوية دمشق وتعليك والبلقاء، وولى سعيسد بن عامر بن حذيم جُمْص . ثم جمع الشام كلّها لمصاوية ، وكتب إلى عمرو ابن العاص أن يسير إلى مصر، فسار إنبها فافتتحها ، فلم يرل عابها والياحتى مات عرفاً مره عبان عليها أربع سنين ومحوها ، ثم عرفاً عبها وولاها عبد الله بن سعد العامري .

قال أبو عمر : ثم إن عمرو بن السام الاعي على أهل الإسكندرية أنهم قد نقصوا المهد الذي كان عاهدهم ، فعيد إليها، فحرب أهمها وافتتحها ، وقتل المقاتلة وسَى اللّذية ، فتتم ذلك عليه عبّان ، ولم يصبح عنده فقصُهم العهد ، فأمر بردّ السّبي الذي سُبوا من القُرى إلى مواضعهم ، وعزل عمرا عن مصر ، وولى عبسد الله بن سعد بن أبي سَرْح العامرئ

مصر بدكه ؟.فكان ذلك بدو الشر بين همرو بن العاص وعبان بن عفّان ، فلما بداييتهما من الشرّ مابدًا ،اعترل عمروفي ماحية فيسطين بأهله ،وكان يأتى للدبنة أحيانا ، فلما استقرّ الأمر لمعاوية بالشام ، سته إلى مصر بعد تحكيم الحسكمين فافتتحها ، فلم يزل بها إلى أن مات أميرا عليها ، في سنة ثلاث وأرسين ، وقيل سنة ثنين وأرسين ، وقيل سنة ثمان وأرسين ،

قال أبو عمر: والصعيح أنه مات في سنة ثلاث وأرسين ، ومات يوم عيد الفِطُرمن علمه السنة وعمره تسعون سنة ، ودفن بالقطم من ماحية السفح ، وصلى عليه الله عبدالله ، ثم رجع فسلّ بالناس صلاة الميد ، فولاه معاوية مكامه ، ثم عرله وولى مكانه أحاه عُتمة الن أبي سفيان .

قال أبو عمر : وكان عمرو من الماصل من فرسان لجريش وأعطالم في الجاهلية ، مذكوراً فيهم بذلك ، وكان شاعرا حسن الشعر ، وأحد الدّعاة المتقدمين في الرأى والذكاء ، وكان عمر بن الخطاب إذا استصعف رحلا في رأيه وعقله ، قال :أشهد أنّ حالقك وحالق عمرو واحد ؛ بربد خالق الأضداد (١) .

...

# [ تُبِذ من كلام عمرو بن العاص ]

ونقلت أمامن كتب متفرَّقة كات حِكْمية تُدَّـــ إلى عمرو مثالماص ،استحداثُها وأوردتها ، لأبي لا - يجد لفاضل فصلَه ، و إن كان دينُه عندى غيرَ مرضى .

فرے کلامہ : ثلاث لا المالهن : حسبی ماقیم عنی ، وثوبی ماسترنی ، ودابق ماکھلٹ رَحْلی ۔

<sup>(</sup>۱) انظر أخبار عمرو بن الناس في الاستيمات من ١١٨٤ وما بعدها .

وقال لعبد الله بن عباس بعيفين : إن هذا الأمرَ الذي نحن وأنتم (أ فيه ، ليس بأوّل أمر قاده البلاء ، وقد بلغ الأمر مِمّا ومنسكم مآثرى ، وما أبقت لنا هدد الحرب حيساة ولا صبرا ، ولسنا نقول : ليتها لم تسكن كانت ؟ ولسكنا أ نقول : ليتها لم تسكن كانت ؟ فاضل فيابق بنير مامض ، فإنكراس هذا الأمر بعد على ، وإنماهو آمر مطاع ، ومأمور مطيع ، ومبارز مآمون ، وأنت هو .

ولمّا نصب معاویة قمیص حمّان علی للنبر ، و بکی اهل الشام حوله ، قال : قد همت آن أدعه علی النبر ، فقال له عمرو : إنه لیس ضبیعی یوسف ، إنه إن طال نفرهم إلیه ، و بحنوا عن السبب وقفوا علی مالا تحب آن یقفواعدیه ، ولسكن الدَّعهم بالنظر إلیه فی الأوقات . وقال : ماوضعت سرسی عبد أحد فاقشاه فُدُبتُه ، لأبی أحق باللوم منه إذ كنت المسيّق به صدرا منه .

وقال: ليس الماقل الذي يعرف الحير من الشراء للكن العاقل من يعرف خير الشراين. وقال عمر بن الحطاب لجلسائه يو ماوعمرو فيهم : ما أحسنُ الأشياء ؟ فقال كل منهم ماهنده ؟ فقال : ماتقول أنت ياعمرو ؟ فقال :

#### الفمراتُ ثم ينجَلينا (١) .

وقال لمائشة : لوددت المتخلت يوم الجل ، قالت: ولم الأبالك ؟! قال: كنت بموتين بأجلك ، وتدخلين الجنة ، وبجملك أكر التشنيع على على من أبي طالب عليه السلام . وقال لبنيه ، يأ بنى ، اطلبوا العلم ، فإن استنديم كان حالا ، وإن افتقر تم كان مالا . ومن كلامه : أمير عادل خير من مطر وابل ، وأسد خطوم خير من سلطان ظاوم، ومن كلامه : أمير عادل خير من مطر وابل ، وأسد خطوم خير من سلطان ظاوم، وسلطان ظاوم خير من فتنة تدوم ، وراة الراجل عَظم بجبر ، وزلة اللسان لاتشتى ولاتذر . واستراح مَن لاعقل له .

<sup>(</sup>۱...۱) ساقط من ب برج ، وأنبته من ا .

<sup>﴿</sup>٣﴾ البيت من رحز للأعلب المجلى ؟ حَمِرة الأمثال . و ١

وكتب إليه عمر يسأله هن البحر ، فكتب إليه : خُلق هظيم بركبه خُلق ضعيف . دُود على عود ، بين غرق ونَزَق .

وقال لمثمان وهو يخطب على المنبر : باعثمان ، إنَّك قد ركبتَ بهذه الأمة نهاية من الأمر ، وزغت فزاهوا ، فاعتدِل أو اعتزِل .

ومن كلامه : استوحِش من الكريم الجانع ، ومن اللشيم الشيمان ؛ فإنّ الكريم يصول إدا جاع ، واللشم يصول إذا شمع .

وقال: مُجمع المحر إلى التوانى فنتج بينهما الندامة، ومُجمع الجبن إلى الكسل فنتج بينهما الحرمان.

...

وروى هبداقه بن صاس ، قال : دجلتُ على عبرو بن الماص وقد استُضر، فقلت : الله عندافه كنت تقول : اشتهى آن ارى عاقلا بموت عنى اساله كيف تجد، فاذا تجد ؟ قال : اجدالساء كأمها مطيقة على الأرض وأننا بيهما ، وأرابي كأعا أنتقس من خرق إرة ، تم قال : الجدالساء كأمها مطيقة على الأرض وأننا بيهما ، وأرابي كأعا أنتقس من خرق إرة ، تم قال : اللهم حُذَّ منى حتى تَرْضَى ، تم رفع بده ، فقال : اللهم أمرت فعصينا، ونهيت فركها ؟ فلا برى والمعتذر ، ولا قوى فأنتصر ، ولكن لا إله إلا الله ؟ فحمل برددها حتى فاض.

وقد روی أبو عمر بن عبدالبر هذا الخبر فی كتاب " الاستیماب " عقال: للحضرت عمروبن العاص الوفات ، قال: للحضرت عمروبن العاص الوفات ، قال: اللهم أسرتنى فلم أشمر، وزجرتنى فلم أنزجر. ووضع يده في موضع الفلّ ، ثم قال : اللهم لافوری فأنتصر ؛ ولا بری؛ فأعتذر، ولا مستكبر بل مستعفر ، لا إله إلا أت ؛ فلم يرل يرددها حتى مات .

قال أبو صر؛ وحدثنى حلف بن قاسم ، قال : حدثنى الحسن من رشيق ، قال : حدثنا الطحاوى ، قال : حدثنا الكرنى ، قال : سممت الشافعي يقول : دخل ابن عباس على همرو ابن العاص فى رضه ، فسلم عليه ، فقال : كيف أصبحت بالبا عبد الله ؟ قال : أصبحت وقد أصلحت من دنياى قلبلا ، وأفسدت من دبي كثيرا ؟ فلوكان الذى أصلحت هو الذى

أفسدت ، والذي أفسدت هو الذي أصاحت ، نَفَرُت . ولو كان ينفعني أن أطلب طلبت ، ولو كان ينجيني أن أهرُب ، هر بت فقد صرت كالمنخنق بين السياء والأرض ، لا أرق بيدين ، ولا أهبط برجلين ، فعظني بعظة أنتفع سها يان أخي ، فقال ان عباس : هيهات أبا عبد الله ، صار ابن أحبك أخاك ، ولا نشاء أن تَنكَى إلا بَليت (١) ، كيف يؤمر برحيل من هو مقيم أ فقال عمر وعلى حينها : من حبن ابن بضعو تمامين تقيطني من رحة رفي الالهم أن ابن عباس يقيطني من رحتك ، غدمي حتى ترضى ؛ فقال ان عباس : هيهات أباعبد الله الخذت جديدا وتُعطى خَلَقا ؛ قال عمرو : مالي ولك يابن عباس ! ماأرسل كلمة إلا أرسلت شيضها (٢) .

وروى أبو عمر فى كتاب " الاستيماب " أبصا عن رجال قد ذكرهم وعددهم أنّ عمراً لمّا حضرته الوفاة ، قال له ابعه عبد الله وقدراً أيبكى ؛ لم تبكى ؟ أجزاعاً سالموت؟ قال ؛ لا والله ، ولكن لما بعده فقال له : لفت على خبر ، فجعل بُذكر أه صبة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وفتوحه بالشم ، فقال له صرو : تركت أفضل من ذلك شهادة أن لا إله إلا الله ، إلى كنب على ثلاثة أطباق ، ليس منها طبق إلا عرفت مسى فيسه ، كنت أول أمرى كافرا ، فكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه ، فلومت كنت أشد الناس حياء حيثنذ وجبت في النسار ، فلما بايمت رسول الله صلى الله عليه ، كنت أشد الناس حياء معه ، فاملات منه عبنى قط ، قلومت بومنذ قال الناس :هنبنا لمسروا أسلم وكان على خبر ومات على خبراً حواله ، فسر حواله بالحنة ؛ ثم تلذت بمدذلك بالسلطان وبأشياء فلاأدرى ومات على خبراً حواله ، فسر حواله بالحنة ؛ ثم تلذت بمدذلك بالسلطان وبأشياء فلاأدرى

<sup>(</sup>١) الاستيماب : د أن تبكر إلا بكيت ٥ .

<sup>(</sup>٢) الاستينات ١١٨٩ -

أهليّ أم لى ؟ فإذا مت فلا تمكينً على باكية ، ولا يتبعنى عائع ، ولا تقرّ بوا من قبرى نار، ، وشُدّوا على إزارى ، وإن محصّم ، وضوا على التراب شنّا ؛ فإنّ جنبى الأيمن ليس بأحقّ من جنبى الأيسر ، ولا تجعلوا في قبرى حشبة ولا حجرا ، وإذا واريشونى فاقعدوا عندى قَدْرٌ نحر جرور وتقطيعها ؛ أستأنس مكم (١)

...

فإن قلت : فما الذي يقوله أصحابك للمثرة في عمر و بن العاص ؟ قلت : إنهم يحكمون على كلّ من شهد سيفين ، ما يحكم به على الباعي الخارج على الإمام العادل ، ومذهبهم في صاحب الكبيرة إذا لم يتب معلوم .

فإن قلت : أليس في هذه الأحياز عايدل على تونته ؛ محو قوله : « ولا يستكبر بل مستعفر » وقوله : « اللهم خذم حتى ترضى » ، وهذا اعتراف و مد و هو مد النو بة ؟ قلت : إن قوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَتِ النّو بَهُ فِلَّذِينَ وَهَذَا اعتراف و مَدَ مَ وهو مد في ألتو بة ؟ قلت : إن قوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَتِ النّو بَهُ فِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّنَاتِ حَتّى إذَا حَصَر أَحَدَهُم لوّت قال إلى تُبت الآل ﴾ (٢٠ معمن كون هذا توبة ، وشروط النوبة وأركاها معلومة ، وليس هذا الاعتراف والتأسّف معها في شيء ،

وقال شيخُنا أنو عبد الله : أوّلُ مَنْ قال بالإرجاء الحُمّس معاوية وعمرو بن العاص ، كانا يزعُمان أنه لا يضر مع الإيمان معصية ، وقلقت قال معاوية لمن قال له : حاربت من تعلم ، وارتكبت ماتعلم، فقال : وتفت بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ كَيْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيماً ﴾ (٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الاستيمات ١٩٩٠

<sup>(</sup>٣) سورة النباء ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٥٣ .

وإلى هذا للمنى أشار همرو بقوله لابنه : تركتَ أفضلَ من ذلك ؛ شهادةَ أن لاإله إلاالله .

...

### [ فصل في شرح ما نسب إلى على من الدعابة ]

فأما ما كان يقوله عمرو بن الماص في على عليه السلام لأهل الشام : ﴿ إِن فَيهُ دُعَايَةٌ ﴾ ، يروم أن يعيبه بذلك عندهم ؛ فأصل ذلك كلة قالها عمر فتلقّفها ، حتى جملها أعداؤه عيبا له وطعنا عليه

قال أبو العباس أحمد من يحيي تعلب في كتاب " الأمالي " :

كان عبدالله بن عباس عندعر ، فتنفس عر أنف الها ، قال ان عباس : حتى ظنفت أن أضلاعه قد اغرجت ، فقفت له مناأخرج هذا المنفس بالمبر المؤمنين إلاهم شديد . مقال : إلى وافقه بان عباس ، إلى فكرت فلم أخر قيمن أجعل هذا الأمر سدى . ثمقال الملك ترى صاحبك لها أهلا ؟ قلت ، وما يمعه من قلك مع جهاده وسابقته وقر ابته وعله قال : هو قال : صدقت ، ولكنه امرؤ فيه دُعانة ؛ قلت : فأين أنت من طلحة ؟ قال : هو ذو البأو (١) وإصبعه المقطوعة . قلت : فبدائر حن ؟ قال : رجل صعيف و صار الأمر إليه فوضع خائمه في يدامرأته . قلت : فاز بر كان شكس لقيس (١) ، يلاطم في البقيم في صاعر من بُر من قلت : فسعد بن أن وقاص ؟ قال : صاحب منفيس (١) وسلاح ؛ قلت : فنهان ، قال المناس من بُر من قلت المناس وقاص ؟ قال : عان عباس ، إنه لا يصلح فذا الأمر إلا حصيف للمنه في اليه المرب فتقتله . ثم قال : يان عباس ، إنه لا يصلح فذا الأمر إلا حصيف المنفذة ، قليل الغراء ، لا تأحذه في الله فومة لائم ؟ يكون شديدا من غير عُنف ، لينا من المنفذة ، قليل الغراء ، لا تأحذه في الله فومة لائم ؟ يكون شديدا من غير عُنف ، لينا من المنفذة ، قليل الغراء ، لا تأحذه في الله فومة لائم ؟ يكون شديدا من غير عُنف ، لينا من المنفذة ، قليل الغراء ، لا تأحذه في الله فومة لائم ؟ يكون شديدا من غير عُنف ، لينا من المنفذة ، قليل الغراء ، لا تأحذه في الله فومة لائم ؟ يكون شديدا من غير عُنف ، لينا من المناه في المناه ، لائم المناه بالمناه ، لهناه من غير عُنف ، ليناه من المناه بالمناه بالمناه ، لهناه من غير عُنف ، ليناه من المناه بالمناه ، لهناه من فير عُنف ، ليناه من المناه بالمناه ، لائم المناه بالمناه بالمناه ، لهناه بالمناه بالمناه بالمناه ، لائم المناه بالمناه بالمناه بالمناه ، لهناه بالمناه بال

<sup>(</sup>١) الدَّاو : الكبر والعجر ؟ وق السان : روى الفتهاء : ﴿ فَ طَلَعَة بِأَوَاهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الشكس : الصعب الحلق ، واللقس السمر .

<sup>(</sup>٣) المتنب : جاعة الحيل .

غير ضعف ، جوادا من غير مرّف ، مميكا من غير وكف (١). قال ابيمتباس ؛ وكانت هذه صفات عمر ، ثم أقبل على فقال ؛ إنّ أحرّاه أن يحملهم على كتاب رسهم وسنّة نبيهم الماحيّك ، والله الن وليها ليحملهم على المحجّة البيضاء والصراط المستقيم .

...

واعلم أن الرجل ذا الخلق المخصوص لا يرى العضياة إلا في دقك ألخلق ، ألاتركى أن الرجل ببخل فيمتقد أن الغضيلة في الإمساك والبحيل يعيب أهل السماح والجود، وينسبهم إلى التبذير وإضاعة الحرم ، وكذلك الرحل الجواد بعيب البخلاء وينسبهم إلى ضيق النفس وسوء النان وحب المال ، والجبان يعتقد أن العصيلة في الجن ويعيب الشحاعة ويعتقد كونها

خَرَقًا وتفريرا بالنفس ، كا قال المنبي المراج (النه مراج) من و النه من المبيناء أنَّ الحبن حرم (النه

والشجاع بعيب الجبال وينسبه إلى الصعب ، ويعتقد أن الجهن دل ومهامة ا وهكذا القول جبيع الأحلاق والسجايا المقتسمة بين بوع لإسان . ولما كان همر شديد الفِدُهَاة وَعُر الجانب ، حشِن الماس دائم العبوس ، كان يعتقد أن دلك هو العضيلة وأن خِلافه نقص، ولو كان سهلا طلقا مطبوعا على البشاشة وسياحة الحُلُق ، لـكان يعتقد أن ذاك هو الفضيلة وأن خلافه نقص ، حتى لو قدر ما أن خُنقة حاصل لعلى عليه السلام ، وخُلق على حاصل له، وأن خلق على حاصل له، وقال في على الراسة فيه » .

فهو غير ملوم عندي فيا قاله ، ولا منسوب إلى أنه أراد الغضَّ من على ، والقدح

<sup>(</sup>١) الوكف : العبب .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۳۹ و څيه :

<sup>\*</sup> وَتِيلُكَ خَدِيِّهَ ۚ الطَّبْسِمِ الْلَّشِيمِ \*

فيه ، ولكنه أخبر عن خُلقه، ظامّاً أن الحلافة لا تصنح إلا الشديد التكيمة ، العظيم الوعورة . وبمقتضى ما كان يظلم من هذا المعنى ، تمّم حلافة أبى تكر بمشاركته إباء فى جميع تدابيراته وسياسته وسائر أحواله ، لرفق وممهولة كانت فى أحلاق أبى بكر ، وبمقتضى هذا الخلق للتمكّن عنده ، كان يشير على رسول الله صلى الله عليه وآله فى مقامات كثيرة ، وخطوب متمدة ، يقتل قوم كان برى قدّتهم ، وكان النبيّ صلى الله عليه وآله بركى استبقاءهم واستصلاحهم ، فلم يقبل عليه السلام مشورته على هذا الحدق .

وأما إشارته عليه يوم بدر بقتل الأسرى حيث أشار أبو بكر بالفيداه ، فسكان الصواب مع و زرل الفرآن بموافقته ، فلما كان والبوم الثانى وهو يوم الحديبيّة أشار بالحرب، وكر و الصلح ، فترل الفرآن بصد دلك ، فليس كل وقت يصلح تحريد السيف ، ولا كل وقت يصلح بحريد السيف ، ولا كل وقت يصلح إعماده ، والسياسة لانجرى على صِهاج وأحد ولا تارم نظاما واحدا .

وحلة الأمر أنه رضى الله عنه لم يُفعيدُ عيبَ على عليه السلام ، ولا كان عنده معيباً ه ولامنقوصاً ؛ ألا تركانه قال ق آخر الخبر : « إنّ أخر اهم إن ق ليها أن بحملهم على كتاب الله وسنة رسوله ليساحبك ، مم أكد ذلك أن قال : « إن ق ليهم ليحملهم على المحدة (١) الميضاء والعمر اطالستقم ، وقلو كان أطلق نلك الله فلة ، و على مها ما حلها عليه الخصوم ، لم يقل في خاتمة كلامه ماقاله .

وأنت إذا تأمّلت حال على عليه السلام في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله ،وجدته بعيداعن أن يُنسب إلى الدُّعا بةوالُمزاح ، لأنه لم ينقَلُ عنه شي من دلك أصلا ؛ لافي كتب الشيعة ولا في كتب الحدّثين ، وكذلك إذا تأمّات حالة (٢) في أيام الخليفتين أبى بكر وهم ، لم تجد في كتب السيرة حديثا واحدا يمكن أن بتمانى به متمانى في دُعابته ومُزاحه ، في كيف يُعلن في كتب السيرة حديثا واحدا يمكن أن بتمانى به متمانى في دُعابته ومُزاحه ، في كيف يُعلن

 <sup>(</sup>۱) الهجة : الطريق ؟ والطريق ندكر وتؤث (۲) ج ؛ ه حالته » .

بسر أنه نسبه إلى أمر لم يتقله عنه ناقل ، ولا ندّد به صديق ولا عدو ؟ وإنما أراد سهولة حُلَقه لا غَيْر ، وظن أن ذلك بما يُغضى به إلى ضعف إنْ ولى آمر الأمة ، لاعتقاده أن قوام هذا الأمر إبما هو بالوعورة ، نناء على ما قد ألفته نفسه ، وطبيعَت عليه سجيته ، والحال فأيام عيان ، وأبام ولايته عليه السلام لأمر كالحال فيا تقدم ، في أنه لم يظهر منه دعابة ، ولا مُزاح يسمى الإنسان لأجله ذا دُعابة ولعب . ومن تأمّل كتب السّير عرف صدى هذا القول ، وعرف أن عرو بن العاص أحذ كلة عمر إد لم يقصد بها العيب فحملها عيباً ، وزاد عنها أنه كثير اللهب ، بعافيس العساء ويمار مهن ، وأنه صاحب هزال .

ولعبر الله تقدكان أعد الناس من دلك ، وأي وقت كان يتسع لعلى عليه السلام حتى يكون فيه على هذه الصغات ؟ فإن أرمانه كلّها في العبادة والصلاة ، والذكر والفتاوى والعلم ، واحتلاف الناس إليه في الأحكام وتفسير القرآن ، ونهاره كلّه أو معظمه مشعول بالصوم ، وليله كله أو معظمه مشعول بالصوم ، وليله كله أو معظمه مشعول بالصلاف هذا في آيام سِلّه ، فأما أيام حربه فبالسيف الشهير ، والسّنان العلم بر (() ، والسّنوب الخيل ، وقود في الجيش ، ومعاشرة الحروب .

ولقد صدق عليه السلام في قوله : « إلى أينسي من اللهب ذكر الموت » ، ولكن الرجل الشريف النبيل ، الذي لا يستطيع أعداؤه أن يذكروا له عبياً أو يَعدُوا عليه وَصحة ، لا بدّ أن يحتالوا ويعدلوا جهده في تحصيل أمر ما وإن صعف ، يحملونه عذراً لأخسهم في ذمه ، ويتوسّسلون به إلى أتباعهم في تحسيمهم لم معارفته ، والانحراف عنه ، وما زال المشركون والمنافقون يصنّمون لرسول الله صلى الله عليه وآله الموضوعات ، يسبون إليه ماقد براه الله عنه من العيوب والمطاعز ، في حياته و بعد و فانه إلى زماننا هذا ، ومايزيدُ الله سبحانه إلا رفعة وعادًا ، فنبر منكر أن يعيب عليًا عليه السلام همرو بن العاص وأمثاله من أعدائه ، بما إذا تأمله المتأمل ، عم أمهم باعبادهم عليه وتعلقهم به ، قد اجبهدوا

<sup>(</sup>۱) ستان طرير : أي عدد .

في مدحه والثناء عليه ، لأنهم لو وجدوا عبهاً غير دلك آذكروه ، ولو بالغ أمير للؤمنين و بذل جهده في أن يُدني أعداؤه وشانئوه عليه من حيث لا يعلمون ، لم يستطع إلى أن يجد إلى ذلك طريقاً ألطف من هذه الطريق التي أسلكهم الله تعالى فيها ، وهداهم إلى منهاجها ، فظنئوا أنهم يفضون منه ؛ وإنما أعارًا شأنه ، ويصمون من قدره ، وإنما رضوا منزلته ومكانه .

#### ...

### [ أقوال وحكايات في المزاح ]

و عن نذكر من بعد، ما جاء في الأحاديث الصحاح والآثار المستفيصة ، التَّعَلَى على نقلها مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومزاح الأشراف والأفاضل والأكابر من أصابه والتاسين له ، ليُعلم أن للزاح إذا لم يخرج عن القاعدة الشّرُعية لم يكن قبيحا .

عاول ذلك مارواء الناس فاطبة الروسول الله صلى الله عليه وآله غال : 9 إلى أمرح ، ولا أقول إلا حقًا ،

وقيل لسفيان التورى : الراح هُمَّجَة ؟ فقال : بل هو سنة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : « إنى أمزح ولا أقول إلا الحلق »

وجاء فى الخبر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لامرأة من الأنصار: « الحقى زوجات فإنّ فى عينه بياصا » ، فسمت نحوه مرعوبة ، فغال لها : ما دهاك؟ فأحبرته ، فقال : نم أنّ فى عينى بياصاً لا لسوء ، فعمصى عليك . فهذا من مُزاح رسول الله صلى الله عليه وآله .

وأتت عجوز من الأنصار إليه عليه السلام ، فسألته أن يدعوا الله تعالى لها.والجنة ، فقال : « إن الجنة لاندخلها العجُز ، فصاحت ، فتبسم عليه السلام ، فقال : ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاء ، فَحَمَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (١٧) ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ٥٥

وفي الخبر أيضا : أن امرأة استحملته ، فقال : ﴿ إِمَا حَامَاوِكُ إِنْ شَاءَاللَّهُ تَمَالَى هَلَى وَلَمُ النَّاقَة ﴾ وفعملت تقول : بارسول الله : وما أصنع بوقد الناقة ؟ وهل يستطيع أن يحمكنى ا وهو يبتسم ويقول : ولاأحملت إلا عيه ، حتى قال فما خبر ا : ﴿ وهل بلا الإبل إلا النوق ﴾ وفي الخبر أنه عليه السلام مَرّ ببلال وهو نائم فضرمه برجله ، وقال : أما تمة أمّ عرو ؟ فقام بلال مرعوباً ، فضرب بيده إلى مذا كبره ، فقال له : ما اللث ؟ قال : ظننت أنى تحوّلت امرأة . قبل : فل : فل تحرير ول الله نعد هذه .

وفى الخبر أيضا أن نُسَرًا (١) كان نصبيّ من صبيان الأنصار ، فطار من بده ، فبكى الملام، فكان رسول الله صلى الله عديه وآله يمرّ به فيقول: «بِالْبَاعِيرِ ، مافسل النُّنَيرِ ، ؟ والملام يبكى .

وكان يمازح ابنى بنته مُزاحامشهورًا ، وكان بأخذ الحدين عليه السلام ، فيعمله على عليه السلام الله من بقة (٢٠ . عليه السلام الله من عليه المهروريقول الله الحرار على أصحاب الدَّرَكلة وهم يلمبون وفي الحديث الصحيح المتعق عليه ، أنه مرارعلى أصحاب الدَّرَكلة وهم يلمبون ويرقصون ، فقال : حِدُوا بابني أرْفَدَة ، حتى بعلم اليهود والنصاري أن في ديننا فُسحة . فاله على الله الدَّركلة ، بكسر الدل والسكاف : لمبة الحبش فيها ترقص . و بنو أرْفَدَة : جنس من الحبش فيها ترقصون .

وجاء في الخرانه ساكن عائشة فسبقته ، ثم سابقها فسبقها فقال ، هذه بنك . وفي الخيراً يضا أن أصحاب ازفافة وهم فراقصون ، كاموا يقسّمون أن باب حجرة عائشة ، فتخرج إليهم مستمعة ومبصرة ، فيحرج هو عنيه السلام من وراثها مستقرابها . وكان فعيان (٤) ، وهو من أهل بدر ، أو لَم الناس بالمر المحمد رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) التمر: صنار النصافير، والطر اللبان،

 <sup>(</sup>۲) الحرقة : الضيف الذي يقارف حطوه من صف . وعن عة كناية عن صورالين وانظر السان ۲۳۰:۹۹

 <sup>(</sup>٣) يقسوب : يصربون (٤) مو نيان بن همرو پن رفاعة پن اغارث ؟ كدا تسبه وترجم ◄
 وذكر طااغة من أخاره في الإصابة ٤ : ٠ : ٥

وكان يكثر الضعك ، فقسال رسول فأه صلى الله عليه وآله : • بدخل الجنسة وهو يضعك » .

وخرج نُميان هو وسويبط بن عبد العزى (١) وأبو بكر العديق ، في تجارة قبلوفاة رسول الله صلى عليه وآله بعامين ، وكان سُويبط على الزاد ، فكان نُمَسُهان يستطعمه فيقول: حتى بجى ، أبو بكر إفر بركب من نَجْر ان ، فباعه نسَيان مسهم على أنه عبد له بعشر قلائص ، وقال لم : إنه ذولسان ولهجة ، وعساد يقول لكم : أما مر ؟ فقالوا : لاعليك ، وجاءوا إليه فوضعوا همامته في عنقه ، وذهبوا به ، ففاجاه أبو بكر أخبر بذلك ، فردموأ عاد التملائص إليهم . فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه من ذلك سَنة (٢) .

وروى أن أعرابياً باع نُسَهانَ مَكُفَّ على باشتراهامنه ، فجاء بها إلى بيت عائشة في يومهاوقال : خذوها، فغان وسول الله صلى الله عليه وآله أنه أهداها إليه، ومضى نُسَهان، فغزل الأعرابي على الباب ، فقال طال قموده نادى ؟ ياهؤلاه ، إما أن تعطوما تمن العسل أو تردّوه علينا ، فعلم وسول الله صلى الله عليه وآله بالقصّة ، وأعملى الأعراب المن، وقال لنُعَهان : ما حلك على مافعلت إقال : وأيتُك يارسول الله ؟ تحب العسل ، ورأيت المُكتمع الأعرابي . فضحك وسول الله صلى الله عليه وآله ولم بنكر عليه .

وسئل النَّخَدَى : هلكان أصحاب رسول الله بضحكون و يمزحون ؟ فقال : نم و الإيمان في قلوبهم مثل الجيال الرواسي .

وجاء فى الخسير أن يمي عليه السلام لتى عيسى عليه السلام ، وهيسى متبسم ، فقال بمي عليه السلام : مالى أراك لاهيساً كأنك آمن 1 فقال عليه السلام : مالى أراك هابساً

 <sup>(</sup>١) ق الإسابة ٢ : ٦ أ ، ٩٧ : « سويط إن حرمة ، قال : دكره موسى إن عقبة واإن إسمعاق وعروة قيمن هاجر إلى الحيثية »
 (٧) المعر في الإسابة ٢ : ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) العكمة : زق السمن أو الصل .

كَمَّانِكَ آيِسَ ؟ فقالاً : لا نبرح حتى بَنزل علينا الوحى، فأوحى الله إليهما: أَحَبُّكُما إلى الطلقُ البسّام ، أحسنُسكما ظنًا بى .

وروى عن كبراء الصحابة رضى الله تسلى عنهم أنهم كانوا يتمازحون ويتناشدون الأشمار ، فإدا خاضوا في الدين ، انقلبت حاليقهم ، وصاروا في صور أخرى .

وروى أن عبدالله بن عمر قال لجار آيته : خلقَ بي خالق الخير ، وخلفك خالق الشر . فَهَكَت ، فقال : لا عليك ، فإن الله تمالي هو خالق الخير وهو خالق الشر .

قلت : يمنى بالشر" للرض والعلاء ونموجا .

وكان ابن سيرين ينشد :

مبتت أن فصاة كنت أحطها خرقومها مثل شهر الصوم في الطول (١) ثم يصحك حتى يسيل لدابه .

وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى مَابِعمر بن الخطابَ ، قوجدَ مستلقيا على مِرفَّة إله، رافعًا إحدى رجليه على الأخرى ، منشداً بصوت عال :

وكيف تُوائي بالمدينة بسدما قَمَى وطراً منها جميلُ بن معمرِ ا فلما دحل عبد الرحمنوحاس ، قال : يا آبا عمد ، إنّا إذا خلونا قلماً كما يقول الناس . وكان سميد بن المسيّب ينشد :

لقد أصبحتُ عِرَّس الفرزدق جامحــاً ولو رصبت رمح استه لاستقرّت ِ<sup>(۲)</sup> ويضحك حتى يستفرق .

وكان يقال: لا مأس يقليل الْمَرَاح يخرج منه الرجل عن حَدُّ العبوس.

<sup>(</sup>١) زهر الآهاب ١٦٥ ۽ س عبر ســــة ،

<sup>(</sup>۲) لجرير ۽ ديوانه ۸۸

ومن كلام بعض الأدباء: ونحن تحمد الله إليك، فإن عقدة الإسلام في قلوبنا سميحة، وأو انجيه عندنا ثابتة ، وقد اجتهد قوم أن يدخلوا قلوبنا من مرض قلوبهم ، وأن يَشُوبوا يقيننا بشكّهم ، فَسَمِم الله منهم، وحال توفيقه دومهم ، ولنابعد مذهب في الدُّعابة جيل، لا يشوبه أذى ولا قذكى ، يخرج بنا إلى الأنس من العبُوس ، وإلى الاسترسال من التُعوب ، وبلحقنا بأحرار الناس الدين ارتفعوا عن لبسة الرياء ، وأنفوا من التشويف بالتصنيع ،

وقال ابن جُرَيج : سألت عطاء عن القراءة على ألحان العناءوا ُلمداء، فقال لى: لا بأس بذلك؛ حدثني عبيدا في بن عمر البثي ، أنه كان لداو دالنبي عليه السلام مِثْرَفَة ، قد يضرب بها إذا قرأ الزبور ، فتحتم إليه الطبر والوحش، فيبكي ويُسكي مَنْ حوله .

وقال جابر بن عبدالله الجُمني أن وأبت الشمليّ بقول علياط يمازحه : عندنا حُبُّ م مكسور وأحب أن تخيطه ؛ فقال الجهاط : أحيض لم خيوطاً من ربح لأحيطه إلى .

وسئل الشمعيّ : هل بجوزان يؤكل الحِيّل لو ظُفر به ؟ فقال: ليتنا تخرج منه گفافا<sup>(١)</sup> لا لنا ولا علينا .

وسأل إنسان محمد بن سيرين عن هشام بن حسان، فقال : توفى البارحة ، أماشترت ؟ غرج يسترجع ، فلمسا رأى ابن سيربن جزعَه ، قرأ : ﴿ أَنْهُ ۚ بِنَوَنَى الْأَنْفُسَ حِسِينَ مَوْرِجَا ﴾ (٢) .

وكان زيد بن ثابت من أفْكُهِ الناس في بيته وأرفنهم، وقد أباح الله تعالى الرُّفَتُ إلى النساء، فقال: ﴿ أُحِلُ كُمُ ۖ كَيْلَةَ الصِّيامِ الرُّفَتُ إِلَى نِسَا يُسَكُمُ هُنَّ لِياسَ لَسَكُمُ

<sup>(</sup>١) الكناف : الثال .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ٤٧ .

وَأَنْتُمْ ۚ لِهَاسُ لَهُنَّ ﴾<sup>(١)</sup>. وقال أهــلُ اللمة : الرَّفَتْ : القول الفاحش تحاطّب به للرأة حال الجاع .

ومرّ بالشمعيّ حمّال على ظهره دَنَخُلّ ،فوضع الدَّنّ وقالله: ما كان اسم امرأة إبليس؟ فقال الشمعيّ : ذلك نكاح ماشهدناه .

وقال عِسَكُرمة : خَتَن ابنُ عباس بنِيه فأرسلى ، فدعوت اللَّمَايين فليهوا ، فأعطاهم أربعة دراهم .

وتقدّم رجلان إلى شُريح في خُصومة ، فأقر أحدَّها عا ادَّعيَ عليه وهو لابدرى ، فقضَى شُريح عليه ، فقال : أصلحك الله ا أتقضى هلى سَيْر بيسة ؟ قال : بلى ، شهد عندى ثقة . قال : ومَنَّ هو ؟ قال : ابنُ أخت خِالتك . . .

وجاء في الخبر أن النبي صلى الله علياً وآلي من يعتبايب وهو أرمد يا كل تمرأ ، فمهاه، فقال : إنما آكله عن جانب الدين الصَّعِيعة بارسولي الله أو فضعك منه ولم يدكر هليه . وفي الخبر أنّه صلى الله عليه وآله مَر بحسان بن ثابت ، وقد رش (٢) أطاره ، وهده جارية نفديه :

### هـل على ومحكما ﴿ إِنْ لَنُوتُ مِنْ حَرَجٍ ِ

فقال صلى الله عليه وآله : ﴿ لَاحَرِجَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ .

وقيل: إن عبد الله بن جمغر قال لحيان بن ثابت في أيام معاوية: توغننتك فلانة جاريتي صوت كذا لم تدرك ركابك، فقال: باأبا حمفر، ﴿ فَــَكُنُوا مِنْهَا وَأَطَيْمُوا الْبَائِسَ الْفَهْبِر ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) رش أطاره : فسلها

فر٣) سورة المج .

وقال أسلم مولى عمر بن الخطاب: مر بى عمر وأنا وعامم نفتى غناء النَّسُب (٢٠) ، فوقف وقال: أعيدا على ، فأعدما عليه ، وقدا: أينا أحسن صنعة باأمير للؤمنين ؟ فقال: مَثَلُكِما كعارى العِبادِي ، قبل له : أي حاربك شر ؟ فقال : هذا ثم هذا. فقلت: باأمير للؤمنين ، أما الأول من الحاربن ؛ فقال : أنت الثانى منهما .

ومر" نميان وهو بدري عضرمة بن نوفل في خلافة عبان ، وقد گفت بصره ، فقال:

الا يقودني رجل حتى أبول ؟ فأحد نميان بيده حتى صار به إلى مؤخر المسجد ، وقال:

هاهنا فبُل ، فال، فصاح به النّاس ، فقل : مَنْ قادني ؟ قيل : نميان ، قال : فه على أن أخربة بعصاى هذه . فبلع نميان فأته ، فقال : بلمي أنك أقسمت لتصربن بعيان فهل لك قيه ! قال : هم ، قال : قم ، فقام معه حتى وأتى به عبان بن هفان وهو يصلى ، فقال : دومك الرجل ، فبمع عرامة بديه في العصا وصراح با ، فصاح الناس : ويلك، أمير المؤمنين! دومك الرجل ، فبمع عرامة بديه في العصا وصراح با ، فصاح الناس : ويلك، أمير المؤمنين! قال : من قادن ث الرجل ، فبما تا بديه في العصا وصراح با الأعرض له أبدا !

وكان طُويس يتدَّى في عُرَّسَ ۽ قدحلَ النمان بن بشير الأنصاري العرس وطويس يعليهم :

أَجَدُ لَمُونَ هَجُوالُهَا وَتُسَخِطُأُم شَانِناهَا لُهَا<sup>(٢)</sup>

عأشاروا إليه بالسكوت ، فقال العمان : دعوه إنه لم يقل بأسا ، إنما قال :

وعمرة من سروات الدما م تنفخ بالمساك أردالها
وعمرة هذه أمّ النمان ؛ وفيها قيل هذا السيب .

وقد روى عن حماعة من الصحابة والناسين النمب بالنزّد والشَّطَّر ع، ومنهم من روى عنهم من من عنهم شرب النبيذ ومباع العناء المطرب.

<sup>(</sup>١) النصب ؛ شاء يشه المداء ؛ إلا أنه أرق .

<sup>(</sup>٧) البيتان لفيس بن المحطم ، دبوانه ٧ ، ٨

فأمّا أمير المؤمنين على عليه السلام ، فإذا نظرت إلى كتب الحديث والسّير ، لم تجد أحداً من خَلْق الله عدوًا ولا صديقا ، ووى عنه شيئا من هذا العن ؛ لا قولا ولا فعلا ، ولم يكن حِد أعظم من حِدً ، ولا وقار أنّم من وقاره ، وما هَرَل قط ولا ليب ، ولا فارق الحق والناموس الدين سرًا ولا جبرا ؛ وكيف بكون هازلا ومن كلامه الشهور عنه ، ه مامزح امر ومزّحة إلا ومج معها من عقله تحة ، اولكنه خُلِق على سَعِيّة لطيّفة ، وأحلاق معهاة ، ووجه طلق ، وقول حَسن ، ويشرطاهر ، وفلك من فضائله عليه السلّام ، وخصائصه التي منعه الله بشرفها ، واختصه بمزينها ، وإنما كانت فلظته وفظائلته فعلا لا قولا ، وطمرها السيف لا جَبّها بالقول ، وطَهما بالسنان لا عَصْها بالسان (٥٠ ؛ كا قال الشاعر :

وتسفَّه أيديدًا وبحملُمُ رأينُسسا ﴿ وَنَسْمُ ۖ الْأَفْعَالُ مَ لَا فِالسَّكُمْ

[ نبذ وأقوال في ُحسن الخلق وبدحه ]

فأمّا سوء الخلق فلم يكن من سجايا، ، فقد قال النبي صلى إنّه عليه وآله : ﴿ خَصَلَتُهُ لَا يُعْمَمُونَ فَي مُؤْمِن اللّهِ عَلَيه وآله ؛ ﴿ وَقَالَ اللّهُ تَمَالَى لَنْبِيهِ صَلّى اللّهُ عَلَيه وآله ؛ ﴿ وَإِنَّاكَ لَكُنْ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (\*) ، وقال أيصا : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُوا فَي حَوْلِكَ ﴾ (\*) ، وقال أيصا : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (\*) .

وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله : ما الشؤم ! فقال : سوء الحلق . وصحب جابر رجلًا في طريق مكة ، فآذاه سوء حُلُقه ، فقال جابر : إلى لأرجه ،

نحن نفارقه وببتى معه سوء خُلقه ا

<sup>(</sup>١) يقال : جيهت علاما ؟ إذا خاطئته بما يكره . والعضه : الرمن بالسكدب والمهتان

<sup>(</sup>٢) سورة الللم 1

<sup>(</sup>۴) سورة آل عمران ۱۹۹

وقيل لعبد الله بن جعفر : كيف تجاورٌ بني زُهرة وفي أخلاقهم زَمَارة (١) ؟ قال : لايكون لي قِبَلهم شي، إلا تركتُه ، ولا يطلبون مني شيئا إلا أعطيتهم .

وفى الحديث الرفوع أنه صلى الله عليه وآله قال : « ألا أُسَيْتُكُم بِشُرَ الناس، وقالوا: بل ارسول الله ، قال: «مَنْ بزل وحده ، ومنع رِفْده ، وضرب عبده » ، ثم قال : « ألا أُنبَيْتُكُم بشر من ذلك » ؟ قالوا : بلى ، قال : « مَنْ لم يُقِل عَثرة ، ولا يقبل معذرة » .

وقال إبراهم بن عباس الصولى: لو وزنت كلة رسول الله صلى الله عليه وآله بمحاسن الخلق كلما لرجعت ، قوله : لا إنسكم لن تستوا(؟) الناس بأموال كفسموهم بأخلافكم . وفي الخبر المرفوع: لا حسن الحلق زمام من رحمة الله في أنف صاحبه ، والزمام بيدالم بيدالم الله في أنف والملك بحراد إلى الخبر ، والخبر بحراء إلى الحبة ؛ وسوء الحلق زمام من عذاب الله في أنف صاحبه ، والزمام بيد الشيطان ، والشيطان بحراء إلى الشراء والشرا بحراء إلى النار ، ما حباراً في النار ، والشرا بحراء إلى النار ، وروى الحسن بن على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله : اإن الرائم للمركبسين خلقه دَرَجة الصائم القائم ، وإنه ليك كن جباراً والا يثلث إلا أهاله » .

وروى أبو موسى الأشمرى ، قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله بمشى وامرأة بين يديه ، فقلت : الطربق معرض ؛ إن شاء آحد يمينا و إن شاء آخذ شمالا ، فقال صلى الله عليه ! فقالت : « الطربق معرض ؛ إن شاء آحد يمينا و إن شاء آخذ شمالا ، فقال صلى الله عليه وآله . « دعوها عليها جبارة (٣) » . وقال بعض السلف : الحسن الحلق ذو قرابة عند الأجانب ، والسبي الحلق أجنبي عند أهله .

ومن كلام الأحنف : الاأخبرُ كم بالمحمدة بلا مذَّمة ؟ الحلق السَّجيح ، والسَّكف عن القبيح . ألا أخبركم بأدوأ الداء 1 الحلق الدنى واللسان البذى » .

<sup>(</sup>١) الرعارة ، وتشدد الراء : شراسة الحلق .

 <sup>(</sup>۲) والأصول: «لرئشموا » تصحيم؛ ولقطالهديث ق الحاسم الصغير ١ : «١٧» (إنكم الانسمون الناس بأموالكم و وليكن ليسمهم متسكم بسط لوجه وحسن المنق » .

<sup>(</sup>٣) جبارة ﴿ أَي سبقكبرة عاتبة . واغلر النهابة ٢ : ٢ ٩ ٢

وق الحديث الرفوع : ﴿ أُولَ مَا يُوضَعُ فِي لَلْبِرَانِ الْخَلَقُ الحَمِينَ ﴾ . وجاء مرفوعا أيضاً : ﴿ لَلُومِنَ هَيِّنَ لَيِّنَ كَالْجُلُ الأَنْفِ<sup>(١)</sup>؟ إِنْ قيد انقادٍ ، وإن أنيخ على ضغرة استناخ ﴾ .

وجاء مرفوها أيضا: ﴿ أَ لَا أَخْبَرُكُمْ بِأَحْسَكُمْ إِلَى وَأَقْرِبُكُمْ مَنَى مُجَالَسَ يَوْمُ القيامة ؟ أحاسنكم أحلاقا ، للوَطَّنُونَ أَ كَنَافا ، الذين يأتفون وبُوْلفون . أَلَا أَخْبَرُكُمْ بَأْبَغْشِكُمْ إِلَىٰ وأبعدكم منى مجالس يوم القيامة : الثرثارون المتغيبةون » .

أبو رجاء المُطاردي : من سرّه أن يكون مؤمنا حقا ، فليكن أذلٌ من قَعُود ؛ كلُّ من مرّبه ادّعاه .

فَضَيل بن عياض : لأن يصحَبني الجرحَسَنُ الخلق ، أحب إلى من أن يصحبني عابد سَبِّيُ الخلق ، أحب إلى من أن يصحبني عابد سَبِّيُ الخلق ، لأنّ الفاسق إذا حَسُن حلقه خفَّ على الناس وأحبوته ، والعابد إذا ساء خلقه ، تَقُلُ على الناس ومُقَنَّوه .

دخل فَرْ قد وعمد بن واسم على رجلٌ يسودانه ؟ فَحَرَى ذَكَر العنف والرَّفق ، فروى فَرْ قد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قبل له : عَلَى من حُرَّ مت النار بإرسول الله ؟ قال : ه على الهين التين النتهل القريب ، ؛ فلم يجد محمد بن واسم بياضاً يكتب ذلك قيه ، فكتبه على ساقه .

عبد الله بن الداراني : ما ضُرِب عبد بنقوبة أعظم من قَسُوة القلب . عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب رفق » .

وعنها ، عنه صلى الله عليه وآله : ﴿ مِنْ أَعْطِي َ حَظَّهُ مِنَ الرَّ فَقَ أَعْطِي َ حَظَّهُ مِن خَير الدنيا والآخرة ﴾ .

<sup>(</sup>١) يريد سهل المفادة ؟ وأصله أن المع إدا اشتكى من البرة توسع في أغه يقال له : بعير أقت .

جرير بن عبد الله البَحَلِيّ رفعه ﴿ إِنَّ اللهُ لِيُعلَى مِلَى الرَفقِ مَا لَا يَسْطَى عَلَى الْخُرِّقَ ، فَإِذَا أُحِبَّ اللهِ عَبِدًا أَعْطَاءِ الرَفق ﴾ . وكان يقال : ﴿ مَادَخُلُ الرَّفِقَ فَى شَيْءَ إِلَا زَانِهِ ﴾ . فإذا أُحِبَّ اللهِ عَرِّنَ الأَفْصَارِيّ : مَا تَسَكُمُّ الإِنسَانَ بَكُلُمةً عَنِيقة إِلاّ وإلى جانبِها كُلُمة أَلْبَنَ مُنها تجرى عَرِاها .

سئلتُ عائشة عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ، فقالت : كان خلقُه القرآن : ﴿ خُذِ الْمَفْوَ ۚ وَأَمُر ۚ بِالْمُرْفِ وأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١) ﴾ .

وسئل ابنُّ للبارك عن حُسُن الخلق ، فقال : بسَط الوجْبه ، وكُفّ الأذى ، وبذَّلُ الندى .

ابن عباس : إنَّ الْحَلُقَ الحَسَن يُذيب الخطالا كَا تُذَيِب الشمس الجَليد ، وإنَّ الخلُقُ النَّهِيَّ بَغْسِد العمل ، كما يفسد الحَلَّ العسل .

على عليه السلام : ما من شي أفي البران أنقل من خُلُق حَسَن .

وعنه عليه السلام : عنوان حميعة للوَّمْن حُسَّنُ خلقه .

وعنه عليه السلام مرفوعاً : علَيكُم عسنُ انتفائق؛ فإنه في الجنّة ، وإياكم وسوء الخلق فإنّه في النار .

قال النصور لأخيه أبى العباس فى بنى حسن لما أَرْمَعُوا الخروج عليه : آنستهم وا أميرَ المؤمنين بالإحسان ، فإن استوحشوا فالشَّرُ بصلح ما يسجز عنه الخير ، ولا تَدَعَ محدا يمرَّحُ فى أَعْنَة العقوق ، فقال أبو العباس : بإ أبا جعفر ؟ إنه من شدَّد نقر ، ومن لان أنف، والتنافل من سجايا الكرام .

# [ فصل في ذكر أسباب الفلظة والفظاظة ]

ونحن نذكر بعد كلاماً كلَّيا في سبب العلظة والفظاظة ، وهو الخلق النافي فلخلق الذي كان عليه أمير للؤمنين ، فنقول :

<sup>(</sup>١) سورة الأمراف ١٩٩

إنه قد يكون لأمر عائد إلى للزاج الجسيال ، وقد يكون لأمر راجع إلى النفس ؛ فأمّا الأول ؛ فإنما يكون من غَلَـة الأخلاط السودارية وترمّدها ، وعدم صفاء اللدّم وكثرة كدرته وعكره ، فإدا غلظ الدم وتُنخُن عظ الرّوح النفساني وغن أيضا ، لأنه متولد من الدم ، فيحدث منه نوع تما يحدث لأحماب العِطْرة ، من الاستيحاش والنّبوة عن الناس وعدم الاستثناس والبشاشة ، وصارصاحبُه ذاجفاء وأحلاق عليطة ، ويشبه أن يكون هذا صبيا ماديًا ، فإنّ الذي يقوى في بفسي أن المفوس إن صحت وثبتت مختلفة والذات .

وأما الراحم إلى النفس فأن يحتم عنده أسقاط وأنصباه من قوى مختافة مذمومة ، نحو أن تكون القوة النضية عندها متوافرة ، وبنضاف إليها تصوار السكال فى ذاتهاو توه النقصان فى غيرها، فيمتقد أن حركات غيرمواقعة على غير الصواب ، وأن الصواب ما توهمه ، وينصاف إلى دلك فأنة أدب النفس وعدم الضبط كما واستحقارها المدر ؛ وبقل التوقير له، وينضاف إلى ذلك بالم ، وضيق فى النفس، وحدة واستشاملة وقاة صبر عليه ، فيتولد من وينضاف إلى ذلك بالم ، وضيق فى النفس، وحدة واستشاملة وقاة صبر عليه ، فيتولد من مجوع هذه الأمور خالق دفى ؛ وهو الملطة والعظامة العظامة ، والوعورة والبادرة المسكروهة ، وهدم حبة الناس، ولقاؤهم الأذى ، وقاة لمراقبة لهم ، واستمال القير في جميع الأمور ، وتناول الأمر من الدماء ؛ وهو قادر على أن يتناوله من الأرض .

وهذا الخلقخارج عن الاعتدال ، وداحل في حَيز الجور ؛ ولاينيمي أن يسمى بأسهاه اللح ، وأعنى بذلك أن قوماً يستون هذا النوع من المنف والخلق الوعررجولية ، وشدة وشكيمة ، ويدهبون به مذهب قوة النفس وشعاعتها ؛ الذي هو الحقيقة مدح وشتان بين الخلقين ، فإن صاحب هذا الخلق الدى ذممناه تصدر عنه أفعال كثيرة مجور فيها على نفسه تم على إخواله ؛ على الأقرب فالأقرب من معامليه ، حتى بنتهى إلى عبيده وحرمه ؛ فيكون هابهم سوط عذاب ، لا يقيلهم عثرة ، ولا يرح لهم عبرة ، وإن كانوا برآه الذنوب ، فسير موط عذاب ، لا يقيلهم عثرة ، ولا يرح لهم عبرة ، وإن كانوا برآه الذنوب ، فسير مجرمين ولا مكتسبي سوء ، بل يعجر م عليهم ، ومهيم من أدنى سبب بحد به طريقا إليهم،

حتى يبسُط يده ولسانه ، وهم لا يمتنمون منه ، ولا يتحاسرون على ردّه عن أنفسهم ، بل يُذِعنُون له ويقرُّون بذّموب لم يقترفوها ؛ استكفاقاً لماديّته وتسكيناً لنَصِبه ، وهو في ذلك يستمرُّ على طريقته لا يكف بدا ولا لساط .

وأصل هذا الخلق الدى ذكر ماه أمه مركب من قوى مختلفة من شدة القوة العصبية، فهى الحاملة لصاحب هذا الحق على ما يصدر عنه من البادرة المسكروهة والجنّه والقِحة ؛ وقد رأينا وشاهدما من تشتد القوة العصبية فيه ، فيتحاوز العضب على نوع الإسان إلى المهائم التي لانعقل، وإلى الأوالى التي لانحس ،ورعا قام إلى الحيار وإلى البرذَوْن فصربهما ولسكمهما، ورعا عَص الفقل إدا تعتبر عليه ،ورعا كسر الآبة لشدة عَصبه ، ورعا عَص الفقل إدا تعتبر عليه ،ورعا كسر القلم إذا تعتبر عليه ،ورعا عَس الفلم أن المائم المائم المائم المائم المائم الدواة والجهد في إزائلها فلم تزل .

ويمكى عن بعض ملوك اليونان التقد من بالم كان يعصب على البحر إذا هاج واضطرب، وتأخرت حنه عن النفوذ فيه ؛ فيقسم بمبود ليطمنة وليطرحن الجبال فيه حتى يصير أرضا، ويقف بنفسه على البحر، ويهدده مذلك، ويزجره زجرا عنيفا، حتى تدر أوداجه ويشتد احمرار وجهه ؛ ومهم من لا يسكن غصبه حتى يصب عليمه ماه بارد أو حتى يبول ؛ ولهذا ورد في الشربعة، الأمر لن اشتد غضبه أن يتوضأ الصلاة ويصلى.

وكان عمر بن الخطاب إدا غصب على واحد من أهله لا يسكُن غصبُه ؟ حتى يمضَّ بده عضًا شديدا حتى بُدمِيها .

...

وذكر الزبير بن بكار في " للوفقيات " أن سر"بة جاءت لعبد الرحمن أو لعبيد الله

ابن همر بن الخطاب إليه تشكوه فقالت : باأمير المؤمنين ، ألا تمذّرني من أبي عيسى ؟ قال : ومَن أبو عيسى ؟ قالت : ابنك عبيد الله ، قال : وبحك ! وقد تسكّنى بأبي عيسى! ثم دعاه فقال : إبها اكتنيت بأبي عيسى ! خدر وفرع ، وأحذ بده فعضها ؟ ثم ضربه ، وقال: وبلك اوهل لعيسى أب؟ أندرى ما كنّى الدرب ! أبو سلة ، أبو حنظاة ، أبو عرفطة أبو مرة . . . .

قال الزبير : وكان عمر إدا غصيب على بعض أهله لم يكن غضبه حتى يعمل بده عضا شديدا . وكان عبد الله من الزبير كدلك ، ولقوة هذا الخائق عنده أصمر عبد الله بن عباس في خلافته إبطال القول بالموال (() وأظهره بعده ، فقيل له : هلا قلت هـذا في أيام عمر ! فقال : هبته ، وكان أمير المهيباً .

وقذلك قال أيصاأ و سفيان في استلحاق رُبِادُ : أحاف من هذا المَيْر الجالس أن يمرِق على إهابي ؟ فإدا هابه أبو سفيانِ ، وهو من سي عبد مناف في المزلة التي تمل ، وحوله بنو عبد شمس ، وهم جرة قريش ، فما خَلَك عن هو دونه !

وقد علمت حال جبلة بن الأنهم و رنداد من الإسلام نهدد به ووعيده إباء أن يضربه بالدّرة ، وفساد الحال بينه و بين خالد بن الوليد بمد أن كان وليّا مصافيا ، ومنحرفا عن فيره قاليا ، والشّان الذي كان بينه وبين طلعة حتى هم أن يوقع به ، وحتى هم طلعة أن يجاهر م ، وطلعة هو الذي قال لأبي مكر عند مونه : مادانقول لربائ وقد ونيّت فينافظًا في يجاهر من وهو القائل له : بأحليمة رسول الله ؟ إما كنّا لانحتمل شراسته وأنت حتى تأخذ على يديه ، فكيف يكون حالنا معه وأنت ميت وهو الخليمة ا

واعلم أما لاتريد بهذا القول ذمَّه رضي الله عنه ؛ وكيف نذمَّه وهو أولى الناس بالمدح

<sup>(</sup>١) المول : ارتفاع الحساب في القرائس . اعظر اللسان .

والعظيم ؛ ليُمن ظيبته و ركة خلافته ، وكثرة الفتوح في أيامه، وانتظام أمور الإسلام على يعد اولكنا أردنا أن نشرح حال العنف والرفق، وحال سعة الخلق وضيقه ، وحال البشاشة والعبوس ، وحال الطلاقة والوعورة ، فنذكر كل واحد سها ذكر اكلياً ، لا محص به إنساط بعيده . فأما عمر فإنه وإن كان وهو أشديدا حشنا، فقدرزق من التوفيق والعناية الإلمية ونجم للساعي، وطاعة الرعبة و فوذ الحسكم ، وقوة الدين وحسن البية وصحة الرأى ، ما يُربى محاسنه ومحامده على ما في ذلك الحلق من نقص ، وليس الكامل المطلق إلا الله تعالى وحده . فأما حديث الرسيحة وماجمل معاوية لعمرو بن العاص من جعالة على مبايعته وتعمرته ، فقد تقدم ذكره في أحبار صعبن المشروحة في هذا الكتاب من قبل .

(34)

#### الأملىل :

ومن خطبة له عليه السلام :

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، الأَوْلُ لَا شَيْء قَدْلُهُ ، وَالْآخِرُ لَا غَابِهَ لَهُ ، لَا تَفَعُ ٱلْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى مِمَة ، وَلَا تُمُقَدُ ٱلْفُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيّة وَلَا تَمَالُهُ النَّهُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيّة وَلَا تَمَالُهُ النَّهُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيّة وَلَا تَمَالُهُ النَّهُوبُ . التَّحْرِثُهُ وَالتَّبْدِيمِ مُ ، وَلَا تُحْمِيطُ مِهِ ٱلْأَنْصَارُ وَالْقُلُوبُ .

### النسنرخ

في هذا الفصل على قصره تماني مسائل من مسائل التوسيد: الأولى؛ أنَّه لاثاني له سبحانه في الإلكية .

والثانية : أمه قديم لا أوّل له ، فإن قنت : ليس بدل كلامه على القدم ، لأمه قال : «الأوّللاشي» قبله ، فيوهِم كومه غير قديم بأن يكون محدثاوليس قبله شي، ،لأمه محدّث عن عدم والمدم ليس بشي، 1 قلت : إذا كان محدًا كان له محدّث ؛ فكان ذلك الحدث قبله ، فثبت أمه متى صدق أنه ليس شي، قبله صدق كومه قديما .

والثالثة : أنه أبدِيٌّ لااسَّهاه ولا انقصاه قداته .

والرابعة : نتى الصفات عنه \_ أعنى المانى .

والخامسة : ننى كونه مكيّفا ؛ لأن كيف إنما يُسْأَل سها عن ذوى الهيئات والأشكال وهو منزّه عنها .

والسادسة : أنه غير متبتَّصَ لأنه ايس بجسم ولا عَرَض .

والسابعة : أنه لايري ولابدرُك.

والثامنة : أن ماهيَّتَه غير معلَّومة ، وهو مذهب الحسكاء وكثير من المسكلَّمين من أصحابنا وغيرهم .

وأدلَّةُ هذه للسائل مشروحة في كنبنا المكلامية .

واعلم أنَّ التوحيد والعدل والمباحث الشرعة الإلهيّة ، ماعرِفت إلا من كلام هــذا الرجل، وأنَّ كلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضمّن شيئا من دلك أصلا؟ ولاكانوا يتصورونه ، ولو تصوّروه لذكروه. وهذه الفصيلة عـدى أعظم فضائله عليه السلام.

الأمشال:

ومنها :

قَانَّهِ فَلُوا عِبَادَ أَنَّهُ بِالْمِبَرِ النَّوَافِيمِ ، وَأَهْتَبِرُوا بِالآي السَّوَاطِيمِ ، وَأَرْدَجِرُ وا بِالنَّذُ وَ الْبَوَالِيمِ ، وَأَنْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُنِيَّةِ ، وَالْمُوَاعِظِ ، فَكَانُ (1) قَدْ عَلِقَتْ عُمْ مَعَالِ النَّيْنِةِ ، وَالْمُنْتِةِ ، وَدَ هَنْتَكُمْ مُعْلِماتُ الْأَمُورِ ، وَالسَّافَةُ إِلَى الْوِرْدِ وَانْفَظَمَتُ مِنْتُمَا مَا ثِنْ وَفَهِيدً ؛ مَا أَنِي يَسُوفُهَا إِلَى تَعْشَرِهَا وَاللَّهَا وَاللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْرُودِ ، فَسَكُلُ نَفْسِ مَنْهَا مَا ثِنْ وَفَهِيدً ؛ مَا أَنِي يَسُوفُهَا إِلَى تَعْشَرِهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللللْمُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللَّلْمُ اللللللللِمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ اللللْ

...

### الشيائح

البِبَرَ : جمع عِبْرَة ، وهي مايستمر به أيّ يصط . والآي : جمع آية ، وبحوز أن يريدً

<sup>(</sup>١) مخطوطة النهج ﴿ وَكُنُّ ﴾ .

بها آي القرآن ، وبجوز أن يريدً بها آيات الله في خلقه ، وفي غرائب الحوادث في العالم . والسواطع : المشرقة المنيرة .

والنَّذر: جم نذير؛ وهو المحرَّف، والأحسن أن يكون النَّذر ها هنا هي الإنذرات نفسها، لأمه قد وصف ذلك بالبوالغ، وفواعل لا تكون في الأكثر إلا صفة المؤنث.

ومُفظِياتِ الأمور : شدائدها الشنيمة ، أفظمَ الأمرُ فهو مُفظِم ، ويحوز فظُم الأمر بالضمِفظاعة فهو فظيم ، وأُفظِم الرجل على ما لم يسمَ عاعله ، أي نزل به ذلك .

وقوله : و والسياقة إلى الورد للورودة ؛ يعنى للوت . وقوله : هَا أَيِّ وَشَهِيدَه ؟ وقد فسر عليه السلام ذلك وقال : ﴿ صَائِلَ يَعْوَلُهَا إلى محسّرها ، وشاهد يشهد عليها بسلها ه ؛ وقد قال بعص للفسرين ؛ إن الآية لا تقتفي كونهما اثنين ، بل من الجائز أن يكون ملكا واحداً جامعاً بين الأمرين ، كأنه قال : ﴿ وجاءت كل نفس معها ملك يسوقها ويشهد عليها ه . وكلام أمير المؤمنين محمل ذلك أيضاً ، لأنه لم يقل أحداما ؛ لكن الأظهر في الأخبار والآثار أنهما ملكان .

فإن قلت: إذا كان تعالى عالما بكل شيء فأى حاجة إلى لللائكة التي تكتب الأهمال، كما قال سبحانه : ﴿ كَمْ وَرُسُلُنَا لَذَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴾ (() ؛ وإذا كان تعالى أعدل العادلين فأى حاجة إلى ملك يشهد على المنكلف يوم القيامة ؛ وإذا كان قادر الدانه، فأى حاجة إلى ملك يشهد على المنكلف يوم القيامة ؛ وإذا كان قادر الدانه، فأى حاجة إلى ملك يسوق المنكلف إلى المحشر ؛ قلت : يجوز أن يسكونَ في تقرير مثل ذلك في أنفس المنكلف في الدنيا ألطاف ومصالح لم في أديانهم ، فيخاطبهم الله تعالى به

<sup>(</sup>١) سورة الزغرف ٨٠

لوجوب اللَّطف في حكمته ، وإذا خاطبهم به وجب فعله في الآخرة ؛ لأن خبره سبحانه لا مجوز الخلف عليه .

...

#### الأمشال:

ومنها في صفة الجنة :

دَرَجَاتُ مُنَفَاضِلَاتٌ ، وَمَنَازِلُ مُنَفَاوِتَاتٌ ، لَا يَنْفَطِعُ نَبِيمُهَا ، وَلَا بَغُلُمَنُ مُقِيمُهَا ، وَلَا يَهْرَمُ حَالِدُهَا ، وَلَا يَبْأَسُ سَا كِنُهَا .

### الشيخ :

الدَّرَجَاتَ: جمسع درجة ، وهي الطَّبْفاتُ وللرَّاتِب، ويقال لها: درجات في الجنة ودَرَ كَاتَ في العار ، وإنما تفاصَّلَتُ وتَفاوتت بحسبُ الْأَعْمَال ، ولا بجوز أن يقع ذلك تفصُّلاً ؛ لأن التفصّل بالنَّواب قبيح .

أإن قلت : فما قولك في الحور والوادان والأطفال والمحادين ؟ قلت : يكون الواصل الهم نعياً ولذة لا شبهة في دلك ، ولسكن لا تواب لهم ولا ينالونه، والتواب المر" أخص من المنافع واللعم ، لأمة منافع يقترن بها التعظم والتبجيل ، وهذا الأمر" الأخص لا يحسن إيصاله إلا إلى أرباب الدل .

وقوله : « لا ينقطع نسيمها ولا يظمن مقيمها » قول متفق عليه بين أهل للله ، إلا ما يحكى عن أبى الهذيل ؛ أن حركات أهل الجنة تنهى إلى سكون دائم . وقد نزهم قوم من أسحابنا عن هذا القول وأكذبوا رواته ، ومَن أثبته منهم عنه زم أنه لم يقل بانقطاع المفركة مع دوام النعم ، وإنما حله على ذاته لما استدل على أن

الحَرَكة المَاضية يستحيل ألّا يكون لها أوّل ، عورض بالحركات السنقبلة لأهل الجنة والنار، فالتزم أنها متناهية ، وإنما استُبعد هذا عنه ؛ لأنه كان أجلّ قدراً منأن بذهب عليه الفرق بين الصورتين .

ويبأس: مضارع بَيْسَ، وجاء فيه « يَبِيْس» بالسكسر ، وهو شاذَ كشذوذ « يحسِب» و يتيم ، ومعنى « يبأس » : يصيبه البؤس وهو الشفاء . (As)

### الأمشال:

### ومن خطبة له عليه السلام :

قَدْ عَلِمَ السَّرَائِيَّ ، وَخَبَرَ الضَّمَائِيَّ ، لَهُ الْإِحَاطَةُ بِكُلُّ شَيْء، وَالْمَلَبَةُ لِكُلُّ شَيْء وَالْفُوّةُ عَلَى كُلُّ شَيْء ، فَلْيَعْمَلِ العَامِلُ مِنْكُمْ فِي أَبَامِ مَهَالِهِ ، قَبْلَ إِرْحَاقِ أَجَلِهِ ، وَفِي فَرَاغِهِ قَبْلَ أُوَانِ شُغْلِهِ ، وَفِي مُتَنَفِّيهِ فَبْلَ أَنْ يُواخَذَ بِكَظَيهِ ؛ وَلَيْهَمُدُ لِنَفْسِهِ وَفَدَمِهِ ، وَلَيْهَزَوْدُ مِنْ دَارِ ظَمْنِهِ لِلدَارِ إِفَامَتِهِ .

عَافَةُ اللهُ الل

الشيرج :

السرائر : جمع شرِيرة ، وهو ما يكم من السّر" . وحيَر المعاثر، يفتح الياء: امتحما وابتلاها، ومن رواه يكسر الياء أراد «علم»، والاسم أَعْلَمْ ، بضم الخاء وهو العلم . والضائر : جمع ضمير ، وهو مانضره وتسكلة في نفسك . وفى قوله : « له الإحاطة بكل شيء »؛ وقد بينها ثلاث مسائل في التوحيد : إحداهن : أنه تعالى عالم بكل للعلومات .

والثانية : أنه لاشريك له ، وإذا ثبت كومه عالماً بكل شيء كان في ضمن ذلك نني الشريك ، لأن الشريك لا بكون معلوباً .

والثالثة : أنه قادر على كلّ ما يصح تملق قادريته تمالى به .

وأنة هذه المسائل مذكورة في الكتب السكلاميّة .

وقوله : « فليممل العامل منكم إلى قوله » : « وليترود من دار ظمنه قدار إقامته » مأحوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته المشهورة وهي : « أيتها الناس ؟ إنّ لسكم معالم فامتهوا إلى معالمكم وإن لسكم غاية فإنهوا إلى غايتكم . إن المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مَفي لا يدري ما الله قاضي فيه ، بين أجل قد مَفي لا يدري ما الله قاضي فيه ، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ، ومن دياه لا حرته ، ومن الشبيبة قبل المرّم ، ومن الحياة قبل الموت ، وما بعد الدنيا من قبل الموت ؛ فو الذي نفس عجد بيده ؟ ما بعد الموت من مستعقب ، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار » .

وللَّهَلَ : المَهِلَةُ والتُوْدَةَ ، والإِرهَاقَ : مصدر أَرهَقَ ، تَقُولُ : أَرْهَقَهُ قِرْنَهُ فِي الحَرْبِ إِرهَاقًا إذا غَشْيَهُ لِيقَتَلُهُ ، وزيد مرهَق ؛ قال الشَّعر :

تَـُدَى أَ كَفَهُمُ وَقَ أَبِيالُهُمْ ۚ يُقِنَّةُ الْجَاوِرُ وَالْمُعَافِ الْرُهُنِيِ (<sup>()</sup> وَفَى مَتَنَفِّهُ ، أَى فَي شَعَةً وَتَنَهُ ؛ يِقَالَ : أَنْتَ فَي نَفْسَ مِنْ أَمْرِكُ ، أَى فَي سَعَةً .

<sup>(</sup>١) المكبين ؛ اللمان ٢ : ٤٣١ .

والسَّخَظَمُ بِفتتِعهِما ؛ مخرج النَّفْس ، والجمع أسَّطَام . ويجوز ظفّته وظفّته ، بتحريك الدين وتسكينها ، وقرئ بهما : ﴿ يوم ظفّت كم (١) ﴾ ﴿ وظفّتكم ﴾ .

ونصب و الله الله على الإغراد، وهو أن تقدّر فعلا بنصب المفعول به ؛ أى انقوا الله، وجعل تكرير اللفظ نائهاً عن الفعل المقدّر ودليلا عليه .

استحفظكم من كتابه : جملكم حَمَّطة له ؛ جمع حافظ.

النَّدَى : المهمَل ، ويحوز سَدى بالفتح ، أسديت الإبل : أهمَلها ، وقوله : لا قد سمّى آثاركم » يفسّر بتفسيرين : أحدهما: قد بيّن لسكم أعمالكم خيرها وشرها ؛ كقوله تعالى : لو وَهَدَيْنَاهُ النَّجُدَيْنِ (٢٠) ﴾ ؛ والنانى : قد أعلى مآثركم ، أى وفع منازلكم إن أطعتم ، ويكون سمّى بمنى أنتي ، كاكان في الوجه الأول بمنى أبان وأوضح ،

دِينَكُمْ وَأَنْمَتُ مَلَيْكُمْ سِنَقَ ١٠٠٠).

وقواه : « الذي رضى لنفسه » من قوله ثمالى : ﴿ وَلَيْسَكُّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ وَأَعْلَمُ كُمْ وَأَعْلَمُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَّمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَّا عَلَمْ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ

وعماية : جمع محبة ، ومكارهه : جمع مُسكّرهة ، وهي ما تبكره ، وفي هذا دلالة أن الله تعالى بحب الطاعة ويكره المعصية ، وهو حلاف قول الجبرة .

<sup>(</sup>١) سورة النجل ٨٠ ،

<sup>(</sup>٢) سورة الإد ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة للائدة ٢.

<sup>(</sup>t) سورة النور ٥٠٠.

والأوامر : جم آمِر ، وأنكر مقوم وقالوا: هاهناجم وأمر ، كالأحاوِ صجم أحوص، والأحامِر جم أحمر . يعنى الكلام الآمر لهم بالطاعات وهو القرآن .

والنّواهي : جمع ناهية ، كالسّواري جمع سارية ، والنوادي جمع عادية ، يعني لآيات الناهية لم عن المعامى ، ويضمُف أن يكون الأوامر والنواهي جمع أمر ونهي ، لأن وفَعَلاّ ٤ لا يجمع على أقاعل وفواعل ، وإن كان قال ذلك بعم الشواذَ من أهل الأدب .

وقوله : «وألق إليكم المدرة كلام فصيح ، وهو من قوله تعالى : ﴿ أَنْقَىٰ إِلَيْسَكُمُ ۗ السَّلَام ﴾ (١٠).

وقد م إليكم بالوعيد ، وأنذركم بين يدى عذاب شديد ، أى أمامه وقيله ، مأخوذ أي أمامه وقبله ، مأخوذ أي أمامه وقبله ؛ لأن مابين أيضا من القرآن . ومعنى قوله : ﴿ بِينَ يَدِي عَذَابِ شَدِيد ﴾ ، أى أمامه وقبله ؛ لأن مابين بديك متقدم لك .

### الأصنالُ ا

فَاسْتَدُرِكُوا بَفِيَّةَ أَبَّامِكُمْ ، وَأَصْبِرُوا لَهَا أَفْسَكُمْ ؛ قَالِمَا قَلِيلٌ فِي كَثِيرِ ٱلأَبَّامِ اللَّتِي تَسَكُونُ مِسْكُمْ فِيهَا ٱلْمُفْلَةُ ، وَالنَّشَاعُلُ عَنِ اللَّوْعِظَةِ ، وَلَا تُرَخَّمُ وا لِأَفْلَكُمْ ؟ فَتَذَهَبَ مِنْ الرَّخَمِينَ مَذَاهِبَ الفَّمَةِ ، وَلَا تُدَاهِنُوا فَيَهْجُمَ مِنْ أَلْإِدْهَانُ مُ فَلَا لَدَاهِنُوا فَيَهْجُمَ مِنْ أَلْإِدْهَانُ مُ فَلَا لَدَاهِنُوا فَيَهْجُمَ مِنْ أَلْإِدْهَانُ مُ فَلَى الْمُصَيّةِ .

عِبَادَ أَنْ : إِنَّ أَنْصَحَ النَّسِ لِنَفْسِهِ أَطْوَ هُمُمْ أَرَ بَهِ ،وَ إِنَّ أَعَنَّمُمْ لِنَفْسِهِ أَعْمَاهُمْ لِوَ بَهِ ؛ وَالْمُبُونُ مِنْ غَبَنَ نَفْسَهُ ،وَالْمُبُوطُ مَنْ سَلِمَ لَهُ دِبنَهُ ،وَالسَّمِيدُ مَنْ وُعِظَ يَغَيْرِهِ، وَالشَّقِيُّ مَنِ أَغَدَعَ لِهُوَالُهُ وَغُرُورِهِ .

<sup>(</sup>۱) سورة الصاء ۹۰ .

وَٱمْلَكُوا أَنْ يَسِيرَ الرَّيَاء شِرَكَ ، وَمُعَانَسَةَ أَمْلِ ٱلْهَوَى مَنْسَاةً لِلْإِيمَانِ ؛ وَتَعْمَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ .

جَانِبُوا ٱلْسَكَذِبَ وَإِنَّهُ مُجَايِبٌ لِلْإِيمَانِ . السَّادِقُ عَلَى شَفَا مَنْجَاةٍ وَكَرَامَةٍ ، وَٱلْسَكَاذِبُ عَلَى شَرَفِ سَهْوَاةِ وَسَهَانَةٍ .

وَلَا تَعَاسَدُوا ؛ قَانَ ٱلْخَسَدَ بَأْ كُلُ ٱلْإِمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ ٱلْخَطَبَ ، وَلَا تَعَاضُوا فَإِنَّهَا الْحَالِمُ النَّارُ الْخَطَبَ ، وَلَا تَبَاغُوا فَإِنَّهَا الْحَالِمَةُ ؛ وَأَعْلَمُوا أَنَّ الأَمَلَ يُسْمِي ٱلْمَقْلَ ، وَلَيْنَسِي الذَّكُرُ . فَأَكْذَبُوا أَنْ الأَمْلَ يُسْمِي ٱلْمَقْلَ ، وَلَيْنِسِي الذَّكُرُ . فَأَكْذِبُوا ٱلْأَمْلَ ؛ فَإِنَّهُ غَرُورٌ ، وَصَاحِبُهُ مَنْرُورٌ .

...

التسنرح

قوله : « فاستدركوا بقية أياسكم مي ؛ يقال؛ فياستدركت ماقات وتداركت ماقات » ، عمنى « واصبروا لحا أضبكم ما تأخود من قوله إنمالى : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ بَدُهُونَ رَبِّهُمْ بِالْمَدَاةِ والْمَشِينُ ﴾ ( ) بقال : « صبر فلان نفسه على كذا » ، أى حبّسها عليه ، يتمدى فينصب ؛ قال عنثرة :

فصبرت عارفة الدك حُرَّة ترسو إذا نفس الجبان تَطَلَّمُ (\*)
أى حبست نفسا عارفة . وفي الحدبث النبوئ في رجل أمسك رجلاوقته الآخر، فقال عليه السلام : لا اقتلوا الفائل واصبروا الصابر ، أي احبسوا الذي أمسكه حتى يموت . والضمير في لا فإنها قليل ، عائد إلى الأيام التي أمرهم باستدراكها . يقول : إن هذه الأيام التي قد بقيت من أعماركم قليساة ، بالنسبة والإضافة إلى الأيام التي تنفلون فيها

عن الموعظة .

<sup>(</sup>١) سورة الأثبام ٧٠.

<sup>(</sup>۲) يَذَكُر حَرَّاً كَانَ فَجَاءَ اللَّمَانَ ٢ : ٩٠٧ .

وقوله : « فإنها قليل » فأخبر من للؤنث بصينة للذكر ، إعا معناه فإنها شيء قليل " بحذف الموصوف ؛ كقوله : ﴿ وَحَسُنَ أُو لَئْنِكَ رَفِيقًا ﴾ (١) أى تجبيلا رفيقا ،

ثم قال : « ولا تُرَخَّمُوا » ؛ نَهَى من الأخذ برُخَّمَ للذاهب ؛ وفلك لأنه لا يجوز للواحد من العامة أن يقلد كلاً من أعة الاجتهاد فيا خف وسهلُ فن الأحكام الشرعية . أولا تُساهلوا أخسكم في ترك تشديد للمصية ، ولا تساهوها وترخَّمُوا إليها في ارتبكاب الصغائر والحقرات من الدنوب ، فتهجُم بكم طل السكبائر ، لأن من مَرَّن على أمر تدرج من صغيره إلى كبيره .

وللداهنة : النفاق وللصانمة ، والإدهان مثله ؛ قال تمالى : ﴿ وَدُوا لَوْ تُدْهِنَ ۗ فَيُدُهِنُونَ ﴾ (٢) .

قوله: « إِنَّ أَنْصِحَ النَّاسِ لِنَسَمَّا طَوْقَهِم لَرِيه ، و الأَنه قد صالبها عن النقاب ، وأوجب لها التواب ؟ وذلك غاية ما يمكن مِن نصيحتها وغمها .

قوله: «وإن أغش الناس لنفسه أعصام لربه ؛ لأنه ألقاها في الهلاك الدائم بوذلك أقصى ما يمكن من غِشْها والإضرار بها .

ثم قال : « والمنهونُ من غَبَن نفسه » ، أى أحق الناس أن يستى منهونا مَنْ غَبَن نفسه ، يقال : فبنتُه في البيع غَبْنا ، بالتسكين ، أى خدعتُه ، وقد نُعِين فهو منهون ، وغين الرجل رأيه بالكسر غبنا بالتحريك فهو غَبين ، أى ضميف الرأى ، وفيه غَبانة . ولفظ النجل رأيه بالكسر غبنا بالتحريك فهو غَبين ، أى ضميف الرأى ، وفيه غَبانة . ولفظ النبين يدل على أنه من باب غَبن البيع والشراء ، لأنه قال : « وللنبون » ولم يقل : « والنبين » .

والمبوط : الذي يُتمنِّي مثلُ حاله ، والذي يتمنى زوالَ حاله وانتقالها هو الحاسد ،

<sup>(</sup>١) سورة اللباء ٦٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة الغفر 4 .

والحسد مذموم ، والنبطة غير مذمومة ، يقال : غَبَطَته بما نَال ، أغبطه غبطا وغَبِطة فاعتبط هو ؟ كقوفك منعته فامتنع ، وحبسته فاحتبس ، قال الشاعر :

وينيا المرد في الأحيساء منتبط الله إذ صار في الرَّمْس تعفُوه الأعاصير (١) هكذا أنشدوه بكسر البادء وقالوا فيه : معتبط، أي منبوط.

قوله : ﴿ وَالسَّمِيدُ مِنْ وُعَظَ بِمِيرِهِ ﴾ مثَّل مِن الأَمثال النبوية .

وقد ذكرنا فيا تقدم ،ماجاء في ذم الرياء وتفسيركونه شيركا .

وقوله عليه السلام: « مَنْسَاءَ للإِ عِنْ ﴾ ؛ أي داعية إلى سيان الإِ عان وإهما ، مو الإِ عان الاعتقاد والممل .

ومحضرة الشيطان : موضع جعوره ، كتوانث : مَسْبَعَة ، أى موضع السباع . ومَنْعَاة ، أى موضع الأفاعي .

ثم نهى عن الكذب وقال : ﴿ إِنه عامِ للإِيمان ﴾ وكذا ورد في الخبر المرفوع . وشَفا منجاة ؛ أَى حَرْف نجاة وخَلاص؛ وشفا الشيء حرفه ، قال تمالى : ﴿ وَكُذْتُم الله عَمْلَ الله عَمْلَ الله عَمْلَ الله عَمْلَ ؟ وأشنى على الشيء وأشرف عليه عمنى ؟ وأكرما يقال ذلك في المكروه ، يقال : أشفى المربص على الموت ، وقد استعمله هاهنا في غير المكروه . والشرف : المسكان العالى ، بفتح الشين ، وأشرف عليه ، أى اطلعت من فوق . والمهمواة : موضع المقوط . والمهانة : الحقارة .

ثم نهى عن الحسد وقال: «إنه بأكل الإيمان كما تأكل الدار الحطب، وقدور دهذا الحكلم في الأخيار المرفوعة؛ وقد تقدّم مناكلام في الحسد، وذكرنا كثيرا مما جاءفيه.

<sup>(</sup>١) من أبيات في السان ( دهر ) ، ونسبها إلى عثير من قبد المدرى ، وانظر ترجة الألبا من ٧٧

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ۲۰۳.

م سهى عن للباغضة وقال : ﴿ إِنَّهَا الحَالَةَ ﴾ ، أَى للسَّامِلِةَ التَّى تَأْتَى عَلَى القوم ، كَالْحُلْقَ قَلْشُمْرٍ .

ثم نهى عن الأملوطُولُه وقال : ﴿ إِنه يورثالعقل سهوا ، وينسى الذكر ﴾. ثم أمو بإكذاب الأمل ، ونهى عن الاعتباد عليه ، والسكون إليه ، فإنه من باب الفرور .

وقد ذكرنا فى الأملوطوله نسكتاً بافعة فيا تقدم ،ويجب أن نذكر ماجاء فى النهى عن الكذب.

## [ فعمل في ذم الكذب وحقارة الكذابين ]

حاه في الحدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « إذا كدب العبد كذبة تباعد الله منه منه منيورة ميل ، من نتن ماجاه منه عليه .

وعنه عليه السلام: « إيا كرالسكذب، فإن السكدب بهدى إلى الفجور والفجوريهدى إلى البار، وإن الرجل ليكذب وبتحرى السكذب، فيُسكتب عند الله كاذبا ؛ وعليه بالصدق، فإن الصَّدق بَهدى إلى البرّ، وإن البرّ ليهدى إلى الجنة، وإن الرجل ليصدُق ويتحرّى الصدق، فيُسكنب عند الله صادقا».

وروى أنّ رجلا قال للمبي صلى الله عليه وآله : أنا يارسول الله أستسر بخلال أربع:
الزناه وشرب الخر موالسر ق ، والكذب ،فأ ينهن شئت تركنها لك ؛قال دعالكذب؛
فلما وَلَى هم بالزنا ، فقال: يسألني فإن جعدت نقضت ماجملت له ، وإن أفررت حددت،
ثم هم بالسرق، ثم يشرب الحر ، فضكر ف مثل ذلك ، فرجع إليه فقال : قد أخذت مل السبيل كلة ، فقد تركنهن أجع .

قال العباس بن حبد المعالمب لابنه عبد الله : يابنيّ أنت أفقه مني ، وأنا أعقل منك،

وإن هذا الرجل يُدْنِيك \_ يعنى عمر بن الخطاب \_ فاحفظ عنى ثلاثًا : لاَتُفَشِّيَنَ لَهُ سرًا، ولا تُنتابَنَ عنده أحدًا ، ولا بطَلِمَنَ منك على كِذبة ٍ . قال عبــد الله : فسكانت هذه الثلاث أحب إلى من ثلاث بَدَرات باقونًا .

قال الواثق لأحمد بن أبى دُوَاد رحمه الله تسالى : كان ابنُ الزّبات عندى ، فذكّرَكُ بكلّ قبيح ، قبال : الحمد أنه الذي أحوّجه إلى الكذب على ، ونزّعني عن الصدق في أمره .

وكان يقبال : أمرات لابكاد أحدُها ينفك من الكذب :كثرةُ للواعيد وشدة الاعتذار .

ومن الحكم القديمة : إنّما فَصْل الناطق على الأخرس بالنطق ، وزَّبْن المنطق الصدق، فالسكاذب شرٌّ من الأخرس .

قال الرشيد فلفضل بن الربيع في كالأم جرى يهمها عَرَكَذَبَتَ، فقال : بالمير المؤمنين؟ وَجُه السَّكَذُوب لا يقابلك ، ولسانه لا محاورك .

قبل فى تفسير قوله تمالى : ﴿ وَلَـكُمُ ۖ الرَّبُلُ مِنَّا تَعَيِفُونَ ﴾ (1)؛ هى فى السكذابين ، فالويل لسكل كاذب إلى يوم الفيامة .

ومن كلام بمض الصالحين : لولم أترك الكذب تأثُّما لتركته تسكرها .

أبو حيان : الكذب شمارٌ خَنَق ، وموردٌ رَنَق ادب سيّ ، وعادة فاحشة ، وقَل مَن استرسل معه إلا أنفّه، وقل من ألغه إلا أتلفه ، والصدق ملبس بهي ، ومنهل خذي، وشُعاع منبث ، وقل من اعتاده ومرز عليه إلا صحبته السكينة ، وأيده التوفيق ، وخدمته القلوب بالحبة ، ولحظته العيون بالمهابة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ١٨٠

<sup>(</sup>٢) الرَّفَق ، يغتج النون وإسكائها وكسرها : الـكمر

ابن السَّمَاك : الأَدُّرِي ، أُوجَر على ترك السَّكَذَب أم لا ! الآبي أترك أَنفَةً .

يميى بن خالف : رأيتُ شِرَبب حمرٍ مَزَع ، ولصًا أقلع ، وصاحبَ فواحش ارتدع ، ولم أركاذها رَجَع .

قالوا فی تفسیر هذا : إن المولع بالـكذب لایكاد یصبر عنه ، فقد عوتب إنسان علیه، فقال لماتبه : یابن أخی ، لو تعر"غَر"ت به لما صبرت عنه .

وقيل لسكاذب ممروف بالسكذب : أصدقت قط ؟ قال: لولا أبي أخاف أن أصدُق لقلت : لا !

وجاء فى بعض الأخبار الرفوعة : قبل له : بارسولَ الله : أيكون المؤمن بَبَانا ؟قال: نعم ، قبل : أفيكُون بخيلا ؟ قال : :نعم، قبل أهيكون كاذبا ؟ قال : لا . وقال ابنُ عباس : الحَدَّث حَدَثْان : حدث مِن فِيك ، وحدث من فَرَّجك .

وقال بمصهم : من أسرع إلى التأس بمسا يكرهون ، قالوا فيه مالا يعلمون ؛ أخذه شاهر فقال :

> وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إلى ذَمَّهِ ذَمُّوه بالحقُّ وبالباطلِ<sup>(١)</sup> وكان بقال : خذوا عن أهل الشرف ، فإنهم قَدًّا يَكذبون .

وقال بعض الصالحين : لو صحِمَني رجل ، فقال لى: اشترط على خَصَّلَةً واحدة لانزيد عليها ، لقلت : لانكذب .

وكان يقال : خَصَّلتان لا يجتمعان : الكذب وللروءة .

كان يقال : مِن شرف الصدق أنَّ صاحبَه بُصدَّق على عدوّه ، ومن دناءة الكذب أنَّ صاحبَه يَكذَّب وإن كان صادقا .

<sup>(</sup>١) النقد ٢ : ١١٤ من غير لبية ۽ وينده :

مَقَالَةُ النُّوهِ إِلَى أَهْدِيهَا اسْرَعُ مِنْ مُعَمَّدُرِ إِلَى سَائِلِ

ومثل هـ ذا قولم : منْ عُرِف بالصدق جاز كِذَهُ ، ومن عُرِف بالكذب لم يَجُزُّ صدقه .

وجاء في الخبر الرفوع : ﴿ إِنْ فِي المَعَارِيضَ لَمَدُوحَةٌ عَنِ الكَذَبِ ﴾ .

وقال ابن سِيرين : السكلام أوسع من أن يكذب ظريف .

وقالوا في قوله تمالى : ﴿ لَا تُوَّاخِدُ بِي بِمَا نَسِبتُ ﴾ (١) ؛ لم ينسَ ، ولسكنه من معاريض السكلام ، وكذلك قالوا في قول إبراهيم : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ۗ ﴾ (٢) .

وقال العُدَّيِيّ: إنى لأصدُّق في صفارٍ ما يصر أنى ، فكيف لاأصدق في كبار ما ينقمني 1 وقال بعض الشعراء :

شهد أعرابي عند معاوية شهادتُ، فقال له يُ كدبت ، فقال :الكادب والله المنزشل في ثيابك ؛ فقال معاوية : هذا جزاء من عَجل .

وقال معاوية يوما لللا حنف \_ وحد له حديث ، أنكذب ؟ فقال له الأحنف : والله ماكذبت منذ علت أنّ الكذب بشين أهله .

ودحل عبدُ الله من الزُّمبير يوماً على مماوية فقال له : اسمع أبياتاً قلتُها \_وكان واجداً على مماوية \_ فقال : هات ، فأشده :

إذا أنت لم تُنصِفُ أخاكَ وجَــــدُنّة عَلَى طَرَفِ الهجران إن كان يعقـــلُ وهركب حدّ السيف من أن تَضيبه إذا لم يكن عن شفرة السيف مِزْحَلُ فقال معاوية : لقد شعرت بعدنا إذا إلى بكر ؟ ثم لم يلبث معاوية أن دخل عليه مَشَنُّ

<sup>(</sup>١) سورة الكيف ٧٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة المأثاث ۸۹ .

ابن أوس المزنى ، فقال : أقلت بعدنا شيئًا ؟ قال نعم ، وأنشده :

لَمَمْرُكُ لَا أُدرِى وَإِنَّ لَأُوْجَلُ ۚ عَلَى أَبِّنَا نَمَدُو النَّبِـةُ أُولُ (١)

حتى صار إلى الأبيات التى أنشدها ابن الزبير ، فقال معاوية : يا أبا بكر ، أما ذَ كرت آنفا أن هذا الشعر لك ؟ فقال: أنا أصلعت المعالى وهو ألف [ الشعر ] (٢٠ . وبعد ، فهو ظفرى (٢٠ وما قال من شيء فيو لل .

وكان عبدالله بن الزبير مُسْتَرضَمًا في مُزَيَّنة (١).

وروى أبوالمباس المبرد في " الكامل " أن هر سعد المزيز كتب في إشخاص إياس بن معاوية الزنى ، وعدى بن أرطاة القرارى أمير البصرة وقاضيها إليه ، فعار عدى إلى إلى بياس ، وقد رأنة يمز نه (م) عند هم بن هيد المزيز و يُنبي عليه ، فقال اله بياأبا واثلة ، إن لنا حقاً ورجا ، فقال إياس ، أقلى الكذب تريدنى ! واثله ما يسرف أن كذبت كذبت كذبة يعفرها الله لى ، والإطلاع عليها عذا كواوماً إلى ابنه \_ ولى ماطلمت عليه المشمس (1)

وروى أبوالعباس أيضا: أن عمرو بن معديكرب الرسيدي كان معروفا بالكذب. وقيل خلف الأحمر ــ وكان مولى لهم وشديد النمصب لليمن: أكان عمرو بن معديكرب يكذب ؟ قال: يكدب في المقال ويصدق في الفعال (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ديواله ۷۰ .

<sup>(</sup>٢) من السكامل ،

<sup>(</sup>۴) الـکامل ہ وہو بعد ظاہری ت

<sup>(</sup>٤) الحرق الكامل ٧ : ٧٩٩ ، ٧٩٧ .

 <sup>(</sup>ه) في الأصول : « يقرظه » ، وما أتبه من اسكامل ، وفي ريادات أبي الحسن الأحش : التمريق ،
المدح ، ولم أسم عدم اللعطة إلا من أبي الساس ، وهي عسى مشلة سيلمارن ، وهو بيمن التمل ؟ وجهدا سجيت
ماؤن ؟ كأنه أزاد منه أن يكره ، ويروى : « يكثرة » ، وفي ريادات السكامل أيضاً : قال الشبع : قوله :
ه أن يمر نه عند المليمة ؟ أي كأنه يجمله سبد مرية ؟ لأنه كان مربعاً »

<sup>(</sup>٦) (ل کامل ۲ : ۲۱۲

<sup>(</sup>۷) الـکاس ۲: ۲۰۸ .

قال أبو العباس: قروى انا أن أهل الكوفة الأشراف ، كانوا يظهرون بالكناسة (١) فيركبون على دوابهم حتى تطرادهم (٢) الشمس ، فوقف همرو بن معديكرب الرابيدى ، وخالف بن الصقعب النبيدى ـ وخالف بن الصقعب النبيدى ـ وعده ، فقال المؤرن المعتمد عاقبل عمرو بحدثه ، فقال المؤرن الموقع على بنى نبيد ، فطعته فأذريته (٢) مراب على بن الصقعت ، فعملت عليه ، فطعته فأذريته (١) ثم ميلت عليه بالصبطامة (١) ، فأحذت رأسه ، فقال خالد بن الصقعت ، حِلا أبا ثور ، إن قتيلك هو الحدث ؟ فقال عرو ، باهذا إذا حُدثت فاستبع ، فإنما نتحدث عثل ما تستبع لنرهب به هذه المد يقال عرو ، باهذا إذا حُدثت فاستبع ، فإنما نتحدث عثل ما تستبع لنرهب به هذه المد يقال عرو ، باهذا إذا حُدثت فاستبع ، فإنما نتحدث عثل ما تستبع لنرهب به هذه المد يق .

قوله : « مسترعفِين » أى مقدمين له . وقوله : « حِلَّا أَبَا تُور » أَى استَّن ، يقال: حلف ولم يتحلّل ، أَى لم يستَّنُ والمدّية ؛ مضرٌ وربيعة وإياد ، بنو معدّ بن عدمان ، وهم أعداء الحين في المعاخرة والتكاثر .

<sup>(</sup>١) الكناسة : علة بالكونة .

 <sup>(</sup>۲) الكامل : « إلى أن يطردهم حر الشهس » .

<sup>(</sup>٣) أذريته : صرعته وألقته عن فرسه

<sup>(</sup>٤) الصمصامة : المسيف الصارم لا ينشي ؛ وهو اسم عمرو بن معديكرت.

(77)

الأصلىل :

# ومن خطبة له عليه السلام :

عِبَادَ ٱللهِ ۚ إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ ٱللهِ إِلَيْهِ عَبْداً أَعَانَهُ ٱللهُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَأَسْتَشْعَرَ ٱللَّهُ إِنَّ ، وَتَجَلَّبَتَ ٱلْمُوْفَ ؛ فَزَهَرَ مِصْبَاحُ ٱللهُدَى فِى قَنْبِهِ ، وَأَعَدُ ٱلْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ به فَقَرَّبَ مَلَى نَفْسِهِ ٱلْبَهِيدَ ، وَهَوْنَ الشَّدِيدَ ،

أَظُرَ فَأَبْضَرَ ، وَذَ كُرَ فَاسْتَسَكُفَرَ، وَأَدْتُوى مِنْ عَذْبٍ فُرَّاتٍ، سُهُلَّتَ لَهُ مُوَارِدُهُ، فَشَرِبَ جَهَالًا ، وَسَلَكَ سَبِيلًا جَدَداً .

قَدْ خَلَعَ مَرَابِيلَ الشَّهُوَ المَّهِ ، وَتَحَلَّى مَنِ ٱلْمُهُوعِ ، إِلَّا قَمَّا وَاحِدًا ٱنْفَرَدَ بِهِ ، فَخَرَجَ مِنْ مِيفَةِ ٱلْمَنَى ، وَمُشَارَكَة أَخْلِ ٱلْهُوَى،وَصَارَ مِنْ مَفَانِيحٍ أَبْوَابِ ٱلْهُدَى، وَمَفَالِهِنَ أَبْوَابِ ٱلرَّدَى .

قَدْ أَبْضَرَ طَرِيقَهُ ، وَسَلَّكَ سَبِيلَهُ ، وَعَرَفَ مَنَارَهُ ، وَقَطَّعَ غِمَارَهُ ، وَالشَّمْسَكَ مِنَ الْمُوّا بِأَوْتَقَمِا ، وَمِنَ أُلِّهُ بَالْ بِأَمْقَيْها ، فَهُوَ مِنَ ٱلْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضَوْ ، الشَّمْسِ ، قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ فَهُ سُبْحَانَهُ فِي أَرْفَعِ ٱلْأُمُورِ ؛ مِنْ إصْدَارِ كُلُّ وَارِدٍ عَلَيْهِ ، وَنَصْبِيرِ كُلُّ فَوْجِ إِلَى أَصْلِهِ .

مِصْبَاحُ ظُلْمَاتٍ ، كَثَّافُ مَشَوَاتٍ ، مِفْنَاحُ مُبْهَمَاتٍ ، دَفَّاعُ مُمْفِلاَتٍ ، دَلِيلُ فَلَوَاتٍ ؛ يَقُولُ فَيُغْهِمُ ، وَيَسْلَكُتُ فَيَسْلَمُ .

قَدُ أَخْلَصَ فِهِ فَأَسْتَخْلَصَهُ ، فَهُوَ مِنْ مَعَادِنِ دِينِهِ ، وَأَوْتَادِ أَرْضِهِ ، قَدْ أَلْزَمَ

نَفْسَهُ ٱلْمَدُلُ ، فَحَكَانَ أَوْلَ مَدْلِهِ آنِيُ ٱلْهُوَى عَنْ نَفْسِهِ .

يَصِيفُ أَنْفُقُ وَ يَمْمُلُ بِهِ ، لَا يَدَعُ لِلْخَيْرِ عَايَةً إِلَّا أَمْهَا ، وَلَا مَظِنَّةً إِلاَّ فَصَدَهَا ، قَدْ أَمْ كُنَ أَلْكِتَابَ مِنْ زِمَامِهِ ، فَهُوَ قَائِدُهُ وَ إِمَامُهُ ، بَصُلُ حَيْثُ حَلَّ كَقَلُهُ ، وَيَغْزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ .

...

# النسيخ :

استشمر الحزن : جمله كالشمار ، وهو ما يلي الجسد من الثياب ، وتجلبَب الحوف : جمله جلبابًا ، أى ثوبًا .

زهر مصباح الهدى : أضاء . وأعد القيري ليومه ، أى أعد ما قدمه من الطاعات قِرَّى لضيفاللوتِ النازل به . والعُراتِ : العذب / /

وقوله : ﴿ فَشَرِبَ نَهَلاً ﴾ ؛ يجوزُ أَنْ بَكُونَ أَرَادُ فِقُلُهُ ؛ ﴿ لَهَلَا ﴾ المعدرَ، من مَهَلَ يَشْلُ نَهَلاً ﴾ أى شرب حتى رَوِي ۖ ، وبجور أن يَريَدُ بَالنَّهِلَ الشرب الأول خاصة ، وبريد أنه اكتنى بما شربه أولا ، فلم يحتج إلى العَلل .

وطريق حِدَدِّ : لا عثار فيه لقوة أرضه . وقطع فياره ؛ بقال : بحر غَمَّر ، أَى كثير الماء ، وبحار عِار . واستمسك من العرا بأوثقها ؛ أَى من العقود الوثيقة ، قال تعالى : ( فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرُّ وَقَ ٱلوَّنْقَى ﴾ (١) .

ونصب نفسه لله ؛ أي أقامها .

كشَّاف عَشَوَات: جمع عُشُوة وعَشُوة وءِشُوة ، بالحَرِّكات الثلاث ، وهي الأمر الملتيس ؛ يقال: أوطأني عَشُوةً .

<sup>(</sup>١) سورة القرة ٢٥٩ .

والممفيلات : جمع معضة وهي الشدائد والأمور التي لا يهتدي لوجهها . دليل فلوات ، أي يُهتدى به كا يَهتدى الركب في الفلاة بدليلهم . أمّها : قصدها . ومغلّنة الشيء : حيث يُغلن وجوده . والثقّل . متاع المسافر وحَشَمَه .

# [فصل في المبَّاد والزمَّاد والعارفين وأحوالهم ]

واعلم : أنَّ هذا الـكلام منه أخذ أصاب علَّم الطريقة والحقيقة علمَهم ، وهو تصريح بحال العارف ومكانته من الله تسالى ·

والمرِّ فان درجة حال رفيمة شريفة جدًا ، مناسبة للنبوَّة ، ويختصُّ الله تعالى بها مَنْ يَقِرُّ به إليه من خلقه ،

والأولياء على طبقات ثلاث :

الطبقة الأولى : حال العابد ، وهو صاحب الصلاء السكتيرة ، والصوم الدائم ، والحبح والصوم الدائم ، والحبح والصدقة .

والطبقة الثانية : حال الزاهد ، وهو للمرضُّ من ملاذً الدنيا وطيّباتها ؛ تقيمه الـكِسره، وتستُره الخرِّقة، لا مالَ ولا زوجة ولا ولد .

والطبقة الثالثة: حال المارف ، وهو الواصل إلى الله سبحانه بنفسه لابندينه ، والبارئ سبحانه متمثّل في نفسه تمثّل المشوق في ذات الماشق ؛ وهو أرفع الطبقات ، وبعده الزاهد.

وأما المايد فهو أدُّوسُها ، وذلك لأنّ العابد مُعامل كالتّأجر ، يسبُد ليثاب ، و يُتمب نفسه ليرتاح ؛ فهو يعطى من نفسه شيئا ويطلب ثمنه وعِوضه ، وقد يكون العابد فنيًّا موسرا ، كثير المال والولد ، فليست حاله من أحوال السكال .

وأما الزاهد، فإنه احتفَر الدنيا وعروضها وقَيناتها ، فحلصت نفسه من دناءة المعامع

وصار عزيزاً مَلِيكا، لا سلطان عليه لنف ولا نفيره، فاستراح من الذل والهوان، ولم يبق لنف شيء تشتاق إليه بعد الموت، فكان أقرب إلى السلامة والنحاة من العابد الفق الموسر.

وأمّا المارف فإنه بالحال التي وصفناها ، ويستازم مع وجودها أن يكون زاهدا ، الأنه لا يتصوّر العرّفان مع تملّق النفس بملاذ الدنيا وشهوانها . مع قد يحصل بعم العرفان لبعض العلماء الفضلاء ، مع تملّقهم بشهوات الدنيا ، ولسكتهم لا يكونون كاملين في الحوالم ، وإنما تحميل الحالة السكاملة لمن رَفّض الدنيا وتحلّى عنها ، وتستارم الحالة الذكورة أيضا أن يكون عابدا عبادة ما ، وليس يشترط في حصول حال العرفان أن يكون على قدم عنايمة من العبادة ، بل الإكثار من العبادة حجاب كا قيل ؛ ولسكن لا بد من القيام بالفرائض وشي أيسير من القواعل .

واعلم: أن العارف هو ألعارف بافئه تعالى وصَعَانَه وملائكته ورسله وكتبه ، و ما لحكمة المودعة في نظام العالم ، لاسيا الأفلاك والسكواكب ، وتركيب طبقات العناصر ، والأحكام وفي تركيب الأبدان الإنسانية .

فن حصل له ذلك ، فهو العارف ؛ وإن (١) لم يحصل له ذلك ، فهو ناقص العرقان ، وإن انضم " إلى ذلك استشعارُه جلال الله تمالى وعظمته ، ورياضة النفس والمجاهدة ، والصبر والرضا والتوكل ، فقد ارتفع طبقة أحرى ، فإن حصل له بعد ذلك الحب والوجّد ، فقد ارتفع طبقة أخرى ، فإن حصل له بعد ذلك الحب والوجّد ، فقد ارتفع طبقة أخرى ، فإن حَصَل له بعد دلك الإعراض عن كل شيء سوى الله ، وأن يصير مساوبا عن الموجودات كلها ، فلا يشعر إلا منفسه وبالله تعالى ، فقد ارتفع طبقسة أخرى ، وهي أرفع الطبقات .

<sup>(</sup>۱) ب: ۵ ميل ۵ .

وهداك طبقة أخرى بذكرونها ، وهي أن يسلب هن نفسه أيضا ، فلا يكون له شمور بها أصلا ، وإنما يكون شاعرا بالقيّوم الأول سبحانة لاغير ، وهذه درحة الاتحاد ، بأن تصير الذّاتان ذاتاً واحدة .

وهذا قول قوم من الأوائل ومن للتأخّر بن أيضا ، وهومقام صعب ، لانتبت المقول لتصوّره واكتناهه .

...

واعلم أن هذه الصفات والشروط والنعوت التي دكرها في شرح حال العارف ، إنما يعنى بها نفسه عليه السلام ؛ وهو من السكلام الذي له ظاهر و باطن ؛ فظاهره أن يشرح حال العارف المعلق، و ماطنه أن يشرح حال هارف معتن ، وهو نفسه عليه السلام . وسيأتي في آخر الخطية عابدل عل فلك .

وتحن نذكر الصفات التي أشار عليه السَّلام إليها والحدة واحدة :

فأولها : أن يكون عبداً أعانه الله على نفسه ، ومعنى ذلك أن يخصه بالطاف ، يختار عندها الحسن ويتجدّب القبيح ، فكأنه أقام اللهس فى مقام المدوّ ، وأقام الألطاف مقام المعونة التي عدّه الله سبحانه بها ، فيكسِر عادية المدوّ للذكور ؛ وبهذا الاحتبار سمى قوم من المتكلمين اللطف مَوناً .

وثانيها : أن يستشمر الحزن ، أي يحزن على الأيام الماضية، إن لم يكن اكتسب فيها من موجهات الاختصاص أضعاف مااكتسبه .

وثالثها : أن يتجلب الخوف ، أي يخف من الإعراض عنه ، بأن يصدر عنه ما يمحوه من جريدة الخلِصين .

ورابعها : أن يُعِدُّ القِرَى لضيف المنيَّة ، وذلك بإقامة وظائف العبادة .

وخامسها : أن يقرّب على نفسه البعيد ، وذلك بأن يمثّل للوت بين عينيه صباحاً ومساء ، وألّا يطيل الأمل .

وسادسها : أن يهوّن عليه الشدائد ؛ وذلك باحيّال كُلَف المجاهدة وريّاضة النفس على عمل المشاق .

وسابعها : أن يكون قد نظر فأبصر ، وذلك تترتيبالقدمات الطابقة لتمقّالهاترتيبا صحيحا ، لتنتح العلم اليقيني" .

وثاملها : أن يدكر الله تمالى فيستكثرَ من دكره ، لأنّ ذكره سبحانه والإكثار منه ، يتمتمى سكونَ النعس وطُمأُ بينتها ، كا قال تمالى : ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَعْلَمُينُ اللَّهُ مِ تَعْلَمُينُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَّ اللَّالَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وتاسعها: أن يرتوي مَن حَلِّ الله تعالى عُولِهُو العذب الفُرات ، الذي سهل موارده على من انتخبه الله ، وجمله أهلًا للوصول إليه ) فشرب منه وسّهَل ، وسلك طريقاً لاعتار فيه ولا وَعْث .

وعاشرها: أن يحلَّع سرابيل الشهوات، لأن الشهوات تصدِّي مرآة العقل ، فلانتطبع المقولات فيها كا ينبعي ، وكذلك العَضب .

وحادى عشرها : أن يتخلّ من الهموم كلّها ، لأنها تزيّدات وقواطع عن المطلوب ، إلا همّا واحداً وهو همّ بمولاه ، الذى لدّ ت وسروره الاهمّام به ، والتقرد بمناجاته ومطالعة أنوار عِزّته ، فعينئذ يخرج عن صعة أهل المّبى ، ومس مشاركة أهل الموى ، لأنه قدامتاز عنهم بهذه المرتبة والخاصية التي حصلت فه فصار مفتاحاً لباب المدى ، ومِملاق لباب المصلال والردى ، قد أ بصر طريق المدى ، وسلك سبيله ، وعرف مناره ، وقطع غماره .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ٢٨ .

وثانى حشرها : أن ينصب نف فله في أرفع الأمور ، وهو اعلوة به ، ومقابلة أنوار جلاله بمرآة فكره ، حتى تشكيف نفسه بتلك الكيفية المنظيمة الإشراق ، فهذا أرفع الأمور وأجلها وأعظمها ، وقد رمّز في هذا الفصل ، ومرجه بكلام خرج به إلى أمر آحر، وهو فقه النفس في الدين ، والأمور الشرعية النافعة لمناس في دبياهم وأخراه ؛ أمّا في دنياهم فلردّع المفسيد وكف النظالم ، وأما في أحراهم فلفوز بالسعادة باعتبار امتثال الأوامر الإلمية . فقالى : « في إصدار كل وارد عليه ؛ أي في فتياكل مستفت له ، وهداية كل مسترشداه في الدين ؛ ثم قال : «ونعيبر كل فرع إلى أصف » . ويمكن أن يمتج مهذا من قال بالقياس، ويمكن أن يقال : إنه لم برد ذلك ، بل أراد تخريج الفروع المقلية ، ورد ها إلى أصولها؟ كا يحكلف أصحابنا القول في بيان حكمة الفديم تعالى ، في الآلام وذبح الحيوانات ، ردًا له إلى أصل الدل ، وهو كونه تعالى لايفعل القبيح .

وثالث عشرها : أن يكون مصياحاً لظفات الصلال ، كشافا احتوات الشبه ، مفتاحا المبهمات الشكوك المعتفاة ، دليلا المبهمات الشكوك المعتفلة ، دفاعا لمعللات الاحتجاجات العقلية الدقيقة العامضة ، دليلا في فاوات الأنظار العمية المشتبهة ، ولم يكن في اصحاب محد صلى افي عليه و آله أحد بهذه الصفة الاهو .

ورابع عشرها :أن يقول مخاطبا المبره أيفهمه ما خاطبه به ، وأن يسكت أيدلم، وذلك لأنه ليس كل قائل مُفهما ، ولا كل ساكت سالما .

وخامس عشرها : أن يكونَ قد أخاص في فاستخلصه الله ، والإخلاص في مقام عظم حدًا ، وهو ينزّ م الأفعال عن الرّياه ، وألّا بمازج العبادة أمر لا يكون في سبحانه ؟ ولهذا كان بعض الصالحين يُصْبِح من طول العبادة نَصِبًا قشفا ، فيكتحل ويدّهن ؟ ليُذهِبَ بذلك أثر العبادة عنه .

وقوله: ﴿ فَهُومَنَ مَعَادِنَ دِينَهُ وَأُوتَادَأُرَفَهُ ﴾ مَعَادِنَ وَلَدُينَ يُقْتَلِسُ الدِينَ مُعَلِمُهُ كَعَادِنَ الدّهِ وَالفَضَة ، وهي الأرضون التي يلتقط ذلك سُها ، وأوتاد أرضه: هم الذين لولاهم لماذت الأرض وارتجت بأهلها، وهذا من باب الاستعارة الفصيحة ، وأهل هذا العلم يقولون : أوتاد الأرض جاعة من الصالحين ، ولهم في الأوتاد والأبدال والأقطاب كلام مشهور في كتبهم .

وسادس عشرها : أن يكون قد ألرّم نفسه الندل ، والندالة : مَلَسَكَه تَصَدُّر بِهاعن النفس الأفعال العاضلة خلقا لا تُمَنَّقاً .

وأقسام المدالة ثلاثة ، هي الأصول وما عدًاها من الفصائل فروع عليها :

الأولى الشجاعة ، ويدخل فيها السعاء الأده شعاعة وتهوين للمال ، كاأن الشجاعة الأصلية تهوين للمال ، كاأن الشجاعة الأصلية تهوين للنصر ، فالشجاع في الحرب في الدينقسة ، والجواد المال شحاع في إعاقه ، ولمداقال الطاقي :

أيقت أنَّ من السَّاعِ - شَجَاعَةً اللَّهِ عِلَى السَّاعِ اللَّهِ عَلَى السَّعَاعة حودًا (١)

والثانية : الفقه ، ويدحل فيها القباعة والزهد والمرلة .

والثالثة : الحكمة ، وهي أشرفها .

ولم تحمل المدالة الكاملة لأحد من البشر بسد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا لهذا الرجل ، ومن أنصف عَلِم صحة ذلك ، فإن شجاعته وجوده ، وعفّته وقعاعته وزهده ، يُضرب بها الأمثال .

وأما الحكمة والبحث في الأمور الإلهيّة ، فلم يكن من فنّ أحد من المرب، ولانقل في جادٍ أكابرهم وأصافرهم شيء من دلك أصلا، وهذا فن كانت اليونان وأوائل الحبكاء وأساطين الحكمة بنفردون به ؛ وأوّل من خاض فيه من الدرب على عليه السلام، ولهذا

<sup>(</sup>١) أبو تمام ، ديوانه ١ : ٤٣٣ .

تجدُّ المباحث الدقيقة في التوحيد والمدل مبنوثة عنه في فرش كلامه وخطيه ، ولا تجدفي كلام أحد من الصحابة والتابعين كلةً واحدة من ذلك ، ولا يتصورونه ، ولو فُهموه لم يقهموه ، وأتى العرب ذلك !

ولهذا انتسب للتسكامون الذين بججوا في بحار المعتولات إليه خاصة دون غيره ، وسمّو وأستاذَ هم ورئيسهم ، واجتذبته كلُّ فرقة من العرق إلى نفسها ؟ ألا تَوَىأن أصحابنا ينتمون إلى واصل بن عطاء ، وواصل تلميذ أبى هاشم بن محد بن الحنفيّة ، وأبو هاشم تلميذ أبيه محد ، وعمد تلميذ أبيه على عليه السلام !

فأما الشَّيمة من الإمامية والرَّ بدِّية والسَّكِسانية ، فانباؤهم إليه ظاهر .

وأما الأشعرية فإنهم بأخَرَة بنتمون إليه أيضاع لأنّ أبا الحسن الأشعرى تليذ شيخا أبى على رحه الله تمال ، وأبوعل تليذاً في بعقوب الشّعام ، وأبويعقوب تليذاً بى الهذكيل ، وأبو الله أبل تليذ أبى عنان العلويل ، وأبو عنان العلويل العلام .

وأما الكرَّامية فإن ابن الهيم دكر في كتاب " القالات " أنّ أصلَ مقالهم وعقيدتهم تنتهي إلى على عليه السلام من طرية بن :

أحدها : أنهم بُسندون اعتقادَم عن شيخ بعد شيخ ، إلى أن ينتهى إلى سُفيان التَّورِيّ، ثم قال : وسفيان التورى من ازبدية ، ثم سأل نفسه فقال : إذا كان شيخكم الأكبر الذي تنتمون إليه كان زبديًا ، فعال كم لانسكو بون ريدية ؟ وأجاب بأن سُفيان التورى رحمه الله تمالى ، وإن اشتهر عنه الزَّبَدية ، إلا أنْ تَزيده إنما كان عبارة عن موالاة أهل البيت ، وإنكار ما كان بنو أمية عليه من العالم ، وإجلال زيد من على وتعظيمه ، وتصوينه في أحكامه وأحواله ، ولم ينقل من سفيان التورى أنّه طمن في أحد من الصحابة .

العلم بن النانى: أنه عدّ مشابخهم واحداً فواحدا ، حتى انهى إلى علماء الكوفة من أصحاب على ، كسلمة بن كهيل ، وحبة المتركن ، وسالم بن الجند ، والفضل بن دُكين، وشعبة ، والأعمش ، وعلمة وهُيبرة بن مريم ، وأبى إسحاق الشمي ، وغيره ، ثم قال : وهؤلا مأخذوا العلم من على بن أبى طالب عليه السلام ، فهو رئيس الجاعة \_ يعنى أصحابه وأقوالهم منقولة عنه ومأخوذة منه .

وأما الخوارج فانباؤهم إليه طاهر أيضاً ، مع طعتهم قيه ، لأنهم كانوا أصحابه ،وعنه مَرَّقُوا ، بعد أن تعلّموا عنه واقتبسوا منه ، وهم شيعته وأنصاره بالجل وصِفْين ، ولكنَّ الشيطان رانَّ على قاربهم ، وأحمى بصائره .

"م إنه عليه السلام ذكر حال هذا السارف المادل فقال : « أوّل عدله نني الموى من نفسه » ، وذلك لأنّ من يأمر ولا يأتمر ، و بنهي ولا ينتهى ، لا تؤثر عظته ، ولا ينفع لمرشاده . ثم شرح ذلك فقال نه ويسف الحق ويسل به » . ثم قال : « لا يدع المغير غاية إلا أمّها ، ولا مُؤلّة إلا قصدها » ؛ وَذلك لأن الخير الدته وسروره وراحته ، فيق وجد إليه طريقا سلكها ، ثم قال : « قد أمكن الكتاب بهني القرآن بهن زمامه » ، أى قد أطاع الأوامر الإلهية ، فاقرآن قائده وإماله ، بحل حيث حل ، وبازل حيث نرل .

الأخشان :

وَآخُرُ قَدْ نَسَمَى عَالِماً وَلَيْسَ بِهِ ، فَاقْتَبْسَ جَهَا ثِلَ مِن حُهَالِ ، وَأَصَالِيلَ مِنْ صُلالَ ، و وَنَصَبَ قِلنَاسِ أَشْرَاكاً مِنْ حَبَا ثِلِ غُرُورٍ وَقُولِ ذُورٍ ، قَدْ حَلَ ٱلْكِتَابَ عَلَى آرَائِهِ ، وَعَطَفَ آعُلَقَ مَلَ الْحَابِ ، وَعَمَلُ النّاسِ مِنَ ٱلْعَظَائِمِ ، وَجُولُ كَبِيرَ الْجُرَائِمِ ، وَعَمُولُ : وَعَطَفَ آعُولُ : أَعَلَى النّاسِ مِنَ ٱلْعَظَائِمِ ، وَجُولُ كَبِيرَ الْجُرَائِمِ ، وَعَمَلُ النّاسِ مِنَ ٱلْعَظَائِمِ ، وَجُولُ أَلْمِينَا الْمُطَجِّمِ مَا اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل صُورَةً إِنْسَانٍ ، وَالْقَلْبُ قَلْتُ حَبَوَانٍ ، لَا يَمْرِفُ بَابَ ٱلْهِدُى فَيَنَبِعَهُ ، وَلَا بَابَ ٱلْمَتَى فَيَصُدُ عَنْهُ ، وَذَلِكَ مَبَّتُ ٱلْأَحْبَاءِ .

فَأَيْنَ تَذَهَبُونَ ا وَأَنَّى تُوافَكُونَ، وَأَلاَ عُلاَمٌ فَا يُمَةٌ ، وَٱلْآيَاتُ وَاضِعَةٌ ؟ وَٱلْمَارُ مَعْصُوبَةٌ ا فَأَيْنَ يُثَاهُ سِكُمْ ا وَكُنِفَ نَعْمَهُونَ وَمَيْنَكُمْ عِثْرَةُ نَبِيْكُمْ ؟ وَهُمْ أُرِمَة المُفَى ، وَأَعْلاَمُ الدَّينِ ، وَأَلْسِمَةُ الصَّدْقِ ! فَأَمْرِ لُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَعَارِلِ ٱلْقُرُ آنِ ، وَرِدُوهُمْ وُرُودَ ٱلْهِمِ ٱلْمِطَاشِ.

فَلاَ تَسْتَمْمِلُوا الرَّأَى فِهَا لَا يُدْرِكُ قَمْرَهُ ٱلْبَصَرُ ، وَلَا تَتَفَدُّمُلُ إِلَيْهِ ٱلفِسَكُرُ .

النِّيزحُ :

الجهائل: جمع جهالة؛ كما قالوا: عَلاقة وعلائق. والأضاليل: الضَّلاّل، جمع لا واحد له من لفظه.

وقوله : « وقد حمل السكتاب على آرائه ، ، يسنى قد فسّر السكتاب وتأوّلَه على مُقتضى هوا، وقد أوضح ذلك بقوله : « وعطف الحقّ على أهوائه » ، وقوله : ﴿ يَوْمِنَ الناسَ مِنَ الْعَظَامُ ﴾ ، فيه تأكيد لمذهب أسحابنا في الوعيد ، وتضعيف لمذهب الرجية الذين يؤمنون الماس من عطائم الذنوب ، ويُعتَّونهم العفو ؛ مع الإصرار وترك التوية . وجاء في الخبرالمرفوع المشهور : ﴿ الكيسَ مَنْ دَانَ نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، والأحق من أثبً نفسة هواها ، وتمنى على الله » .

وقوله : ﴿ يَمْوَلُ أَفْفَ عَنْدُ الشَّهِهَاتَ ﴾ ؛ يَمْنَى أَنَّ هَذَا النَّذَعِيَّ لَلْمَا يَمُولُ لَنْفُسَهُ وقاماس : أَنَا وَاقْفَ عَنْدُ أَدْنَى شَبِهَةَ تَحَرُّجًا وَتُورُّعًا : كَا قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَه : ﴿ دَعُ مَا يَرْ يَبِكُ إِلَى مَا لَا يَرْبِبُكُ ﴾ .

ثم قال : « وفي الشبهات وَقَع ، أي بجوله ؛ لأنّ مَن لا يعلم الشبهة ما هي ، كيف بقف عندها ، وبتحرّج من الورّطة فيها ، وهو الإيامن من كوبها غير شهة على الحقيقة ا وقوله : « اعترل البدّع ، وينتها اضطعم أن ؛ إشارة إلى تضعيف مداهب العامة والحشوية الذين رفصوا النّظر المعلّى ، وقالوا : فعنزل البدّع .

وقوله : « فالصورة صورة إنسان ... » وما بعده ، فراده بالحيوان ها هنا الحيوان الأخرس كالحجار والثور ، وليس ير يد العموم ، لأنّ الإنسان داخل في الحيوان ، وهذا مثل قوله تمالى : ﴿ إِنْ هُمْ ۚ إِلَّا كَالاً نَعَام ِ بَلْ هُمْ ۚ أَضَلُ سَيِيلاً (١٠ ﴾ .

وقال الشاعر:

وَكَائِنْ ثَرَى مِنْ صَامِتِ لِكَ مُعْجَبِ زِبَادُنَهُ أَوْ نَفْصُبِ فِي النَّكَلَّمِ (٢) لسانُ الفتي نِصْفُ وَنِصْفُ فَوْادُهِ فَمْ بَبِقَ إِلاَّ صُورَةِ اللَّحْمِ والدم

<sup>(</sup>١) سورة الفرقات ٤٤ -

<sup>(</sup>٣) البيتان يتسبان إلى رُهير ۽ ملحق ديوانه س ١٩٣ ( س مجموعة المقد التين ) .

قوله : ﴿ وَذَلَكَ مَيْتَ الْأَحِياءَ ﴾ كلة فصيحة ، وقد أحدها شاعر فقال :

لَـُيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ مِيْتَ إِلَّهِ النِّيْتُ مَيِّتُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والأعلام :المعزات هاهنا؛ حمع عَلَم ، وأماله الحيل أوالرابة والمبارة ،تنصَب في اللَّمالاة ليهتدَّى بها .

وقوله : « فأَبْنَ يُتَاه بكم ! » أى أبن يذهب بكم في النيه ! ويقال : أرضُ تَيْهاه يتحبَّر سالكها . وتُمَمَّهُون : تتحبَّرون وتُصِلّون .

<sup>(</sup>١) لاين الرعناء الضبابي، السكاءق لابن الأثير ٣٣٦.

إِينَ هِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسُ أَهُلَ الْسَنِينَ ) (1) : ﴿ اللهم هؤلا الهلَّ عِنْهُ أَذْهِ الرجس عَنهم ؟ فإن قلت : فَمَنْ هي المعِبْرة التي عناها أسبر المؤمنين عليه السلام بهذا السكلام ؟ قلت : نفسه ووقداه ؛ والأصلُ والحقيقة نفسه ، لأن وقديه تاسان له ؛ وسعتهما إليه مع وجوده كذبهة السكواك المصيئة مع طوع الشمس المشرقة ، وقد سِمَاني صلى الله عليه وآله على ذلك بقوله : ﴿ وأنو كا حبر منكا » .

وقوله : «وهم أزمّة الحق" » : حمرَ مام؛ كأمه جمل الحقّ دا رُ المعهم حيثًا داروا ، وذاهبا معهم حيثًا ذهبوا ، كما أن الداقة طَوْع زمامها ، وقد سُه الرسول الله صلى الله عليه وآله على صِدْق هذه الفصية بقوله : « وأدر الحقّ معه حيث دار » ،

وقوله : ﴿ وَأَلْسَنَةَ الصَّدَقَ ﴾ من الألفاظ الشريعة القرآنية ، قال الله أمالى : ﴿ وَأَجُمَلُ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِ مِنَ ﴾ (\* أَمَا كَانُ لا يصدُر لَمَهُمُ حَكُمُ ولا قول الاوهو موافق الحق ؟ والصواب جملَهم كأمهم السِمَةُ مِرِدْقِ لا يصدر عمها قول كاذب أصلا ؟ بل هي كالمطموعة على الصدق .

وقوله : ﴿ فَأَ رَاوَهُم مَنَازَلَ القرآنَ ﴾ تحته سرٌ عظيم ؛ وذلك أنَّه أمر المسكلَّقِسين بأنْ يُحْرُ وَا العِثْرَة فِي إجلالهَا وإعظامها والانفياد لها والطاعة الأوامرها تَحْرَى القرآن .

<sup>(</sup>١) سورة لأحراب ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ٤٤ .

هو به دون غيره من الصحابة ؛ والفرق ظاهر" بين قولنا : « زيد معصوم ، وبين قولنا : « زيد واجب العصمة » ، لأنه إمام ؛ ومِنْ شرط الإمام أن يكون معصوماً ، قالاعتبار الأول مذهبها ، والاعتبار الثاني مذهب الإمامية .

ثم قال : « وردوهم ورد الهيم العطش ۽ ، أي كونوا ذوى جراس وانسكاش على أحد العلم والدين منهم ، كجراس الهيم الطاء على وُرود المناه .

ثم قال : ﴿ أَيُّهَا الناس حَلْوهَا عَنْ حَاتُمَ النَّبِينَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلِيسَ بِبَالِ ﴾ هذا الموضع بحتاج إلى تلطف في الشرح ، لأنَّ لقائل أنْ يقول : ظاهر هذا الكلام متنافس الأنه قال : ﴿ يُوتَ مَنْ مَاتَ مَنَا وَلِيسَ بَيْتَ ﴾ ، وهذا كما تقول : يتحرّك المتحرّك وليس بمتحرّك ، وكذلك قوله : ويبل مَنْ بليّ منا ، وليس ببال ﴾ ، ألا ترى أنّه سلب وليس بمتحرّك ، وكذلك قوله : ويبل مَنْ بليّ منا ، وليس ببال ﴾ ، ألا ترى أنّه سلب وإيحاب لشيء واحد ا فإن قلم : أراه بقاء النفس بمه موت الجسد ، كما قاله الأوائل وقوم من المتكلمين ، فيسل لكم : فإلا اختصاص للنبيّ ولا لمليّ بذلك ؛ بل هذه قضية عامة و جميع البشر ، والكلام حَرَج بحرج التمدّح والعنو .

فنقول في الجواب :

إنَّ هذا يُمَـكن أن يحمَل على وجهين :

أحدُها : أن بكون النبي صلى الله عليه وآله وعلى و من بتلوها من أطابب الميترة أحياه بأبدالهم التي كانت في الدنيا بأعيانها ؟ قَدْ رَفعهم الله نعالي إلى ملكوت الواته ؟ وعلى هذا لو قدرنا أن محتفراً احتفراتك الأجداث الطاهرة عقب دَفنهم لم بجد الأبدان في الأرض ؟ وقدروى في الخبر النبوى صلى الله عليه وآله مثل ذات ؛ وهو قوله : \* إن الأرض لم تُسلط على وأنها لا تأكل لى لحاً ولا تشرب لى دما ، نم يبقى الإشكال في قوله : \* ويبلى مَنْ بَلِي منا وليس ببالي ، فإنه إن صح هذا التفسير في الكلام الأول ؛ وهو قوله : \* بموت منا وليس ببالي ، فإنه إن صح هذا التفسير في الكلام الأول ؛ وهو قوله : \* بموت

مَنْ مات منا وليس بميت ، فليس يصح في القضية الثانية ، وهي حديث البلاء ، لأنها تقتصي أنّ الأبدال تبلي وذاك الإسال لم ببل ، فأحوج هذا الإشكال إلى تقدير فاعل عندوف ؛ فيكون تقدير السكلام : يموت من مات حال موته وليس بميت فيا بعد ذلك من الأحوال والأوقات ، وَيشْلَى كمن مَنْ بَلِي منا وليس هو ببال ؛ غذف المضاف كقوله : ﴿ وَإِلَى مَدْ يَنَ ) (() ، أي وإلى أعل مدير ؛ ولماكال السكّفن كالجره من الميت لاشياله عليه عَبْر بأحدها عن الآحر لمعاورة والانتهال ، كا عبروا عن المطر بالساء ، وعن الخارج المخصوص بالمائط ، وعن الخر بسكاس . ويحوز أن يحدف الفاعل كفوله تمال : ﴿ حَقْ تَوَارَتْ بِالمُحَابِ ) (٢) ؛ و ﴿ وَلَوْ لَا إِذَا بَلَمَتِ الْمُنْفُومَ ) (٢) . وقول حائم : ﴿ إِذَا حَشْرَجَتْ () وحذف الفاعل كثير .

والوحه الذابي أن أكثر المسكمين وهبوا إلى أن الإنسان الحي العمال أجراء أصلية في هذه البنية الشاهدة ؛ رهي أقل عا يميكن إن تأنلف منه البنية التي معها يصح كون الحي حباً ، وجعلوا الخطاب متوجها بحوها ، والتحليف وارداً عليها، وما عداهاس الأجراء ؛ فعي فاضلة ليست داحلة في حقيقة لإنسان ؛ وإذا صح دلك حار أن ينتزع الله تلك الأجراء الأصلية من أبدان الأسها ، والأوصياء ، فيرقعها إليه صد أن يخلق لها من الأجزاء الفاصلة عنها نظير ما كان لها في الدار الأولى ؛ كما ظاله مَنْ ذهب إلى قيامة الأنفس والأبدان مما ، فتنم عنده وتلتذ بضروب الدات الجدياسة ، وبكون هذا محصوصاً مهذه الشجرة

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٨٠

<sup>(</sup>۲) سورة س ۲۲ ه

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) مِنْ قولِ سَامَ :

لُمَدُرُ لَكَ مَا بُفُنِي النَّرَاءِ عَنِ ٱلْمَتَى إِذَا حَشَرَجَتْ بَوْماً وَصَالَ بِهَا ٱلصَّدْرُ وبواله ١١٨ ( من محوعة خنة دواوين ) .

المهاركة دون غيرها ؛ ولا مجب فقد ورد ق حقّ الشهداء نحو ذقتُ في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُحْسَبُنَّ الَّذِينَ فَتُولُمُ مُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُونَا ۖ بَلْ أَخْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ بُوْزَقُونَ ﴾ (1) .

وعلى الوجه الأولى لو أن محتفراً احتفر أجدائهم قوجد الأبدان فيها ؟ وإن لم يعسلم أنّ أصول تلك البُنَى قد انثرعت منها و نفت إلى الرفيق الأعلى ؟ وهذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير ماقدر اله أولا من الحذف ؛ لأنّ لجسد بَنْلَى فى القبر إلاقدر ما المنزع منه و نقِل إلى تقدير القُدْس ؛ وكذلك أيصاً بصدق على العسد أنه ميت ؛ وإن كان أصل بنيته لم يمت ؛ وقد وردى الخبر الصحيح : « أنّ أرواح الشهداء من للومنين في حواصل طيور خُضر تدور في أفناء الحنان ، وتأكل من عمارها ، وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل المرش ه ، فإذا جاء هذا في الشهداء فما ظلّك عوالي الشهداء وسادائهم !

فإن قلت : فهل يحوز أن 'بتأوّل كلامُه ، فيقال : لملّه أراد بقاء الذّ كُو والصيت؟ قلت إنه لبعيد "، لأن غيرَم بَشُر كمهم في دلك ؛ ولأنّه أخرج الكلام محرّج للستمرب للستعظم له .

هإن قلت : فهل يمكن أن يقال : إن الصمير بمود إلى النبي صلى الله عليه وآله ؟ لأنه قد ذكره في قوله : « خاتم النبيين » فيكون التقدير : أنّه يموت مَنْ مات مناوالنبي صلى الله عليه وآله ليس عيت ، وببلي مَنْ الله منا والنبي ليس ببال .

قلت : هذا أبددُ من الأول ، لأنه لو أراد ذلك لقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لاتبليه الأرض ، و إنه الآن حي ؛ ولم يأت سهدا السكلام للوهم ؛ ولأنه في سياق تمظيم البيئرة وتهجيل أمرها ؛ وتخره بنفسه وتمدّحه مخصائصه ومزاياه ؛ فلا بجوزان يدخل في غصون ذلك ماليس منه .

<sup>(</sup>١) سورة آل همران ١٦٩ .

فإن قلت : فهل هذا السكلام منه أم قاله مرفوعا ؟ قلت : بل ذكره مرفوعا ، ألا ثراه قال : و حذوها عن خاتم النبيين ، ثم نمود إلى التفسير فتقول : إنه لما قال لهم ذلك علم أنه قال قولا مجيباً ؟ وذكر أمراً غربباً ، وعلم أنهم يسكرون ذلك ويعصون منه ، فقال لم : فلا تقولوا مالا تسرفون ؟ أي لاتكذّبوا أحبارى ؟ ولا تكذّبوا أخبار رسول الله لكم بهذا فتقولون مالا تعلون صبحته ، ثم قال : فإن أكثر الحق في الأمور العجيبة التي تنكر ونها كا حياء الموتى في القيامة ، وكالصراط والميزان والنار والحنقوسائر أحوال الآحرة ؟ هذا إن كان حاطب من لا يعتقد الإسلام ؟ فإن كان الخطاب لمن يعتقد أحسلية الإسلام فإنه يعنى بدلك أن أكثرهم كانوا مرجئة ومشبهة وتُجبرة ؟ ومن يعتقد أفضلية غيره عليه ، ومن يعتقد أنه شرك في دم عين ، ومن يعتقد أن معاوية صاحب حُبِقة في خربه ؟ أو شهة يمكن أن يتملق بها متعلق ؟ وش يعتقد أنه أحطاً في التعكم ؟ إلى حربه ؟ أو شهة يمكن أن يتملق بها متعلق ؟ وش يعتقد أنه أحطاً في التعكم ؟ إلى غير ذلك من ضروب الحطأ التي كان أكثرهم عليها.

م قال: وواعدروا من لاحقة للمعلم عليه وقوا اله يقول: قد عَدَلَتُ فيكم وأحست السيرة وأَقْسَكُم على الحُجّة البيصاء ، حتى لم يبق لأحد منكم حُجّة عجيج بها على ، مم شرح ذلك ، فقال: وعملت فيكم التقل الأكبر ، يه يه قالكتاب و ه حلفت فيكم التقل الأصغر ، يمنى وقدية ؟ لأسما بقية التقل الأصغر ؛ فجاز أن يطلق عليهما لعد ذهاب مَن ذهب منه أنهما التقل الأصغر ؛ وإنما سمى النبي صلى الله عليه وآله الكتاب ، والميثرة التقلين لأن التقل في اللغة متاع للسافر توحّشه ؛ فكأنه صلى عليه وآله لما شارف الانتفال إلى جوار وبه تعالى جعل نفسه كالمسافر الذي يعتقل من مَنْزِل إلى منزل ؛ وجعل الكتاب والميثرة تعالى جعل نفسه كالمسافر الذي يعتقل من مَنْزِل إلى منزل ؛ وجعل الكتاب والميثرة كناعة وحَشَه ؛ لأنهما أخص الأشهاء به .

قوله: « وركزت فيسكم راية الإيسان » ، أى غرزتها وأثبتها ؛ وهــــذا من باب الاستمارة . . وكذلك قوله : ﴿ وَوَقَفْتُكُمْ عَلَى حَدُودُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ﴾ مَنْ بَابِ الاستعارة أيضاً ؛ مأخوذ من حُدُودُ الدار وهي الجهات العاصلة بينها وبين غيرها .

قوله: « وألبستكم العافية من عَدَّلِي » استمارة فصيحة ، وأفصح منها قوله : « وفرشتكم المروف من قولى وفعلى » ، أى جعنه لسكم فراشا ، وفَرَش ها هنا : متمدّ إلى مفعولين ، يقال : فرشته كذا، أى أوسعته إياء .

تم نهاهم أن يستعبدوا الرأى فيا ذكره لهم من خصائص البيترة وشجائب ما منحها الله تعالى ، فقال : إن أمر ناأمر صعب لا تهددى إليه العقول ، ولا تدرك الأبصار قمر من ولا تتعدل الأفكار إليه . والتعلفل : الدخول ، من تعلمل الماء بين الشجر ، إذا تخللها ودخل بين أصولها .

(1 000)

الأمشال: ومنها :

حَقَّى يَظُنَّ الظَّالُ أَنَّ الدُّنْيَا مَمْقُولَةٌ ۚ عَلَى مَنِي أَمَّيَةً ۚ ؟ ثَمْنَحُهُمْ ذَرَّهَا ؟ وَنُورِدُهُمْ مَنْوَهَا ؟ وَلَا يُرُفِعُ عَنْ هَذِهِ ٱلْأَمَّةِ سَوْطُهَا وَلَا سَيْفُهَا وَكَذَبَ الظَّانُ لِدَلِكَ ؟ بَلْ هِيَ تَجَّةٌ مِنْ لَذِيذِ ٱلْعَيْشِ يَتَطَلَّمُونَهَا دُرْهَةً ، ثَمْ يَلْمِيطُونَهَا جُزَلَةً .

\* \* \*

# البيسرنج :

معقولة : محبوسة عقال كما تعقّل الدفة . وتمنحهم : تعطيهم ، والمنح : العطاء ، معلج عليهم ، والمنح : العطاء ، منح يمنّح بالفتح ، والاسم المِنْحَة بالكسر ، واستمنحت زيدا : طلبت مِنْحَته . والدَّرِّ في الأصل : اللَّبَنَ ، جعل الدنيا كذفة معقولة عليهم تمنحهم لباها ، ثم استعمل

الدُّرِّ في كُل خَبر ونفع ، فقيل : لا دَرَّ درَّه ! أَي لا كُثُر حيره ، وبقال في المدح : فله درَّه ا أَي عمله .

و يحدّ من الدبد العيش ، مصدر مَجَ الشراب مِنْ فِيه ، أَى رَمَى بِهُ وَقَذَاهِ ، ويقال : انمجّتْ خطة من القلم ، أَى ترشّشتْ ، وشيخ ماج م أَى كبير عِجَ الربق ، ولا يستطيع حبسه لـكبره .

ويتطمُّنُونَها ؛ أى يذوقونها . وبُرُهة ، أى مدة من الزمان فيها طول . وافظت الشيء من في ، ألفظه لفظا : رميتُه ، وذلك الشيء الأماظة والأفاظ ؛ أى بلفظونها كلَّها لا يبقى منها شيء ممهم .

. 44.

وهذه الخطة طويلة ، وقد حال الرضي ركم الله تمال مهاكثيرا ، ومن جلها :
أما والذي فَلَق الحَبّة ، ويرأ النّسمة ، لا يرون الذي يستطرون حتى بهلات المتمنّون .
ويَصْمَحِل الحَالُون ، ويتنبّت المؤمنون ، وقبيل ما يسكون ؛ والله والله لا تَرَوْن الذي
تفتظرون حتى لا تَدْعُون الله إلا إشارة بأبديكم وإيماصا بجواجبكم ، وحتى
لا تمليكون من الأرض إلا مواصع أقداسكم ، وحتى يكون موضع سلاحكم على
ظهوركم ؛ ويومئذ لا ينصرني إلا الله ملائكته ، ومن كتب على قليه الإيمان ، والذي
نفش على يبده لانقوم عصابة تطب في أولنيري شقا ، أوتدفع عنا ضيا إلا صرعتهم
البلية ، حتى تقوم عصابة شهدت مع محد صلى الله عليه وآله بدراً ، لا يودكي فتيلهم ، ولا

ومنهاء

لقد دعوتُكُمُ إلى الحقُّ وتواَّدْيَمُ ، وضر شُكم بالدُّرَّةِ فَمَا استقدْم ، وسَتَليبكم

بَعْدِي وَلاَة بِعَذْبُونَكُم بِالسَّبَاطِ وَالحَدِيدَ ، وَسَأَنِيكُم غُلاما تُقَيْفٍ : أَحَفَشُ وجُعْبُوبِ ؟ يغتلان ويُظلّمان ، وقليل ما يمكّنان .

قلت: الأخنش: الضعيف البصر خِلْقة ، والجسوب: القصير الذميم ، وهما الحجاج ويُوصف بن عمر . وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج : قاتلك الله أخيه ش العيدين ، أصك الجاعر ترين (١)

ومن كالام الحسن البصرى رحمه الله تعالى بذكر فيه الحجاج : أتاما أغيدش أخَيَّمش عِد بدر قصيرة البنان ، ما عرق فيها عدان في سديل الله .

وكان التل يُعشرُبُ بقيصَرِ يوسف بن عمر ، وكان يسفب إذا قبل له قصير ، فَصَّلُ له الخيَّاطُ ثوبًا ، فَأْبِقَي منه فضلة كثيرة ، فقال له : ما هده ؟ قال ، فصلت مِن قيص الآمير ، فضرته مائة سوط ، فيكان الحيَّاطون عند دلك يفسُّون له اليَسير من التوب ، وبأخذون الباق لأنفسهم .

<sup>(</sup>٩) الحاعرتان : حوظ الوركين المتعرش، والأسك : الذي تصادركتاه وعرقواه عن المتني

#### (AY)

#### الأصلاك :

# ومن خطبة له عليه السلام :

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَمْ يَغْضِمْ جَبَّارِي دَهْرِ فَطَّ إِلَّا نَعْدَ غَيْبِلِ وَرَخَاه ؛ وَلَمْ يَجْمَرُهُ عَنْلُ أَحَدِ مِنَ ٱلْأَمْرِ إِلَّابَعْدَ أَزْلِ وَبَلاّه ؛ وَفِي دُونِ مَاأَسْتَفْتِنْكُمْ مِنْ عَتْبِوَمَا أَسْتَدُبَرُ ثُمْ مِنْ خَطْبِ مُعَتَبَرٌ . وَمَا كُلُّ ذِي قَبْ بِلَيْبٍ ، وَلَا كُلُّ ذِي سَمِيعٍ ؛ وَلَا كُلُّ

ذِي نَاظِرِ سِتَعِيرٍ .

فَيَا عَبِهِا } فَيَا أَمِما لِيَ لَا أَعْمَى مِنْ حَمَا هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَى اخْتِلَافِ حُجَجِها فِي دِينِها ؟ لَا بَقْتَصُونَ أَثَرَ وَمِي ، وَلَا بَوْمِمُونَ مِينَا وَلَا يُومُونَ عَيْهِ ، وَلَا يُومُونَ مِينَا ، وَلَا يَهِمُونَ عَيْهُ مَا عَرَفُوا ، عَنْ عَيْهِ مَا عَرَفُوا ، عَنْ عَيْهِ مَا عَرَفُوا ، وَالْمُنْ عَيْهُمْ فِي الْمُضَالَاتِ إِلَى أَنْسُهِمْ ، وَتَمْوِيلُهُمْ فِي الْمُعَاتِ وَالْمُنْ عَيْمَ مَا مَا مُوعَ الْمُعَاتِ عَلَى اللّهُ فَالْمَاتِ إِلَى أَنْسُهِمْ ، وَتَمْوِيلُهُمْ فِي الْمُعَاتِ وَاللّهُ مَا أَنْ كُلُ الْمُرِى مِنْهُمْ إِنَا الْمُعَالِدَتِ إِلَى أَنْسُهِمْ ، وَتَمْوِيلُهُمْ فِي الْمُعَاتِ وَالْمُنْسِمْ ، وَتَمْوِيلُونَ فِي اللّهُ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ وَلَا يُومُ مَا أَنْ كُلُ الْمُرَى مِنْهُمْ إِنَا أَنْسُومُ ، وَتَمْ وَيَامُ مُنْ الْمُعَالِدَ وَالْمُ مَنْ مَنْهُمْ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَنْ كُلُ الْمُرَى مِنْهُمْ إِنَامُ مُنْفِيدِهِ ، وَلَا أَنْ كُلُ الْمُرَى مُنْهُمْ إِنَامُ مُنْفِيدِهِ ، وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ فَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ فَلَا مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

#### ...

# النساع :

النَّهُم ، بالهاف والصاد المهدلة · الكسر ، قصمتُه فانتهم ، وقصَّمته فتقصُّم ، ورجل أقصم الثنيَّة ؛ أي مكسورها ، بيّن الفَّصَم ، بفتح الصاد .

والتمهيل : التآخير . ويروى « رجاء » وهو التأخير أيضًا ؛ والرواية المشهورة « ورخاه » ، أي بعد إعطائهم من سعة العيش وخِصب الحال ما اقتضته المصلحة .

والأزْل ، بفتح الممزة :الضيق ، وبفتصُّون : يتبعون ، قال سبحانمونمالى : ﴿وَقَالَتْ لِاخْتِهِ تُصَّيِهِ ﴾ (١) .

ويعقون ، بكسر الدين ؛ عَذَت عن كذا ، اعن عَمَّا وعِمَّةً وَعَفَافَة ، أَى كَفَفَت ، فَأَنا هَفَّ وَعَفَيْف ، واستمف عن السَّالَة ، أَى عف . فأنا هف وعفيف ، وامرأة عَفَّة وعفيفة ، وقد أحقه الله واستمف عن السَّالَة ، أى عف . وتعقف الرجل ، أى تسكلف الميقة ، ويروى ؛ ﴿ وَلا بَمْنُونَ عَنْ عَيْب ﴾ ، أى لا بصفحون . ومفزعهم ، ملجؤهم ، وفيا يُرى ، أى فيا بظن ، ويرى بفتح الياء ؛ أى فيا يراه هو . وروى : ﴿ بِمرّا وثيفات ﴾ .

يقول إنّ عادة الله الله الله يقسم الجارة إلا سد الإمهال والاستدراج ؛ بإقاضافة النم عليهم ، وألّا يجير أولياه وينصرهم إلا سد مؤس وبلاه يمتصهم به ، ثم قال لأسحابه : إنّ في دون ما استقباره ما لا توجد من عشب لمبير ، أي من من الله عن عا استقباره ما لا توجد من ومن الشيب ، وولاة السوه ، وتشكّر الوقت ؛ وسمّى المنقة عنباً ، لأن المنتب مصدر عقب عليه ، أي وجد عليه ، بجل الزمان كالواجد عليهم ، القائم في إنزال مشاقة بهم مقام الإنسان ذي الموجدة يستب على صاحبه ، وروى و من عقب ، بفتح التاه جمعتبه ؛ بقال الله الموجدة يستب على صاحبه ، وروى و من عقب ، بفتح التاه جمعتبه ؛ بقال الله أو لان على عنبه ، أي أمر كريه من البلاه ؛ وق المنال : و ما في هذا الأمر رتب ولاعتب، أي شدة ، وروى أيضاه من المروب والوقائم التي قَسَوه ها و نشوها و استدبروهما ، وبروى : و واستدبرة ما من المروب والوقائم التي قَسَوه ها و نشوها و استدبروهما ، وبروى : و واستدبرتم من من المروب والوقائم التي قَسَوه ها و نشوها و استدبروها ، وبروى : و واستدبرتم من من المروب والوقائم التي قَسَوه ها و نشوها و استدبروها ، وبروى : و واستدبرتم من من المروب والوقائم التي قَسَوها و نشوها و استدبروها ، وبروى : و واستدبرتم من من ألمروب والوقائم التي قَسَوه المون المن الأول ، أي و ما حَلْق من من المروب والوقائم التي قسم المن الأول ، أي و ما حَلْق من من ألمروب والوقائم التي قسم المن المن المن الأول ، أي و ما حَلْق من من ألمروب والوقائم التي المتنب المن المن المن المن المناب من من ألمروب والوقائم التي المناب المناب

مُ قال : ﴿ وَمَا كُلُّ ذِي قُلْ مَا بِيبِ ... ﴿ السَّكَلَامِ إِلَى آخَرِهُ ، وَهُو مَأْخُوذُمِن قُولَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة التمس ١١ -

<sup>(</sup> ٢٣٧ ) ج : ﴿ يَعِينِ مَا أَسْتَقَالُوهِ مَا أَيْ مَا لَا قُوهِ ﴾ .

تسالى: ﴿ لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَلُونَ بِياً وَلَهُمْ أَعْيَنُ لَا يُبْعِيرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَنَ لَا يَسْتَعُونَ بِياً ﴾ (1)

ثم تعجب من اختلاف حجج الفرق في الدّين وخطئهم وكونهم لا يتبعون أقوال الأمبياء ، ولا أقوال الأوصياء ، ثم نَعَى عليهم أحوالم القبيحة ، فقال الهم لا يؤمنون بالنيب ، أي لا يصدقون بما لم يشاهدوه ، ولا يكتون عن الأمور القبيحة ، لكنهم يسلون في الشهات ، أي يمهلون أعمالا داخة في الشهات متوسطة لها . ويسير ون في الشهوات ، حمل الشهوات كالطريق التي يسير فيها الإسان

م قال: المعروف فيهم ماعرفوه ، أى نيس المعروف عندهم ما دل الدليل على كونه معروفا وصوابا وحَقاً ، بل المعروف عندهم ما ذهبوا إلى أنه حَق ، سواء كان حقاً في نفس الأمر أو لم يكن ، والمنكر عندهم ماأن كروك كا شرحناه في للمروف .

ثم قال: إنهم لا يستشيرون بمالم ، ولا يستفتون فقيها قاصلا ، بل مفزعهم في الأمور الشكلة إلى أنفسهم وآرائهم ، ولقد صدق عليه السلام ، فإن هذه صفات من بدعي العلم والقصل في زما عاوقيله بدهر طويل ، وذلك أنهم يأخون من التمام والاسترشاد ، فالبادئ منهم يعتقد في نفسه أنه أفضل من البارع للنهي ، ومتى تلفر الواحد منهم عبادئ علم وحدل ، شرع في التدريس والتصنيف ، هنمه الترامه بدلك من التردد إلى أبواب العلماء ، وأنف من سؤالم عن الأمور المشكلة ، قدام جهله إلى أن عوت .

تُم قال : ﴿ كَانَ كُلَّ وَاحَدَ مُنْهُمْ إِمَامُ نَفْسَهُ ﴾، ويروى بحدف﴿ كَأَنَّ ﴾ وإسقاطها ، وهو أحسن .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٩ -

#### الأضلىك :

### ومن خطبة له عليه السلام :

أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَتْرَةً مِنَ الرَّسُلِ وَطُولِ هَجْ مِنَ ٱلْأَمْمِ ، وَأَعْتِرَامِ () مِنَ ٱلْفِتْنِ و وَأَنْدُشَارِ مِنَ ٱلْأُمُورِ ، وَتَنَظَّمُ مِنَ ٱلْخُرُوبِ ، وَأَلَّا نَيا كَاسِفَةُ النُّورِ ، ظَاهِرَ أَ النُّرُورِ ؛ عَلَى حِينِ أَصْفِرَارِ مِنْ وَرَقِهَا ، وَ إِنَاسِ مِنْ تَمْرِهَا ، وَ إِعْوَارِ () مِنْ مَا يُهَا . قَدْ دَرَسَتُ مَنَارُ ٱلْهُدَى ، وَظَمَامُهَا ٱلجِينَةُ ، وَشِمَارُهَا ٱلْفُوفَ ، وَدِثَارُهَا السِّيْفُ .

وَعَلَيْهَا عُمَاسَتُهُمْ اللَّحْقَابُ وَالْمَاسُونَ مَا تَقَافَهُمْتُ بِكُمْ وَالْمَوْلُ مَا اللّهُمُ فِي الْمُرْتَهَا فَعَالَمُ وَالْمَالُونُ ، وَلَا خَلَتْ فِيمَا النّهُمُ وَالْمُودُ ، وَلَا خَلَتْ فِيمَا النّهُمُ النّهُمُودُ ، وَلَا خَلَتْ فِيمَا النّهُمُ النّهُمُ النّهُمُ اللّهُمُودُ ، وَلَا خَلَتْ فِيمَا النّهُمُ النّهُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ وَلَا مُعَالَمُهُمْ وَمَا النّهُمُ النّهُمُ اللّهُ وَاللّهُمُ فَي أَصْلاَمِهُمْ اللّهُ وَاللّهُمُ فَي أَصْلاَمِهِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ببميل

وَاللهِ مَا أَشَهَكُمُ الرَّسُولُ شَيْئًا إِلاَّ وَهَا أَمَا دَا البَوْمَ سُنْهِ مُكُنُوهُ، وَمَا أَسْمَاعُكُمُ البَوْمَ سُنْهِ مَكُنُوهُ، وَمَا أَسْمَاعُكُمُ اللَّافِينَ مَنْ اللَّهُ اللَّامِينَ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

...

 <sup>(</sup>١) مخطوطة النهج : « واعترام » .

# النِّينَحُ :

النَّذَرَة بين الرسل: انقطاع الرَّسالة والوحى ؟ وكذلك كان إرسال محد صلى الله عليه وآله ، لأنَّ بين محد وبين عهد المسيح عبيه السلام ههدا طويلا ، أكثر الناس على أنَّه سبّائة سنة ، ولم يرسّل في تلك المدّة رسول ، اللهم إلا ما يقال عن خالد بن سنان العبسيّ ، ولم يكن نبيًا ولا مشهوراً .

والهجمة : النَّوْمة ليلا ، والهجوع مثله ، وكذلك النَّهْجاع ، يفتح التاء، فأما الحِجمة بكسر الهاء ؟ فعى الهيئة كالجلَّسة من الجاوس .

قوله: ﴿ وَاعْتَرَامُ مِنَ الْعَنِى ﴾ كأنه جبل البِتَنَ مَعْزَمَةَ ﴾ أى مريدة مصمئة الشُّغُبِ والمرُّج . ويروى : ﴿ وَاعْتَرَاضَ ﴾ ﴿ وَبِرُوى مَرْ ﴿ وَاعْتَرَامَ ﴾ الراء المهملة من العُرام ، وهي الشَّرَة ، والتلظّي : التلبّب السياس

وكاسفة النور: قد ذهب فنواها عكا تسكسف الشمس. ثم وصعها بالتعبر وذبول الحال ، فجملها كالشجرة التي اصغر ورقها ويبس تمرها ، وأعور ماؤها ، والإهوار ، ذهاب الماء ، فلاة عوراء : لا ماء بها ، ومَن رواه : « وإهوار من مائها ، بالغين المعجمة ، جعاد من فار الماء ، أى ذهب ، ومنه قوله تمالى : ﴿ أَرَأَيْكُم إِنْ أَصْبَحَ مَا هُوَ مُ فَوْرًا ﴾ (1) .

ومتحبِّمة لأهلها : كالحة في وحرههم .

ثم قال : « تمرها الفتنة » أى نتيجنها ومابتولّد عنها . وطعامها الجيفة ، يعنى أكل الجاهلية لليئة ، أو يكون على وجه الاستعارة ، أى أكلها خبيث . ويروى «الجيفة» أى الجاهلية لليئة ، أو يكون على وجه الاستعارة ، أى أكلها خبيث . ويروى «الجيفة» أى الخوف ، ثم جمل الخوف والسيف شعارها ودثارها ، قالشعار ما يلي الجسد ، والدّثار فوق

<sup>(</sup>١) سورة اللك ٣٠ .

الشمار ، وهذا من بديع الكلام ومن جيّد الصناعة ، لأنّه لمــاكان الخوفُ يتقدّم السيف والسيف يتــاُده ، جعل الخوف شِماراً لأنّه الأقربُ إلى الجسد ؛ وجمل الدّثار تالياله .

ثم قال : و واذكروا نيك عكلمة إشارة إلى المؤنئة النائبة ، فيمكن أن يعنى بها الدنيا إلى تقدّم ذكرها ، وقد جسل آباءهم وإخوانهم مرتهنين بها ومحاسبين عليها ، والارتهان : الاحتباس ، وعمكن أن يعنى بها الأمانة التي عرضت على الإنسان فحلها ، والمراد بالأمانة الطاعة والمبادة وفعل الواحب وتحنب القبيح ، وقال : « تبك » ولم يحر ذكرها ، كما قال نمالى : ﴿ الله ه ذَهِنَ الْمُحَدِّبُ النّ عر ذكره ؛ لأنّ الإشارة إلى مثل هذا أعظم وأهيب وأشد روعة في صدر الحاطف من التصريح .

قوله : ﴿ وَلَا حَلَتَ فَيَا بِينَكُمْ وَبِينَهُمْ الْأَحْقَابِ ﴾ ، أي لم يطل الدود ؛ والأحقاب : المدد المتطاولة ، والقرون : الأمم مِن النّاسِ .

وقوله: « من يوم كنم » ؛ يرزى نقتح ألم من « يوم » على أنه مبنى ؛ إذ هو مضاف إليه الفعل البنى ؛ ويروى بجر ها بالإصافة ؛ على اختلاف القولين في هلم العربية ، ثم اختلفت الرواية في قوله : «والله ما أسمكم » فروى بالكاف وروى « أسمعهم » ، وكذلك اختلفت الرواية في قوله : « وما أسماف كم اليوم بدون أسماعكم بالأسس » ، فروى هكذا ، وروى « بدون أسماعهم » ، فن رواه بهاء الديبة في الموضعين ظل كلام منتظم ، لا يحتاج إلى تأويل ، ومن رواه بكاف الخطاب ، قال : إنه حاطب به من صحب النبي من الله عليه وآله وتشاهده وسمع خطابه ؛ لأن أسماب على عليه السلام كانوا فرية ين : صحابة وتابعين ، وبعضد الرواية الأولى سياق الكلام .

وقوله : « ولا شُقّت لم الأبصار ... إلا وقد أعطيتم مثلها<sup>(٢)</sup> » .

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ١ م ٢ .
 (٢) كفا و الأسول .

وأصفِيتُم به : منحتمُوه ، من الصفى وهو ما يصطفيه الرئيس من المعُم لنفسه قبل القسمة ، يقال : صلى وصفيّة .

وحلاصة هذا السكلام أن حميم ماكان رسول الله صلى الله عليه وآله قاله لأصحابه قد قلت مثله لسكم ، فأطاع أوطك وعصبتم أشم ، وحالسكم مساوية لحالهم ·

ومدى قوله : ﴿ وَإِدَا ذَ كُرْتَ رَبِّكَ فِي أَلْفُرْ آنِ وَحْدَهُ ۖ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ ۖ نَفُوراً ﴾ (٢٠ لأنهم كانوا يهربون إذا سمعوم بتلو القرآن ، خوفاً أن يعيّر عقائدهم في أصنامهم ، ولهذا

<sup>(</sup>١) سورة توح .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٢٦.

أسلم أكثر الناس بمجرد مباع كلامه ورؤيته ومشاهدة رُوانه ومنظره، وماذاقوه من حلاوة لفظه وسَرِيّ كلامه في آ دانهم ، ومَلَك قومهم وعقولهم ، حتى بذلوا النبيّج في نصرته ؟ وهذا من أعظم معجزاته عليه السلام ، وهو القبول الذي متعه الله تعالى، والطاعة التي جمالها في قلوب المساس له ، وذلك على احقيقة سِرّ النبوّة ، الذي تفرّد به صاوات الله عليسه ، فكيف بروم أمير المؤمنين من الناس أن يكونوا معه كاكان آباؤهم وإخوانهم مع النبيّ صلى الله عليه وآله ؟ مع احتلاف حال الرئيسين وتساوى الأثرين كا بعتبر في تحققه تساوى حال المئتين ، يعتبر في حقيقته أيضا تساوى حال المئتين .

ثم نمود إلى التفسير ، قال : ﴿ وَلَقَدْ رَالَتَ بِكُمُ الْبَلِيَّةَ ﴾ ، أَى الْحُمَةُ المغليمة ، بعن فتنة معاوية وبني أمية .

وقال: و جائلا خطامها ، و الآن الناقة إذا أضطرب زمامها استصمت على را كبها، ويسمى الزمام خطاما لكومه في مقدم الأنف ، والخمام سن كل دابة :مقدم أنفها وفها(١)، وإنما جملها رخوا بطانها ، لتسكون أصعب على را كبها ، لأنه إذا استرخى البطان كان الراكب في معرض السقوط عنها ، وبطائ الفقب هو الحزام الذي يحمل تحت بطن البعير.

ثم نهاهم عن الاغترار بالدنيا ومتاعها ، وقال : إنها ظلٌّ مدود إلى أجل معدود ، وإنما جملها كالظلّ لأنه ساكن في رأى الدين ، وهو متحرك في الحقيقة ، لايرال يتقلَّص ، كا قال تمالى : ﴿ ثُمُ قَيَضْنَاهُ إِلَيْمَا قَبْصًا يَسِيرًا ﴾ (٢) وهو أشبه شيء بأحوال الدنيا .

وقال بعض الحسكاء : أهل الذنيا كركب سير بهم وهم نيام •

<sup>(</sup>۱) ج د أنك رك ۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفريان ٥٠ .

 $(\Lambda 1)$ 

#### الأسلاك:

#### ومن خطبة له عليه السلام :

آئَذُهُ أَنْ الْمَا وَفِي مِنْ غَيْرِ رُوْرَةً ، وَآغَالِقِ مِنْ غَيْرِ رَوْرَةً ، أَلَّذِى أَمْ بَوْلًا عَالَمُ وَالْمَا وَالْمَا عَلَمْ وَاللَّهُ مَا أَوْلًا كَاللَّ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ ا

# البِّسنرجُ :

الروّبة : الفكرة وأصابها الهمز ، رَوّاتُ في الأمر ، وقد جاه مثلها كلات يسيرة شاذّة، نحو البربّة ، من برأ ، أى حلق ، والدربّة من دَرّا أى حلق أيصا ، والدّربّة وهي مايستتربه الصائد ، أصله من درأت أن حلق أصله برئ ، وصف الله تمالى بأنّه يعرف من غير أن تتملّق الأنصار مذاته ، وبخلق من غير تفكر وتروّ فها بخلقه .

لم يزل قائمًا، القائم والقيّوم بمدنّى، وهو النابت الذىلا يزولُ ، وبسبرهنه فىالاصطلاح النظرى بالواجب الوجود ، وقد يعسر القائم على ممى قولم : فلان قائم بأمر كذا ،أى وال وممسك له أن يضطرب .

ثم قال : هو موصوف بأنه قائم دائم من قبل أن يخلق العالم ، وهذا يؤكُّد التقسير

الأولى ؛ لأنه إذا لم يكن العالم مخلوقا بعد لم بصدق عليه أنه قائم بأمره إلا بالقو"ة لا بالفعل ؛ كا يصدق عليه أنه سميع نصبر في الأزّل ، أي إذا وجدت المسموعات والمبصرات سمعها وأبصرها ، ولو سمى قبل حلق السكلام متكلما على هذا التفسير لم أستبعده ؛ وإن كان أصحابنا يأبونَهُ .

والأبراج : الأركان في اللمة العربية .

فإن قلت : فهل يطابق هــذا التعسير مايعتقده أصحابُ الهيئة وكثير من الحسكاء والمتكلّمين أنّ الساءكُرة لازاوية فيها ولا ضِلّع ؟

قلتُ : نع لامناناة بين القولين ، لأن الفلك وإن كان كُرة لسكن فيه من المتنمات مايجرى مجرى أر كان الحصن أوالسور ، فصح إطلاق لفظة الأبراج عليه، والمتنمات أجسام في حشو الفلك تخف في موضع ؛ والمناس كلهم أشتوها .

فإن قلت : فهل يحوز أن يحمل لفظ الآبراج على ماينتقده للنجمون وأهل الهيئة ، وكثير من الحكاء والمتكلمين من كون الفظك مَقَسُومًا باتنى عشر قسما ، كل قسم منها يسمى برجا !

قلت ؛ لامانع من ذلك ، لأن هذا المسى كان معلوما متصورا قبل نزول القرآن ، وكان أهل الاصطلاح قد وضموا هذا العفظ بإزائه ، فجاز أن ينزل القرآن بموجبه ؛ قال أسالى ؛ ﴿ وَالسَّما وَ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ (1) ، وأحدها على عليه السلام منه ، فقال : ﴿ إِذَ لَامِياءِ وَالسَّماءِ وَالسَّماءِ لأنَّه مبتدأ وخبره محدوف بوتقديره ﴿ وَالوجود ﴾ لامياء ذات أبراج ، وارتفع ﴿ مياء والآنه مبتدأ وخبره محدوف بوتقديره ﴿ وَالوجود ﴾ ثم قال : ﴿ ولا حُبُ وات إرتاج ﴾ والإرتاج مصدر أرتج أى أغلق ، أى ذات إغلاق ، ومن رواه ﴿ ذَات رِتاج ﴾ على ﴿ فِيال ﴾ والرتاج الباب المفدق ، ويُبيد رواية من رواه

<sup>(</sup>١) سورةالبوج ١٠

«ذات أرتاج» لأن «فعالا» قل أن يحمع على «أفعال» أو يعنى بالحجّب ذات الإرتاج حجب
النور المضروبة بين عرشه العظيم وبين ملائكته . ويجوز أن يربد بالحجب السموات
أنفسها ، لأنها حجبت الشياطين عن أن تعلم ما لللائكة فيه .

والليل الداجى :المظلم ، والبحر الساجى :الساكن . واليجاج : جمع فَنج ؛وهو الطريق الواسع بين جيلين . والمهاد : الفراش .

قوله : « ولا حلق ذواعباد» ؛ أى ولا علوق يسمى برجلين فيمتبد عليهما ،أو يطير مجناحيه فيمتبد عليهما ؛ وبجوزأن بريد بالاعتبادهذا : البطش والتصرّف . مبتدع الخلق : عرجه من المدم الحص ، كقوله تعالى : ﴿ بَدِيعُ السَّنُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (1) . و دائبان : تثنية دائب ؛ وهو الجاد المجتهد المتنب ، دأب في عماء أى جد و تعب دأيا و دمويا فهو دثيب، و دأنته أما . وستى الشمس والقمر دائبين لتعاقبهما على خال واحدة دائما لا يفتران و لا يسكمان ، وروى و دائبين علاقهما على خال واحدة دائما لا يفتران و لا يسكمان ، و روى و دائبين على الحال و يكون الحد المهتدا الميان وهذه من الألماظ القرآبية (٢) .

#### الأمشالُ :

قَسَمَ أَرْرَافَهُمْ ، وَأَخْمَى آنَارَهُمْ وَأَعَالَهُمْ وَعَدَدَ أَشْهِومْ وَحَائِنَةَ أَعْيُنِهِمْ ، وَمَا تُخْفِق صُّفُورُهُمْ مِنَ الصَّيِعِ ، وَمُسْتَقَرَّهُمْ وَمُسْتَوْدَعَهُمْ مِنَ ٱلْأَرْحَامِ وَالظَّهُودِ ، إِلَى أَنْ تَغَنَاهَى مِهِمُ ٱلْغَابِاتُ .

...

# الطشنع

آثارهم ، يمكن أن يُعنَى به آثار وطنهم في الأرض إبذانا بأنه تعالى عالم بكل معلوم

<sup>(</sup>١) سورة الأنبام ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) من من قوله أمال في سورة إبراهم : ﴿ وَمَسْخُرُ ۖ لَسَكُم ۗ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ دَا يُبَيِّنِ ﴾

كَا آذَن قوله سبحانه : ﴿ وَمَا تَسْقط مِنْ وَرَقَةً ۚ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾ (١) بذلك . ويمكن أن يعنى به حركاتهم وتصر فائهم .

وروى : ﴿ وعلد أَنْنَاسُهُم ﴾ على الإضافة .

و خالفة الأعين : هايومى به مسارقة وخفية ، ومستقر هم أى ق الأرحام ومستودعهم، أى ق الأصلاب، وقد فسر ذلك فتكون لامن به متملقة بمستودعهم ومستقرهم على إرادة تكر رها ، ويمكن أن بقال: أراد مستقر هم ومأواهم على ظهر الأرض ومستودعهم في بطلها عمد للوت ، وتسكون لامن ها هنا بمنى لامذ الى مذرمان كولهم فى الأرحام والظهور إلى أن تنناهى مهم العايات، أى إلى أن يحشروا فى القيامة. وعلى التأويل الأول يكون تناهى العايات بهم عبارة عن كولهم أحياء فى الديها .

# (

#### الأمشالُ :

هُو ٱلَّذِي ٱشْتَدَّتْ يَعْمَعُهُ عَلَى أَعْدَالِهِ فِي سَمَةٍ رَّ هَيْهِ، وَٱنْسَمَتْ رَحْمَهُ لِأُوالِيَالِهِ فِي شِدَّةِ يَعْمَنَهِ . فَاهِرُ مَنْ عَازَهُ ، وَمُدَمَّرُ مَنْ شَافَهُ ؛ وَمُدِلُّ مَنْ نَاوَاهُ ، وَفَالِبُ مَنْ هَادَاهُ ، مَنْ تَوَكُل هَلَيْهِ كَعَاهُ ، وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ ، وَمَنْ أَفْرَصَهُ فَضَاهُ ، وَمَنْ شَاكَةً أَعْطَاهُ ، وَمَنْ أَفْرَصَهُ فَضَاهُ ، وَمَنْ شَاكَةً مُنْ مَنْ تَوَكُل هَلَيْهِ كَعَاهُ ، وَمَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ ، وَمَنْ أَفْرَصَهُ فَضَاهُ ، وَمَنْ شَاكَةً مُنْ عَرَاهُ .

\*\*\*

 <sup>(</sup>١) سورة الأنتام ١٩٠٠.

## البينيج :

يموز تقيمتو نقية ، مثل كيلية وكيلة ، وكينة و لينة ، ومعى الكلام أنه مع كونه والمحافرة في نفس الأمر، وأنه أرحم الراحين ؛ فإنه شديد النقية على أعداله ؛ ومع كونه عظيم المنقية في نفس الأمر وكونه شديد العقاب فإنه واسع الرحمة لأوليائه . وعازه ، أى غالبه ، وعَزّه أى غالبه ، وعَزّه أى غلبه ، ومَن غلب وعَرْه ، أى غلب وعَرْه أى مَن غلب سلب . والمدسّر ؛ المهلك ، دَمّره ودّمر عبه بمعنى ، أى أهلك كه . وشاقه ؛ عاداه ، قيل إن المادى بأخذ في شيق والمادى في شيق بقابله . وعاواه ، وعاواه ، عاداه ، والعالم عاداه ، والمائل المؤلّة مهموزة ، وإنما الينها لأجل القرينة السّعمية ، وأصلها عاوأت الرجل مناوأة ونواه ؛ ويقال في المثل : « إذا ناوأت الرجل فاصبر » .

قوله: و زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ع سَ الْحكالام العصيح المادر اللطيف، هول:
اعتبروا أعمال كموأمّم محمنارون قادرون على استدراك العارط، قبل أن بكون هذا الاعتبار
فمل فيركم وأنمّم لا تقتدرون على استدراك العارط، ومثله قوله: و وحاسوها من قبل
أن تحاسبوا ع.

ثم قال : هو تنقسوا قبل ضيق الخناق، وأى النهزوا الفرصة، واعملواقبل أن بفو تَــكم الأمر ، ويُجَدّ بــكم الرحيل ويقع المدم ، قال الشاعر :

اخيم وطيئك رَطْنِه إن قدرت كَنكم قد أسكن الله أقواماً فما ختموا ثم قال : ﴿ وَاهْادُوا قَبْلُ عُنْفُ السّياق ﴾ هوالنّف بالفتم ، وهو ضد الرفق ، يقال عنف عليه وهنف به أيضا ، والمَنْيف : الذي لا رفق له بركوب الخيل ، والجم عُنف . واعتنفت الأمر ، أي أخذته بعنف، بقول: القادوا أشمن أنفكم قبل أن تقادوا وتساقوا

<sup>(</sup>۱) سورة س ۲۲ ـ

بنور اختياركم سوقًا عنيمًا . ثم قال 3 مَنْ لم يُبيَّه الله على نقسه حتى يجمل له منها واعظا وزاجراً لم ينفعه الزجر والوعظ من غيرها » أخذ هذا للعني شاعر فقال :

وأقصرت عَمَّا تمهدين وزاجرٌ من النفس غَيْرٌ من عِتَابِ الْمُواذِلِ فإن قلت : ألبس ف هذا السكلام إشعارٌ مابالجبر ؟

قلت: إنه لاخلاف بين أسماينا في أن أنه تمالى ألطافاً يفطها بمباده ، فيقرّبهم من الواجب ، ويبعدهم من القبيح ؛ ومن يعسلم الله تعالى من حاله أنه لالطف له لأن كل مايسر من لطفاً له فإنه لايؤثر في حاله ولا زداد به إلا إصراواً على القبيح والباطل ؛ فهو الذي عَناه أميرُ المؤمنين عليه السلام بقوله : « من لم يمن على نفسه » ، لأنه ماقبل للمو نة ولا انقاد إلى مقتضاها ، وقد روى : « واعلموا أنه مَنْ لم يمن على نفسه » بكسر المين أى من لم يمن الواعظين له والمدرين على نفسه » بكسر المين أى من لم يمن الواعظين له والمدرين على نفسه ، ولم يكن سهم إلياً عليها وقاهرا لما، لم يمنع بالوعظ والزحر ، لأن هوى نفسه بغيلب وعظ كل واعظ ورجر كل راجر .

(4+)

#### الأصلاك:

ومنخطبة لهعليه السلام تمرف بخطبة الأشباح ، وهي منجلاتل خطبه عليه السلام روى مُسمَدَةُ بنُ صَدَفةً عن الصادقِ جعفرِ بنِ محدِ عليهما السبلامُ ، أنه قال : خطب أميرُ المؤمنينَ مهذه الخطبة على منبر السكوفة ؛ ودلك أن رجلًا أثام ، فقال : ياأمير المؤمدين ، صيف لنا ربّنا<sup>را</sup> مثل مانراء عَيامًا ؟ ، لنرداد له حبًّا ، و به معرفة ؟ فعصيبَ ونادَى : الصلاة جامِعَةً ، فاجتمع إليه الناسُ حتى عَصَّ للسحدُ بأهلِدِ ؟ فصيدَ للبرَّ وهو مَعْضَتُ مَتَّدِيرٌ اللوَّن ، فَحَيْدَ اللهُ وأَنْنَى عليه ، وصلَّ على النبي صلى الله عليه وآله ، تم قال: ٱلْحَدُدُ مِنْ إِلَدِي لَا يَمِرُهُ اللَّهُمُ وَٱلْجُلُمُونُ ، قُولًا سُكُدِمهِ ٱلْإِعْطَاهِ وَٱلْخُودُ ؛ إِذْ كُلُّ مُمْطِ مُنْتَفَصَ سِوَاهُ ، وَكُلُّ مِنَا قِسِم مَدَّمُومٌ مَاحَلاَهُ؛ وَهُوَ الْلَانُ مَوَالِدِ النَّنَم ، وَعَوَالِدِ لَلْزِ بِدِ وَٱلْقِمَمِ ، عِيالُهُ ٱللَّهُ أَنَالُهُ أَنَالُهُ مَا مُرْزَ، فَهُمْ ، وَفَدَّرَ أَقُو النَّهُمْ ، وَهَهَجَ سَبِيلَ الرَّاعِبِين إِلَيْهِ ، وَالطَّالَمِينَ مَالَدَيْهِ ، وَلَيْسَ عَا سُيْلَ بِأَجْوَدَ مِنْهُ مِنَا لَمْ يُسْأَلُ، الأُوَّلُ الَّذِي لَمْ بَكُنْ لَهُ فَمَالٌ فَيَسَكُونَ شَيْءٍ قَدْلَهُ ،وَ لا حِرُ الَّذِي لم بَكَنْ لَهُ (٢٠) آمَادٌ فَيَسَكُونَ شَيْءٍ آمَادٌ هُ، والرَّادِعُ أَنَاسِيٍّ ٱلْأَبْصَارِعَنْ أَنْ تَبَانَهُ أَوْ تُذُرِكُهُ مَا ٱخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهُرٌ فَيَحْتَلِفَ مِنهُ الحالُ ، وَلَا كَانَ فِي مَسْكَانَ فَيَخُورٌ عَنْيُهِ الابنِقَالُ .

...

### النسنرج :

الأشباح : الأشعاص ، والمراد مهم هـا هـا الملائكة ، لأنَّ الحطبة تتصلُّ ذَكْرَ اللائكة .

<sup>(</sup> ۱ ... ۱ ) ساقط من محطوطة النهج : « ليس له » .

وقوله : « الصلاة جامعةً » منصوب بفعل مقدر ، أي احضروا العسلاة ، وأقيموا الصلاة ، و « جامعةً » منصوب على الحال من الصلاة .

وغَمَنَّ السَّجَدَ ، بفتحالفين ، أى امتلاً ،والمسجدغاصُّ بأهله .ويقال:رجل ممضَّب، بفتح الضاد ، أى قد أغضِب ، أى فعل به مابوجب غَمَّبه .

و يَفَرُه المنع : يَزيد في ماله ، والموفور النام ، وفرتُ الشيء وفَرَا وَوَفَرَ الشيء نَسُهُ وفُورا ، يتعدّى ولايتعدى . وفي أمثالهم : ﴿ يُوفَرُ وَيَحْمَدُ ﴾ ﴿ وَ مِنْ قُولَكَ وَفَرْ تُهُ عَرْضَهُ ووفرته ماله .

وقوله : « ولا يكديه الإعطاء » ، أى لا ينقر م ولا بنفد حزائنه ، يقال : « كدّت الأرض » تَكِدُ وفهى كادبة ، إذا أنطأ بناتُها ، وقل خيرها ، فهذا لارم ، فإدا مدّيته أتيت بالهمرة فقدت : أكدبت الأرض ا أى حسائها كادية ، وتقول : أكدى الرحل إذا قل خيره ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَعْظَيْ فَلَيسِلا فِأَ كَذَى ) (1) ، أى قطع القديل ، يقول : إنه سبحانه قادر على القدورات ، وايس كالمؤك من النشر الذين إذا أعطو القيس نقصت خزائنهم وإن منموا زادت ، وقد شرح دلك وقال : « إذ كل معط منتقس » أى منقوص ، ويحى و ها منقص الارما ومتمديا ، تقول : انتقص الشيء عشه ، وانتقصت الشيء ، أى نقصت وكذلك « نقص » يحى و لازما ومتمديا .

ثم قال : ه وكل مانع مذموم غيره ، ودلك لأنه تعالى إنما بمنع مَنْ تقتصى الحُكمةُ وللصلحةُ مده ، وليس كما يمنع الدشر . وسأن رحل على بن موسى الرّصا عن الجواد ، فقال : إنّ لكلامك وجهين ، فإن كنت تسأل عن المحلوق ، فإنّ الجواد هو الذي يؤدّى ماافترض الله عليه، وإن كنت تسنى الخالق ، ماافترض الله عليه، وإن كنت تسنى الخالق ،

<sup>(</sup>١) سورة الجم ٢٤ ،

قهو الجواد إن أعطى؛وهو الجواد إن مَنَع ، لأنه إن أعطى عبداً أعطاه ماليس له ، وإن منعه منعه ما ليس له .

قوله : « وليس مما سُئِل بأجود منه مما لم يُسأل » فيه معنى لطيف ، وذاك لأنّ هذا المعنى مما يختص بالبشر ، لأنهم يتحركون بالسؤال وشهزّهم الطلبات ، فيكونون بما سألمم السائل أجود منهم بما لم يسألهم إياء ، وأما البارئ سبحانه فإن جوده ليس على هذا المنهاج الأنّ جوده عام في جميع الأحوال .

ثم ذكر أن وجود تمالى ليس ترمان ، فلا يطلق عليه البمدية والقبلية ، كما يطلق على الزمانيات ، وإنما لم يكن وجوده زمانيا لأنه لا يقبل الحركة ، والزمان من لواحق الحركة ، وإنما لم تطلق عليه البَعْدِينة والقبلية إذْ لم يكن زمانيا ، لأن قولنا في الشيء ، إنه بعد الشيء العلاني ، أي للوجود في زمان حضر بعد تقمي زمان ذلك الشيء الغلاني ، وقولنا في الشيء الغلاني ، أي الموجود في زمان حضر ولم محضر زمان وقولنا في الشيء العلاني ، أي الزمان ليس يصدق عليه القبل والبعد الزمانيان ، فيكون تقدير المكلام على هذا : الأول الذي لا يصدق عليه القبلية الزمانية ، لميكن أن يكون شيء ما قبله ، والآخر الذي لا يصدق عليه البعدية الزمانية ، لميكن أن يكون شيء ما بعده .

وقد يحمل الكلام على وجه آحر أترب مُتَنَاوَلاً من هذا الوجه ، وهو أن يكون أراد : الذي لم يكن محدثاً ، أى موجوداً قد سبقه عدم ، فيقال إنه مسبوق بشى من الأشياء إما المؤثر فيه أو الرمان المقدم عليه ، وأنه ليس بذات يمكن فناؤها وعدمها فيا لا يزال ، فيقال : إنه ينقصى وبنصرم ، وبكون بعده شى من الأشياء ، إمّا الزمان أو غيره ، والوجه الأول أدفى وأنطف ، ويؤكد كونه مراداً قوله عقيبه : « مااختلف عليه دهر فيختلف منه الحال » ، وذلك لأن واجب الوحود أهل من الدهر والزمان ، فنسبة دهر فيختلف منه الحال » ، وذلك لأن واجب الوحود أهل من الدهر والزمان ، فنسبة ذاته إلى الدهر والزمان ، فنسبة في الدهر والزمان ، فنسبة في الدهر والزمان بجملته وتفصيل أجزائه نسبة متعدة .

فإنقلت : إذا لم يَكن قبسل الأشياء بالزمان ولا صدها بالزمان ؛ فهو معها بالزمان ، لأمه لايبق بعد ننى القَبْلية والبعديّة إلا للميّة !

قلت : إنما يلرم ذلك فيا وجوده زمانى ، وأمّا ماليس زمانيــا لايلزم من ننى القبليّـة والبعديّة إثبات المميّّة ، كما أنّه مالم يكن وجوده مكانيــا لم يلزم من ننى كونه فوق العالم أو تحت العالم بالمــكان ، أن يكون مع العالم بالمـكان .

ثم قال : ﴿ الرادع أناسى الأبصار عن أن تنالَه أو تدركه ﴾ ، الأماسى : جمع إسان؟ وهوالمثال الذى يُرى في السواد ؛ وهذا الفط نظاهر ، يشمر بمذهب الأشعرية ، وهوالموغم ؛ إن الله تمالى خَالَقَ في الأبصار ماساعن إدراكه ؛ إلا أنّ الأدلة المقاية من جابهنا اقتضت تأويلَ هذا اللفظ ، كما تأوّل شيوحنا قوله تعالى : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَيْذِ نَافِيرَةٌ ﴾ إلى رَبّها ماطيرَةٌ ﴾ (أ) ؛ فقالوا : إلى جنّة رسها ؛ فنقول : تقديرُهُ الرادعُ أناسى الأبصار أن تعالى مَاطِرَةٌ ﴾ (أ) ؛ فقالوا : إلى جنّة رسها ؛ فنقول : تقديرُهُ الرادعُ أناسى الأبصار أن تعالى أنواز جلالته .

فإن قلت : أتتبتون له تمالى أنواراً يُمكن أن تدركَها الأبصار ، وهل هذا إلا قولُ بالتجسيم !

قات: كلا لأنجسم فذلك ؛ فكا أناه عرشاوكرسيا وليس بجسم ؛ فكذلك أنوار عظيمة فوق العرش، وليس بجسم ، فكذلك أنوار عظيمة فوق العرش، وليس بجسم ، فكيف تنكر الأنوار، وقد نطق السكناب العزيز بها في غير موضع، كقوله : ﴿ مَثَلُ وُرِهِ كَيْشَكَا قَ مُوسِعَ مُ كَاوِلًا وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبَّهَا ﴾ ٢٠ ، وكفوله : ﴿ مَثَلُ وُرِهِ كَيْشَكَا قَ مِيها مِصْبًا عَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ٦٩ ،

الأمشالُ :

وَنَوْ وَمَّ مَا تَنْفَتُ عَنْهُ مُعَادِنَ أَجْبَالِ ؛ وَضَحِسَكَتْ عَنْهُ أَصْدَافَ الْبِحَارِ ؛ مِنْ فِيزُ اللَّحْبَنِ وَالْمِغْيَانِ ، وَنَثَارَةِ الدُّرُ وَحَصِيدِ الرَّجَانِ ، مَا أَثَرَ ذَلِكَ فِي جُودِهِ ، وَلا أَنْفَدَ سَمَةَ مَا عِنْدَهُ ، وَلَسَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ الْأَسَامِ ، مَا لا تُنفِيدُهُ فِي جُودِهِ ، وَلا أَنْفَدَ سَمَةَ مَا عِنْدَهُ ، وَلَسَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِرِ الْأَسَامِ ، مَا لا تُنفِيدُهُ مَنْ ذَخَائِرِ اللَّاسِلِمِ ، وَلا يُبَخَلُهُ مِنْ اللَّالِمِينَ ، وَلا يُبَخَلُهُ إِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِينَ ، وَلا يُبَخَلُهُ إِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُولُولُ اللْمُنْ

...

## البنرح

هذا السكلام من تتمة السكلام الأولى ، وهو قوله : « لا بفر ه المنع ، ولا يكديه الإعطاء والجود». وتنعست عنه المهادن ؛ استمارتُ كُنَّها لما أخر جنه ووقدته كاستكالحيوان بتنمس فيخرج من صدره ورثيمه الهواء ر

وضحك ، بفتح الصاد ، وإنما سمى الضاحك ضاحكا ، لأنه يفتح اله والفيز : اسم الأجسام الفرّحك ، بفتح الصاد ، وإنما سمى الضاحك ضاحكا ، لأنه يفتح الد والفيز : اسم الأجسام الذائبة كالذهب والفصة والرصاص وتحوها. واللّجَين : اسم الفصة جاء مُصنّرا، كالسّكُميت والثريا. والبقيّان : الذهب الحالص ، ويقال : هو ما ينبت نباتا وليس مما يحصل من الحجارة، ونتارة الدر : ما تناثر منه ، كالسّفاطة والنّحاة ، وتأتى ه فُمالة ، تارة المجيّد الحتار ، وتارة السافط المتروك ، فالأولى نحو الفلامة ، والثانى بحو الفلامة .

وحصيد المرجان: كأنه أرادللتبدد منه كا يتبددالت المحصود، ويجوز أن يعنى به الصلب المحكم ، من قولهم: دشى، مستحصد، وأى مستحصف مستحكم ، يمنى أنه ليس برخو ولاهش ، ويروى: دو حَصْبا، للرجان، والحصيا، دالحمى، وأرض حَصِبة ومحصّبة،

بالفتح: ذات حَسَّباء. والرجان: صفار النؤلؤ؟ وقد قبل إنه هــذا الحجر، واستعمله بعض التأخرين فقال:

أَدْنَى لِمَا الرَّجَانُ مَنْعَةَ خَدَّه وَبَكَى عَلِيهَا اللَّوْلُو لِلْكُنُونُ وتُنقده : تفديه ، نقد الشيءأى قَبِيَ ، وأنقدته أنا . ومطالب الأنام : جمع مطلب، وهو للصدر ، من طلبت الشيء طَلَبًا ومطلباً .

ويَنيضه ، بفتح حرف الضارعة : ينقمُه ؛ وبقال : غاضّ الماه ، فهذا لازم ، وغاض الله الماء ، فهذا متمدّ ؛ وجاء : أغاض الله الماه .

والإلحاج : مصدر ألح على الأمر ، أي أقام علوه داعًا ، من ألح السحاب ! إذا دام مطره ، وألح السير : حَرَن ، كانقول: أَخَلات الباقة براوروى « ولا بُبخياء ، بالتخفيف ؛ تقول : أبحات زيدا ، أي صادفته بخيلا إز وأجبنته : وجدته جبانا .

وفي هذا الفصل من حسن الاستمارة وبديع الصهمة مالا خفاه به .

---

الأمشالاء

فَا نَظُرُ أَنَّهَا السَّائِلُ فَمَا دَهِ فَ الْفَرْ آنُ مَلَيْهِ مِنْ صِفَيْهِ فَانْتُمَ بِهِ ، وَاسْتَضِى بِنُورِ
هِذَابَتِهِ ، وَمَا كُلْفَكَ ٱلنَّيْطَانُ عِلْمَهُ ، مِنْ لَيْسَ فِي ٱلْكِتَابِ عَلَيْكَ فَرْضُهُ ، وَلَا فِي
سُنَّةِ النَّبِي مَنِّلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَمَا مَا أَيْهُ الْهُدَى أَثَرُ هُ، فَلَكِيلُ عِلْمَهُ إِلَى اللهِ سُبْحًا لَهُ ، فَإِنْ
فَنْ مُنْتَهَى حَنَّ اللهِ عَلَيْكَ .

وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ هُمُ الَّذِينَ أَغْنَاهُمْ عَنِ اُفْتِحاَمِ السُّدَدِ اَلْمَضْرُوبَةِ دُونَ الْفُيُوبِ الْإِفْرَارُ بِجُسُلَةٍ مَاجَهِلُوا تَفْسِيرَهُ مِنَ الْفَيْبِ الْمَصْجُوبِ ، فَمَدَّحَ أَفَهُ أَهْتِرَافَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ تَنَاوُلِ مَالَمْ بُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا ، وَتَنَّى تَرْكُهُمُ النَّعَنُّقَ فِيهَا لَمْ يُكَافُهُمُ النَّعَنُّقَ فِيهَا لَمْ يُكَافُهُمُ البَّعْثُ عَن كُنْهِ رُسُوخًا ، فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَائِكَ ، وَلَا تَقَدَّرْ عَظَيَّةَ اللهِ يُكَافُهُمُ البَّعْثَ عَن كُنْهِ رُسُوخًا ، فَاقْتَصِرْ عَلَى ذَائِكَ ، وَلَا تَقَدَّرْ عَظَيَّةَ اللهِ مُنْجَانَهُ عَلَى قَدْرِ عَفْلِكَ قَتَكُونَ مِنَ الهَالِكِينَ .

\*\*\*

## البينخ :

تقول : اثنم فلان بغلان ؛ أى جعله إماما واقتدى به . فَكِلُ عَلَمْهُ ؛ من وكلَّه إلى كذا وكلَّا ووُكولا ؛ وهذا الأمر موكول إلى رأيك . والاقتحام : الْمُجُوم والدخول معالبة. والشَّدد للضروبة : جم سُدّة ؛ وهي الرَّناج .

واعلم أنّ هذا الفصل يمكن أن يتعلق به إلحشوية للانمون من تأويل الآيات الواردة في الصفات ، القاتلين بالجود على الطواهر مويمكن أيضا أن يتعلق به مَنْ نني النظر وحرّ مه أصلا ؛ ونحن قبل أن نحققه و تتمكلم فيه فيفاً يتفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَسُلُمُ ۖ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾ (() الفقول :

إن مِنَ النَّاسِ مِن وقف على قوله : ﴿ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ، ومنهم من لم يقف على ذلك ، وهذا القول أقوى من الأول ؛ لأنه إذا كان لا يعلم تأويل للنشابه إلا الله لم يكرز في إنزاله ومخاطبة للكلَّفين به فائدة ، بل يكون كعطاب العربيّ بالزنجية ، ومصاوم أنّ ذلك عيب قبيح .

فإن قلت : فما الذي يكون موضع ﴿ يَقُولُونَ ﴾ من الإعراب؟

قلت : يمكن أن يكون نصبا على أمه حال من الراسغين ، ويمكن أن يكون كلاما مستأنفا ، أى هؤلاء المالمون بالتأويل ، يقولون: آمنا به .

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۷ .

وقدروى عن ابن عباس أنه تأوّل آية ، فقال قائل من الصحابة : ﴿ وَمَا يَشَكُمُ ۖ تَأْوِيلَهُ ۗ إِلَّا اللّهُ ﴾ ، فقال ابن عباس : ﴿ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾ ، وأنا من جملة الراسخين .

ثم تعود إلى تعسير كلام المؤمنين عليه السلام فنقول :

للمني ينصرف وصيَّة له بما أوصاه به من انباع ما جاء في القرآن والسَّة ، وذلك لأنَّ العلم الحاصل من رؤية الشيء عياما ، عِلْمُ لا يمكن أن يتمنى مثله بالله سيحانه ، لأن ذاته تعالى لايمكن أن تُمُلَّم من حيث هي هي ، كا تعلم المحسوسات ، ألا ترى أمَّا إذا علمنا أنه صابع للمالم ،وأ نه قادر عالم حيّ صميع نصير مريد ، وأنه ليس عسم ولا حوهر ولا عَرَض ،وعلما حميع الأمور السلبية والإيمابية المتعلقة به ﴿ فَإِنَّنَا عَلَمْنِا سُلُوبًا وإصافات ، ولاشك أنَّ ماهية الموصوف معابرة لماهية الصفات ، والذرات الحسوعة إعلاف دلات ، لأنَّا إدار أينا السَّوَّاد ، فقد علمنا نفس حقيقة السواد لاصفةٍ من تصعبات السيرادِعُ وأيصبا فإنَّا لو قدرنا أنَّ العلم بوجوده وصفاته السلبية والإيمانية ، يستنزم الدلم ندانه ، من حيث هي هي لم يكن عالما بذاته علما جزئياً ، لا مَّ يَمَكن أن يصدُق هذا المه على كثيرين ، على صبيل البدل ، وإدا ثبت أنه يستحيلُ أن يصدُق على كثير بن على سبيل البدل، ثبتَ أنَّه يستحيلُ أن يصدُق على كثيرين على سببل الجمع ، والعلم بالمحسوس يستحيلُ ألت. يصدق على كثيرين لاعلى سبيل الجم ، ولا على سبيل البدل ، فقد مان أنه يستحيل أن يسلم الله تمالي كَمَا يَسْلُمُ الشِّيءَ لَلَّوْنَى عَيَامًا ، فأمير المؤمنين عليه السلام أمكر هذا السؤال كما أنسكره الله تعالى على بعي إسر أثيل لماطلبوا الرؤية ،قال تعالى: ﴿ وَإِذْ كُنَّامٌ ۚ يَامُوسَى ۚ لَنْ نُواْمِنَ لَكَ حَقَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتْ كُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة البنرة ٥٠ .

ثم قال السائل بعد غضبه واستحالة أونه وظهور أثر الإنكارهايه: مادالك القرآن طيه من صفته فخذ به ، فإن لم تجدد في الكتاب قاطلبه من السنة ومن مذاهب أثمة الحق ، فإن لم تجد ذلك ، فاعل أن الشيطان حينئذ قد كفك علم مالم يكفك الله عله ؟ وهذا حق ؟ لأن الكتاب والسنة قد سلفا بصفات فأمن كو به عالما قادراً حيّا مريداً سيما بصيرا ، ونطقا أيصا بشريهه عن يات الخدوث كالجسيسة والحلول والجهة ؟ ومااستلزم الجهة كالرؤية فلاإنكار على من طلب في مدارك العقول وجوها تعشد ماجاء به القرآن والسنة ، وتوفق بين بعض الآيات وبعض ؟ وتحمل أحد الهفطين على الآحر إذا تناقضا في الظاهر ، صيانة لكلام الحكيم عن النهافت والتمارض ، وأما مالم يأت الكتاب والسنة فيه بشى ، فهو المتدى حُرّم وحُطِر على المكافين الفكر فيه؟ كالكلام أن الماهية التي يذهب ضرار المتكلم المناب وكا ثبات صفات زائدة على الصفات المنقولة في كالكلام في الماهية التي يذهب ضرار المتكلم إليها، وكا ثبات صفات زائدة على الصفات المنقولة في كالمالين سبحانه ، وهي على قسمين: أحدُها ؛ مالم يَر دَ فيه نَصُ \* كَالِبَات طائفة تعرف بالماتريدية صفة حمّوها التكوين زائدة على القدرة والإرادة .

والثانى : ماورد فيه لفظ فأخطأ بمض أهل النظر عفاتبت لأجل ذلك الفظة صفة غير معقولة قابارى سبحانه عنوقول الأشعر بين : إن اليدين صفة من صفات الله ع والاستواء على المرش صفة من صفاته أيضا علم قال : إن الراسخين في العلم الذين غنوا بالإقرار بما عرفوه عن الولوج والتقحم فيا لم يعرفوه ، وهؤلاء هم أصحابنا للمنزلة لاشهة في ذلك ، ألا ترى أسم يعفون أفسال الله تعالى بالحيكم والمصالح ، فإذا ضاق عليهم الأسر في تفصيل بعض المصالح في بعص المواضع ، قالوا : فعلم على الجلة أن لهذا وجه حكمة ومصلحة ، وإن كنا لا نعرف تفصيل تلك المصلحة ، كايشوانون في شكليف سن بعلم الله تعالى منه أنه يكفر ، وكما يقولون في احتصاص الحال التي حدث فيها العالم محدوثة دون ماقبلها وما بعدها .

وقد تأول القطب الراوندي كلام أمير للؤمنين في هذا النصل ، فقال : إنما أنكر على من يقول : لم تعبّد الله المسكنة بن إفامة خس صلوات ؛ وهلا كانت سنا أو أرنما ا ولم جمل الفلهر أربع ركمات ، والصبح ركمتين ؟ وهلا عكس الحال ا وهذا التأويل غير صحيح ، لأنه عليه السلام إنه أحرج هذا السكلام محرج المنسكر على من سأله أن يصف له المبارئ سبحانه ، ولم يكن السائل قد سأل عن الدلة في أعدادالصلاة وكية أجراءالمبادات. ثم إنه عليه السلام قد صرح في عصون السكلام بذلك؛ فقال : فانظر أيها السائل، فا دَلِّكُ العران عليه من صفته فائم منه وما م يدلك عليه عليس عليك أن تخوض فيه ، وهذا المكلام تصريح بأن البحث إنما هو في السطر المقلى في فن السكلام ، فلا يجوز أن يحمل على ما هو يمول هه .

واعلمأننا نتساهل ألهاط التسكلين، فتوردها سبار الهم، كقولم في هالمحسوسات، والعسواب ه المحسّات ، لأمه لفظ العسول من وأحس ، الرباعي، الكنا لما رأينا العدول عن العاطهم إذا خضنا في مباحثهم مستهجماً عبرنا سبارتهم على علم منا أن العربية لا تسوغها.

...

#### الأصلى:

هُو الْقَادِرُ الذِي إِذَا أَرْ ثَمَتِ الْأَوْمَامُ يَتُدَّرِكُ مُنْفَعَامَ قُدْرَتِهِ ، وَحَاوَلَ الْفِيكُورُ الْمَرَّأْ مِنْ خَطْرُ الْوَسَاوِسِ أَنْ بَقْعَ عَنْهِ فِي عَيْفَاتِ غُيُوبِ مَلَىكُوتِهِ ، وَتَوَلَّمْتِ الْفَلُوبُ إِلَيْهِ ، لِتَجْرِى فِي كَيْفِيَّةِ صِعَاتِهِ ، وَعَمَّمَتْ مَدَاجِلُ الْمُثُولِ فِي حَيْثُ لَا تَبْلُغُهُ الْمُقْفَاتُ لِيَنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ \_ رَدَعَهَا وهِي تَحُوبُ مَهَاوِى سُدَفِ الْمُبُوبِ ، مُتَخَلَّمَةً إلَيْهِ سُبْعًانَهُ ؟ فَرَجَعَتْ إِذْ جُهِتْ مُمْتَرِفَةً إِنَّهُ لَا يُمَالُ عِنْورِ الإِغْتِمَافِ كُنْهُ مَرْفَتِهِ ، وَلَا تَحْظُرُ لِيَهَالِ أُولِي الرَّوِيَّاتِ حَاطِرَةً مِنْ نَقَدِيرٍ خَلَالِ عِزْتِهِ .

### البينع :

ار تمت الأوهام ، أى ترامَت ؛ يقال : ارتمى الفوم بالنَّدَل؛ أَى تراموا ، فشَنَه حَوَلانُ الأوهام والأفكار وتعارضها بالترامى .

وخَطَّر الوساوس؛ بتسكين الطاء ؛ مصدر حَطَر له حاطر، أي عرض في قلبه، وروى « من خطَرات الوساوس » .

وتولُّهَتَ القوبِ إليه : اشتدُّ عِشْقُهَا حتى أصابها الوُّلَهُ وهو الحيرة .

وقوله : التحرى في كيمية صفاته ، أي لتصادف محر يومسلكا في دلك و عمصت مداحل المقول ، أي عمص دحولها ، ودق في الأنظار الصيقة التي لاتمنغ الصفات كمهما لد قيها وغموضها طالبة أن تمال معرفته تبهالي .

ولفظة « دات » لفظة قد طال فيها كلام كثير مرئ أهل المربية ، فأحكر قوم إطلاقها على الله نمالي وإصافتها إليه ، أمّا إطلاقها فلا بنها لعطه تأميث ؛ والباري سنحامه معزم هن الأسهاء والصفات المؤدنة ؛ وأما إصافتها فلا بنها عين الشيء ؛ والشيء لا يصاف إلى نفسه وأحاز آخرون إطلاقها في الباري تمالي وإضافتها إليه ، أما استمالها فوجهين :

أحدها أنها قد جاءت في الشمر القديم ، قال خُبيب الصحابي عند صَلَّم :

ودلك في ذات الإله وإن بشأ بسارك على أوصال شأو موزّع (١) وبروى « ممزّع (٢) » ، وقال النابعة :

محتَّمُمَّ ذاتُ الإلهُ ودبهُمَّ قديمٌ أَمَا يُحشَّوْنَ عير العواقب<sup>(٣)</sup> والوجه الثانى أنها لفظة اصطلاحية، غاز استمالها لاعلى أنهامؤنت « ذو » بل تستعمل

<sup>(</sup>١) هو خبب بن عدى الأنصاري" ، من تصيدة أوردها ابن عبد البراق الاستيناب ١٩١٠ .

<sup>(</sup>٣) هي رواية الاستيناب . (٣) ديوايه ه .

ارتجالاً في مسهاها الذي عَبْرعنه بها أ باب النظر الإلمي ، كما استعماراً لفظ الجوهر والدركس وغيرهما في غير ما كان أهل الدربية واللغة يستدملونها فيه .

وأما منمهم إضافتها إليه تمالى ، وأنه لايقال : ﴿ ذَاتَهُ ﴾ ؛ لأنَّ الشيء لا يضاف إلى نفسه فباطل بقولهم : أخذتُه نفسه وأحذتُه هينه ؛ فإنه بالاتفاق جائز ، وفيه إضافة الشيء إلى نفسه .

#### ثم نمود إلى التفسير :

قوله عليه السلام: «ردعها» ، أى كُفها . وتجوب ، أى تقطع . والمهاوى : المهالك ، الواحدة مَهْوَاة بالفتح ، وهي ما بين جملين أو حائطين وبحو ذلك . والشَّدَف : جمع سُدْفة ، وهي القطعة من الليل المظلم . وجُههت ، أى رُدّت ، وأصله مِنْ جَمْهتُه ، أى مَسَكَمَكُ حميتَه . والجور : العدول عن قلط يق ، والاعتساق : قَطْم السافة على غير جادّة معلومة .

وخُلاَصة هـذا الفصل أنّ العقول إذا حاولت أن تدرك متى ينقطع اقتداره على المقدّرات نكست عن ذلك ، لأنه قادر أبداً دائماً على ما لا يتناهى ؛ وإذا حاول الفيكر الذى قد صفا وحلا عن الوساوس والمواثي أن يدرك منيبات عِلْيه تعالى كلّ وحسّر ورجع ناقصا أبعاً ؛ وإذا اشتد عشق المعوس له ، وتولّهت نموه لنسك مسلسكا تقيف منه على كيفية صفاته مجزت عن ذلك ؛ وإذا تعلمت المقول ، وتحصّ مداخلُها في دقائق العلوم النظرية الإلهية التي لا توصف الدقتها طالبة أن قمل حقيقة ذاته تعالى ، انقطمت وأعيت ، وردّها سبحانه وتعالى وهي تجول وتقطع ظمات العيب لتنخلص إليه ، قارتدت عيث جَبّهها وردعها ، مُقرّ ته معترفة بأن إدراكه ومعرفته لاتنال بمعشف المسافات التي ينها وبينه ؛ وإن أرباب الأفكار والرويات يتعذّر عليهم أن يخطر لم خاطر يطابق ما في ينها وبينه ؛ وإن أرباب الأفكار والرويات يتعذّر عليهم أن يخطر لم خاطر يطابق ما في الفارج من تقدير جلال عزته ؛ ولابد من أخذ هذا القيد في الكلام ؛ لأن أرباب الأفكار الأنظار

لا بدّ أن تخطِر لهم الخواطر في تقدير جلال عِرْته ؟ ولكن تلك الخواطر لا تكون مطابقة لها في الخارج ؟ لأنها خواطر مستندُها الوهم لا المقل الصريح ؟ وذلك لأنّ الوهم قد ألف الحينيات والمحسوسات ، فهو يعقل خواطر بحسب ما ألفه من ذلك ؟ وجلال واجب الوجود أعلى وأعظم من أن يتطرق لوهم محود ؟ لأنه برى ممن المحسوسات سبحانه ؛ وأما العقل الصريح قلا يدرك حصوصية ذاته لمنا تقدّم .

واعلم أن قوله تمالى : ﴿ فَأَرْجِبِمِ ٱلْبَصَرَ عَلْ تَوَىٰ مِنْ فَطُورٍ هُمُّ ٱرْجِبِمِ البَصَرَّ كُوْ تَيْنِ يَدْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرِ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (() فيه إشارة إلى هذا المعنى، وكذلك قوله : ﴿ يَمْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِبِهِمْ وَمَا حَلْقَهُمْ وَلَا يُحْيِطُونَ بِنَى وَمِنْ عِلْمِهِ ﴾ (()



#### الإضلاك:

الذي أبندَع أنظلُق عَلَى عَرْ مِنَالِ أَمْتَنَكُ وَلا مِقْدَارِ أَحْتَدَى عَدَيهِ مِنْ حَالِي مَنْهُودِ

كَانَ قَبْلُهُ ، وَأَرَانَا مِنْ مَلَكُوتِ قُدْرَتِهِ ، وَمَجَائِبِ مَانَعَاتَ ، و آثَارُ حِكْمَتِهِ ،
وَأَمْتِرَافِ أَلْمَاجَة مِنْ أَغَلْقُ إِلَى أَنْ يُقِيمَها عِبْكُ وُرِّيهِ وَمَادَلُما بِالْمُولِرَارِ فِيامِ أَكُمْجُة وَأَمْتِ اللّهُ عَلَى مَدْوِقَتِهِ ، وَأَعْلَمُ مِكْمَتِه ، وَأَعْلَمُ مِكْمَتِه ، وَأَعْلَمُ مِكْمَتِه ، وَأَعْلَمُ مُحِكَمّتِه ، وَأَعْلَمُ مُحِكَمّتِه ، وَأَعْلَمُ مُحِكَمّتِه ، وَمُعَارَكُلُ مَنْمَتِه ، وَأَعْلَمُ مُحِكّة بِالنّدُ بِيرِ فَعَمَارَكُلُ مَاخَلَق مُعْجَدًا لَهُ ، وَدَلِيلاً مَدْهِ وَ إِنْ كَانَ خَلْقًا صَامِعًا وَمُحَمّتُهُ بِالنّدُ بِيرِ فَعَارَكُلُ مَا فَلَق مُعْجَدًا لَهُ ، وَدَلِيلاً مَدْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ خَلْقًا صَامِعًا وَمُعْجَدُهُ بِالنّدُ بِيرِ فَعَارَكُلُ مُنْ مَاخَلَق مُعْجَدًا لَهُ وَدَلِيلاً مَدْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ خَلْقًا صَامِعًا وَمُعَمّتُهُ بِالنّدُ بِيرِ فَعَامَ مُنْ النّهُ وَعَلَيْ النّهُ وَدَلِيلاً مَدْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ خَلْقًا صَامِعًا وَمُعْمَدُه بِالنّدُ بِيرِ فَعَامَ مُنْ وَدَلالِكُ مُنْ عَلْقُ مُنْهِ وَالْمَامُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَوْلِهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَالُهُ وَلَالُكُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤُولِ وَلِيلًا مُنْهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَلَالُولُهُ وَلَالِكُ اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَالِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُ اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلِيلًا لِلللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

...

<sup>(</sup>١) سورة اللك: r د د .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٥٥٠ .

### البِّنخ :

للِساك ، بكسر الميم : مايمسك ويعمم به .

وقوله : ﴿ ابتدع الخلق على غير مثال امتثله ﴾ يحتمل وجيين :

أحداما : أن يريد بـ « امتثله ، مثله ، كا تقول : صنعت واصطنعت بمعنى ، فيكون التقدير أنّه لم يمثّل لنفسِه مثالا قبل شروعه فى خشّ العالم ؛ ثم احتذى ذلك المثال ؛ وركب العالم على حسب ترتيبه ، كالصابع الذى يصوغ حلقة من رصاص مثالا ، ثم يصوغ حلقة من ذهب عليها ، وكالينّاء يقدر ويفرض رسوماً وتقديرات فى الأرض وخطوطاً ، ثم يهنى بحسبها .

والوجه النانى: أنّه يريد بامتنّاه احتداه وتغيّله واتبعه ، والأصل فيه امتثال الأمر فى القول ، فنقل إلى احتذاء الترتيب العقليّ ، فيكون التقدير أنّه لم يمثّل له فاعل آخر قبله مثالا اتبعه واحتذاه وفعل نظيره ، كا يفعل التليذ في الصباغة والنحارة شيئاً قد مثّل له أستاذُه صورته وهيئته .

واعلم أن هذا أحدُ الأسئلة التي بذكرها أصابنا في باب كونه عالما ، لأنهم لما استدأوا على كونه تعالى عالماً بطريق إحكام العلم و إنقانه ، سألوا أنفسهم فقالوا : لم لايحوز أت يكونَ القديم سبحانه أحدَثُ العالم محددياً لمثال مثله، وهيئة اقتضاها ، والمحتذي لا بجب كونه عالماً بما يفعله ، ألا ترى أنّ من لا يحسِن الكنابة قد يحتذي خطا مخصوصاً ، فيكتب قريباً منه ، وكذلك من يطبع الشّم بالخاتم ثم يطبع فيه مثال الخاتم ، فهو فعل الطابع ، ولا يجب كونه عالماً .

وأجاب أصحاباعن ذلك ففائوا : إنّ أول فعل محكم وقع منه ، ثم احتذى عليه ، يكنى في ثيوت كونه عالمـــا ، وأبضاً فإنّ المحتذى ليست العالمية بمساوبة عنه ، بل موصوف بها، آلا ثرى أنَّه متصوَّر صورة مانِحتذبه ، ثم يوقع الفعل مشابها له ، فالحَتذَى عالم في الجَلة ، ولــُكنَّ علمه بحدث شَيئاً فشيئاً .

فأما معنى الفصل فظاهر ، يقول عليه السلام : إنه ابتدع الخلق على غير مثال قدمه لتفسه ولا قدم له غيره ليحتذى عليه ، وأرانا من عجائب صنعته ومن اعتراف للوجودات كأبيا ، بأسها فقيرة محتاجة إلى أن يمسكها بقوته، مادلًا على معرفته ضرورة ، وفي هذا إشارة إلى أن كل ممكن مفضر إلى المؤثر ، ولما كانت الموجودات كلبًا غيره سبحانه بمكنة لم تمكن غيبية عنه سبحانه ، بل كانت فقيرة إليه ، لأنها لولاه ما قيت ، فهو سبحانه غنى عن كل شيء ، ولا شيء مولا شيء مولا أن الأشياء مطلقاً بنن عنه سبحانه ، وهذه من خصوصية الإلهية ، وأجل ما تدركه المقول من الأنظار التعلقة مها .

قان قلت : في هذا الكلام إلى عذه كي شيخكم أبي عثمان ، في أنّ معرفته تمالي ضرورية .

قلت : يكاد أن يكون الكلام مشيراً بذلك ؛ إلا أنه غير دال عليه ، لأنه لم يقل ما دلنا على معرفته باضطرار ، ولكن قال ما دلنا باضطرار قيام الحبيَّة له على معرفته ، فالاضطرار راجع إلى قيام الحجة ، لا إلى المعرفة .

تم قال عليه السلام: وظهرت آثار صنعته، ودلائل حكمته في مخلوقاته فكانت وهي صامئة في الصورة ناطِفة في الممنى نظر الشاعر فقال:

فُوَ عَبِهَا كُنْتَ بُمُعَنَى الإلهُ أَمْ كَيْفَ بَجِعدُه الجاحِدُ ! (1) وَفِي كُسِسِلُ شِيءَ لَهُ آيةٌ تَذُلُ عَلَى أَنَّهُ وَاحِسِدُ

<sup>(</sup>١) لأبي الحامية يأ ديواته ١٩٠ ، ٧٠

وقال في تفسير قوله نمالي : ﴿ وَ إِنْ مِنْ مَنْ وَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَسَكِنْ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (١) : إنه عبارة عن هذ للعني .

...

#### الأصلى :

قَافُهُدُ أَنَّ مِنْ شَبِّكَ بِنَبَائِنِ أَعْصَاء خَنْكَ ، وَتَلَاحُمْ حِنْقِي مَفَاصِلِهِمْ الْمُعْتَجِبَةِ لِعَدْ بِيرِ حِكْمَتِكَ ، وَلَمْ بُبَاشِرُ قَلْبُهُ الْيَقِينُ بِأَنْهُ لِعَدْ بِيرِ حِكْمَتِكَ ، وَلَمْ بُباشِرُ قَلْبُهُ الْيَقِينُ بِأَنْهُ لِا يَدُ لِلنَّهِ إِلَى النَّهِ إِلَى النَّهِ إِلَى النَّهِ إِلَّ النَّهِ إِلَى النَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى النَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلُكِلَةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللللِمُلُمُ الل

وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ مَاوَاكَ بِشَى وَمِنْ خَافَلِكَ فَفَدْ عَدَلِ بِكَ ، وَالْعَادِلُ مِكَ كَافِرْ بِمَا تَنْزُلُتْ بِهِ مُعَكَمَاتُ آبَائِكَ ، وَمَلَافَتْ عَنْهُ شَوَاهِدُ خُجَجِ بَيْمَائِكَ ، وَأَنْتَ أَقَهُ الدِي إِمْ تَنْنَاهَ فِي الْفَغُولِ ؛ فَقَدَّلُونَ فِي تَهَبُّ فِيكُوهَا مُسَكِّفًا ، وَلَا فِي رَوِبَّاتِ خُواطِرِهَا تَحْدُودًا مُعَمَرًا اللهِ

...

## الشِّنجُ :

حقاق المفاصل جمع حقّة ؛ وحاء في جمعها حِدْ ق وحدّق وحقّ ؛ ولما قال : ﴿ بِنَهَا بِنَا عِصَاءُ خلقك ، وتلاحم حقاق مفاصلهم ﴾ ؛ فأوقع التلاحُم في مقابلة التباين صداعة و بديما. وروى

<sup>(</sup>١) سورة الإسرادة ؛ ،

الحتجة ، فن قال : و المحتجة ، أراد أنّها بما فيها من لطيف الصنعة كالمحتجة للسندة على التدبير الحسكي من قدنه سبحانه ، ومن قال : و المحتجبة ، أراد للسنترة ، لأنّ تركيمها الباطن خنى محجوب .

والنبد : المثل ، والعادلون بك : الذين جعلوا لك عَدِيلًا ونظيرا ، وتحلُوك : أعطوك ؛ وهي النَّجلة ، وروى : ﴿ لِم يُعَفَّدُ ﴾ على ما لم يسم فاعله .

وغَيْب ضييره ، بالرفع . والقرائح : جم قَرِيجة ، وهي القوة التي تستنبط بها المقولات وأصلُه من قريحة البتر، وهو أوّل مائها .

ومعنى هذا النصل أنه عليه السلام شهد بأن الجسم كافر ، وأنه لا يعرف الله ، وأن من شبه الله بالخلوفين ذوى الأعضاء العبابنة ، والمعاصل المتلاحة ، لم يعرفه ولم يباشر قليه اليقين ، فإنه لا نذ له ولا يبتل ، ثم أ كل ذلك بآيات من كتاب الله تعالى ، وهى قوله تعالى : ﴿ فَسَكْبُ كِبُو ا فِيها هُم وَ وَالْعارُونَ • وَجُنُودُ إِبْدِيسَ أَجْمُونَ • فَالُوا وَهُم فِيها يَعْمَ مَنْ الله يَعْمَ وَ إِنْ لَكُما الله وَهَا عَمْ وَالْعارُونَ • وَجُنُودُ إِبْدِيسَ أَجْمُونَ • فَالُوا وَهُم فِيها يَعْمَ مَنْ وَهِا مَنْ وَهَا الله وَهِم الله الله الله الله الله والمنافق الله والمنافق الله والله على ذلك حكاية قول السكمار في النار ؛ وهم التاسون الذين أغووهم من الشياهاين وهم المتبوعون . لقد كنا ضالين إذ صوبنا كم بالله تعالى ، وجعلنا كم مثله ، ووجه الحجة أنه المتبوعون . لقد كنا ضالين إذ صوبنا كم بالله تعالى ، وجعلنا كم مثله ، ووجه الحجة أنه سبحانه ء فاو كان البارى سبحانه جمها مصور ا ، لكان مشامها لسائر الأجسام المصورة ، فل يكن لإسكاره على من سواه بالمحموقات منى .

ثم زاد عليه السلام في تأكيد هذا لمعنى ، فقال :كذب العادلون بك ، المثبتون لك نظيراً وشبها ، يعنى المشبّمة والمحسّمة ، إذ قالوا : إلك على صورة آدم ، فشبّهوك بالأصنام التي

١١) سورة الثمراء ١٤ - ١٨ - ١٠

كانت الجاهلية تعبدها ، وأعطواك حلية المحتوقين لما اقتضت أوهامهم ذلك ، من حيث لم بألفوا أن يكون القادر الفاعل العالم إلا جسما ، وحعلوك مركبا ومتحزا ، كا تتجزآ الأجسام ، وقدروك على هذه الخلقة ، يمي حلقة البشر المختلفة القُوى ، لأبها مركبة من هناصر مختلفة الطبائع . ثم كرار الشهادة فقال : أشهد أن من ساواك بنيرك ، وأثبت أنك جوهرا أو جسم فهو عادل بك كافر ، وقالت تلك الخارجية المعجاج : ها أشهد أنك قاسط عادل » ، فلم يغيم أهل الشام حوله ما قالت ، حتى قسره لم ، قال عليه السلام فن يذهب إلى هذا المذهب فهو كافر بالكتاب ، و ما ذلت عليه حجج المقول . ثم قال ، وإنك أنت الله ، أي وأشهد ألك أنت الله المقول أبك كإحاملها بالأشياء وإنك أنت الله ، فتكون ذا كيفية .

وقوله: « في مهب فكرها به استمارة حينة ، ثم قال : « ولا في رَويّات خواطرها به ، أي في أفكارها . عدود أمخارها بمسرّة ا ، أي قابلا قمركة والتمير . وقداسندل سم المسكلين على في كون الباري مسيعانه و جياما هومأحوذ من هذا السكلام ، فقال : لو جاز أن يكون الباري حيها ، لجاز أن يكون القمر هو إله المالم ، فلا يحوز أن يكون القمر هو إله المالم ، فلا يحوز أن يكون الباري حيثا ، بيان الملازمة أنه لوجاز أن يكون الباري سبعامه حسها ، لما كان بين الإلهية وبين الحسمية منافاة عقلية ، وإذا لم يكن بينهما منافاة عقلية أمكر اجتماعهما ، وإذا أمكن اجتماعهما جار أن يكون القمر هو إله المالم ، وين الحسمية منافاة عقلية أمكر اجتماعهما ، وإذا أمكن اجتماعهما جار أن يكون والأفول، ويقصان ضوئه تارة، وامتلاؤه أحرى ، فإذا لم يكن دقت منافيا للإلهية ، حازأن يكون القمر إله العالم ، وبيان الثاني إجاع المسلمين على كدر من أحار كون القمر إله العالم ،

### الإضشالُ :

#### ربتها :

قَدُّرُ مَا خَلْقَ فَأَهُمُ عَدْيِرَهُ ، وَدَبُّرُهُ فَأَلْطَفَ تَدْبِيرَهُ ، وَوَجُهُ لِوِجْهَتِهِ فَلَمْ يَقَدُّ عُدُودَ مَنْزِلَتِهِ ، وَلَمْ يَسْقَصْبُ إِذْ أَمْرَ بِالنَّهِي عَلَى إِرَادَتِهِ ، وَلَمْ يَسْقَصْبُ إِذْ أَمْرَ بِالنَّهِي عَلَى إِرَادَتِهِ ، وَلَمْ يَسْقَصِبُ إِذْ أَمْرَ بِالنَّهِي عَلَى إِرَادَتِهِ ، فَلَا يَعْرَبُهُ أَمْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ يَشِيتُهِ الْلَّمُونَ مَنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ أَمْنَاكَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

## الشيارج :

الوَجْهَة ، بالكسر : الجهة التي بتوجّه نحوها ، قال نعالى : ﴿ وَ لِلْكُلِّ وَجُهَّةٌ هُوَ مَوَالُهِمَّةُ ۚ هُوَ مَوَالُهِمَا ﴾ (١) .

والرَّيْث: البطء والمتلكِّيّ : المتأخر . والأوّد: الاعوجاج . ولاءم بين كدا وكذا ، أي جم ، والقرائن هنا : الأنفس ، واحدتها قرّونة وقرّ بنة ، يقال : سمحت قرينته وقرّونته؛ أي أطاعته نفتُ ودَلَت ، وتابت على الأمر . وبدايا . ها هنا : جم بديّة،

<sup>(</sup>١) البترة ١٤٨ .

وهِي الحالة المتعبية ، أبدأ الرجل إذا جاء بالأمر البدى، ، أى المعجب ، والبدية أيضًا ؛ الحالة المبتدأة المبتكرة ، ومنه قولم ؛ فَعَـلُ مادئ دى بَدِى، طيورَن ﴿ فعيل ﴾ ، أي أول كلّ شيء . ويمكن أن بحـل كلائه أيضًا على هذا الوجه .

وأما خلائق؟ فيجوز أن يكون أضاف و بدايا » إليها؟ وبحوز ألا يكون أضافه إليها، بل جمليا() بدلاً من و أجناسا » . ويروى وبرايا» جمع برية ، يقول عليه السلام : إنه ثمالي قدر الأشياء التي خلقها الخلقها يحكه على حسّ ما قدر . وأنطف تدبيرها، أي جمله لطيفا ، وأمضى الأمور إلى غاياتها وحدودها المقدرة لها ، فهيأ المسترة للاصطياد ، والخيل الركوب والعاراد ، والسيف القطع ، والقلم السكتانة ، والفلك المدوران ونحو ذلك ، وفي حذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله يدوكل سيسر لما خلق فه ، فام تتعد هذه المخاوقات حدود متراتها التي جملت عايتها ، والا تضرات دون الاشهاء إليها ، يقول : لم تقف على الماية ولا تجاوزتها . ثم قال ترولاً استصميت وامتنعت إذا أمرها والمفي إلى تقف على الماية عقول المؤلدة بالماية على المرادة الإلهية ، وهذا كله من باب الجاز؟ كقوله تسالى : ﴿ فَقَالَ لَهَا تَوْلَ اللّهُ ال

وخلاصة ذلك ، الإبانة عن نفوذ إرادته ومشيئته .

ثم علّل ننى الاستصماب فقال : وكيف يَستصعب ، وإنما صدرت عن مشبئته !

يقول : إذا كانت مشبئتُه هى انقتصيّة لرجود هذه المخلوقات ، فكيف بُستَصْعَبُ عليه

بلوغها إلى عاياتها التي جملت الأجلها ، وأصلُ وجودها إنما هو مشبئته ، فإذا كان أصل

وجودها بمشبئته ، فكيف يستصعب عليمه توجيها لوجهها ، وهو فرع من فروع

وجودها وتابع له !

<sup>(</sup>١) ا : د يجملها ٥ . (٦) سورة فعلت ١١٠ -

"م أعاد معانى القول الأول ، فقال : إنه أنشأ الأشهاء بغير روية ولا فكرة ولا غربرة أشحر عليها خَلْق ما خلق عليها . ولا تجربة أفادها ، أى استفادها من حوادث مر"ت عليه من قبل " كا تكسب التجارب علوماً لم تكن ، ولا بمساهلة شريك أعانه عليها . مم حلقه بأمره إشارة إلى قوله : ﴿ ولم يَستصمب إذ أمر بالمفى " ٤ فلما أتبت عماك كونها أميرت أعاد لفط الأمر ها هنا ، واللكل مجاز ، ومعناه نفوذ إرادته ، وأنه إذا شاء أمراً استحال ألا يتم ، وهذا الحاز هو الجاز الستممل في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَمْرُ مُ الْأَمُور له ، وانتهادها تحت قلوته .

ثم قال : ليس كالواحد منا يعترض دون مواده ريث وبطء وتأخير والتواه . ثم قال : وأقام البوج وأوضح الطريق الدوج عن الأمور التضادة ، ألا ترى أنه جَمَع فى بدّن الحيوانات واللبات بين الكرّغيات التبايئة المتنافزة ، من الحرارة والبرودة ، والرطوية والبيوحة ، ووصل أسباب أنفسها بتعديل أمرجها ، لأن اعتدال المراج أو القرب من الاعتدال سبب بقاء الروح ، وفرّ قها أجناساً هنتانات الحدود والأقدار ، والخلق والأخلاق والأشكال . أمور عجيبة بديعة مبتكرة العدمة ، غير عنذ بها حَدْوَ صابع سابق ، بل محلوقة على غير مثال ، قد أحكم سبحانه صمعها ، وخَلَقها على موجب ماأراد ، وأخرجها من المعدم الحص إلى الوجود ، وهو سعى الابتداع ، فإن الخلق في الاصطلاح النظري على قسين : أحدهما صورة تخلق في مادة ، والثاني ما لا مادة له ، بل يكون وحود الثاني من الأول أحدهما صورة غير توسط المادة ، فالأول يستى التسكوين ، والثاني يسمى الإبداع ، وموتبة فقط ، من غير توسط المادة ، فالأول يستى التسكوين ، والثاني يسمى الإبداع ، وموتبة الإبداع أعل من مرتبة الشكوين .

...

<sup>(</sup>۱) سورة يس ۸۲ .

#### الأمشاليُّ :

#### ومنها في صفة السياء:

وَنَظُمْ بِلاَ نَمْلِينِ رَهُواتِ فُرَجِهَا ، وَلَاحَ صُدُوعَ أَغْرِاجِهَا ، وَوَشَّحَ بَيْنَهَا وَ يَنْ الْوَاحِهَا ، وَذَلْلَ الْهَا يَطِينَ بِأَمْرِهِ ، وَالْعَمَاعِدِينَ بِأَعْمَلِ خَلْقِهِ حُزُونَةَ مِمْرَاجِهَا ، وَنَقَلَ بِعدَ الْاِرْتِيَاقِ صَوَامِتَ أَبُوابِهَا ، وَنَقَلَ بِعدَ الْاِرْتِيَاقِ صَوَامِتَ أَبُوابِهَا ، وَقَالَمَ رَصَدا مِنَ الشّهُ القُوافِ عَلَى يَقَامِها ، وَفَقَلَ بِعَنْ أَنْ تَمُورَ فِي خَرْقِ الهَوَاهِ وَأَقَامَ رَصَدا مِنَ أَنْ تَمُورَ فِي خَرْقِ الهَوَاهِ وَأَقَامَ رَصَدا مِنَ أَنْ تَمُورَ مِن الشّهُ القُوافِ عَلَى يَقَامِها ، وَأَسْتَكُها مِنْ أَنْ تَمُورَ فِي خَرْقِ الهَوَاهِ وَقَلْ يَقْوَاهُمَا مَوْقَدُرَ سَيْرَهُمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّه اللّه مُنْ اللّه اللّه اللّه مُنْ اللّه الله وَالنّهارِ جِما ، وَلِينُمَا مَ عَدَدُ السّينِ وَالْمُسابِ بِمَقَادِيمِ مَنْ اللّهُ لِي وَالنّهارِ جِما ، وَلِينُمَا مَ عَدَدُ السّينِ وَالْمُسابِ بِمَقَادِيمِ مَا مَنْ فَي جَوْما فَلَكُما ، وَمَا لَم بِهَا وَالنّهارِ جِما ، وَلِينُمَا مَ عَدَدُ السّينِ وَالْمُسابِ بِمَقَادِيمِ مَا مَنْ فَي جَوْما فَلَكُما ، وَمَا لَم بِهَا وَلِينَّمَ مَدَدُ السّينِ وَالْمَالِ عَمْ الْمُعَلِيقِ فَي خَوْما فَلَكُما ، وَمَا لَم بِهُ وَلِينَ اللّه اللّه وَمُعْودِها ، وَلَجْوَاها عَلَى أَذَلالِ تَسْتَعِيمِ مَا مُولِيعًا وَصُنُودِها ، وَخُواها عَلَى أَذَلالِ تَسْتَعِيما وَسُعُودِها ، وَخُولِها وَصُنُودِها ، وَخُولِها وَسُنُودِها ، وَخُولِها وَسُنُودِها ، وَخُولِها وَسُنُودِها ، وَخُولِها وَسُنُودِها ، وَخُولُها وَسُنُودِها ، وَخُولُوها وَسُنُودِها ، وَخُنُوسِها وَسُنُودِها .

### النبينع:

الرَّهُوات: جمرَهُوة، وهي المكان الرئعمو المنخفض أيضا، يجتبِعُ فيه ماه المطر، وهو من الأضداد. والفُرَج: جمع فُرَّجة، وهي المكان الحالي. ولاحم: ألصق. والمَّذَع: الشَّقَ. ووَشَجَ ، بالتَخفيف: اشتبكت، الشَّقَ. ووَشَجَ ، بالتَخفيف: اشتبكت، وبيننا رحم واشِجة ، أي مشتبكة .

وأزواجها:أقرالهاوأشباهها،قال تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ ۚ أَزْوَاجًا تُلَاثَةً ﴾ (٢)،أى أصنافا ثلاثة.

<sup>(</sup>١) مخطوطة النهج : ٥ مسيرهما ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ٧ .

والفزونة : ضد اللسهوة ، وأشراجها : جمع شَرْج ؛ وهو عُرَا النَّيْبة ؛ وأشرجتُ المبية، أى أفلت أشراجها، وتسمى عبر "والسهاء شرّجا ؛ تشبيها بشرّج المبية ؛ وأشراج الوادى:

ماانفسح منه واتسع .

والارتتاق :الارتتاج . والنقاب :جع نَقُب ؛ وهو الطربق فى الجبل. وتَمُور :تنحر الله وتخيره وتخيره : قال تعالى : ﴿ يَوْمُ مَنْ مُورُ اللَّمَاء مَوْرًا ﴾ (١) والأيدُ : القوة . وناط بها : عَمَالَق . والدّراري : السكوا كبالمضيئة ، نسبت إلى الدّر لبياضها؛ واحدها دُرِّي، ويحوز كسر الدال ، مثل بحر لجي وليجي .

والثواقب ؛المضيئات . وتقول :افسل ماأمرتك علىأدُلاله ءأى على وجهه ؛ ودَعُه في أذُلاله ؛ أي عل ساله ، وأمور الله جارية على أذِلالما ؛ أي على عماريها وطرقها .

ثم قال : ﴿ وَنَادَاهَا بِمِدْ إِذْ هِي ﴾ روى بإضافة ﴿ بِمَدْ ﴾ إلى ﴿ إِذْ ﴾ وروى بضم ﴿ بِمِدْ ﴾ ، أي و ناداها بعدذلك إذ هي دخان ؛ والأول أحسن وأصوب ، لأنها على الضم تكون دُخانا بعد نظمه رَهُوات فروجِياوملاحة صدوهها؛ والحال تقتضي أن دخانها قبل ذلك لابعده .

۹) سورة الطور ۹.

ثم قال: وأمْسَكُما على الحركة فقوته ؛ وأمرُها بالوقوف فاستبسكت ووقعت . ثم وَكُرُهُ الشَّهُ وَالْفَسِرَةُ كُرَةً مَا خُودُ عَنْ قُولَ اللهُ تَعَالَى ! ﴿ وَجَمَلْنَا ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ آ يَتَدُينِ فَمُحَوْنًا آ يَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آ يَةً ٱلنَّهَارِ مُبْعِيرَةً ﴾ (1)

ثُم ذَكَرِ الحَمَّكُم فَى جَرَّيَانَ السُّبَسِ والقَمْرُ فَى مُحْرَاهَا تَذَكُرَةً مَا خُوذَ مَنْ قُولُهُ ثَمَالَى : ﴿ وَٱلشَّمْسُ نَجْرِى لِمُسْتَغَرِّ لَهَا ﴾ (() ، وقوله : ﴿ وَٱلْفَمَرَ قَدَّرُهَاهُ مَمَاذِلَ ﴾ (() ، وقوله : ﴿ وَلِيَعَلَّمُوا عَدَدَ ٱلسَّيْنِ وَٱلْمُسَابَ ﴾ (() ،

<sup>(</sup>۱) سورة لملك ۱۱ ،

<sup>﴿</sup>٧) سورة الأعراف ٤٠

٩ ٥٨ ) سورة الجن ٩ ٥٨ ٠

۱۲ مورة الإسراء ۱۲ م

<sup>(</sup>ه) سورة پس ۲۹ د ۲۹

<sup>(</sup>٦) سورة يولس ٥٠

ثم قال : و ثم هنق في جَوّها فَلَكُها ، وهذا يقتضى أنّ الفلك غير السيا، ، وهو خلاف قول الجهور ، وقد قال به فاثنون ، ويمكن أن نفسر دلك إذا أردنا موافقة قول الجمهور بأنّه أراد بالفكّ دائرة معدّل النهار ، فيها الدائرة المظمى في الفَلَك الأعظم ، وهي في الاصطلاح النظري تسمى فَلَكًا .

ثم ذكر أنه زين السهاء الدبيا بالكواكب، وأنها رجوم لمسترقي السبع، وهوما خوذ من قوله نمالي، ﴿ إِنَّا زَبِّنَا السّهَاء الدُّنيَا بِزِيمَة الكّوَ اكِبِ ﴿ وَحِفْظًا مِنْ كُلُّ شَيطانِ مَارِدِ ﴾ وَحِفْظًا مِنْ كُلُّ شَيطانِ مَارِدٍ ﴾ لا يَسْمُونَ إِلَى اللّهِ الأَعْلَى وَ بُقْذَ أُونَ مِنْ كُلُّ جَارِبٍ ﴿ وُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَالمِيهِ ﴾ (١).

تُم شرح حال الدنيا فقال: «من ثبات ثابتها»، يعنى الكو أكب التي في كُر قالبروج و « مسير سائرها » ، يعنى الخسة والمنج بن الأنها كهاكوة داعًا

تم قال : « وصمودهاوهبوطوا » ، ودلك أن المحكول تب السيارة صموداً في الأوج ، وهبوطا في الحضيص ، فالأولل هو البعد الأسد من المركز ، والتاني البعد الأقرب .

فإن قلت : ما باله عليه السلام قال : ﴿ وَمُحوسِهَا وَسَعُودُهَا ﴾ ، وهو القائل لمن أشار عليه ألّا يُحارب في يوم محصوص : ﴿ المنجِم كالسكاهن، والسكاهن كالساحر ، والساحر كالسكافر ، والسكافر في النار » ﴾

قلت : إنه عليه السلام إنما أسكر في دلك القول عَلَى مَنْ بزيم أن النجوم مؤثرة في الأمور الجزئية ، كالذين يحكون لأرباب للواليد وعليهم ، وكمن يحكم في حَرْب أو سلم ، أو سفر أو مقام ، بأنه للسعد أو النجس ، وأنه لم ينكر على من قال : إن النجوم تؤثر سعوداً ونحوسا في الأمور الحكلية ، بحو أن تقتضى حَرَّا أو بردا ، أوتدل على مرض عام

<sup>(</sup>۱) سورة الصانات ٢ ــ ٩

أو قحط عام ، أو مطر دائم ، ونحو دلك من الأمور التي لا تحصُّ إنسانا بعينه،وقد قدمنا في ذلك القصل مايدل على تصويب هذ الرأى ، وإفساد ماعداه .

#### الأصلىك :

### ومنها في صفة الملائكة :

ثُمُّ خَلَقَ سُبْحًانَهُ لِإِسْكَانَ سَمُواتِهِ ، وَعِنَرَةِ الصَّهِيحِ ٱلْأَعْلَى مِنْ مَلَسَكُوتِهِ ، خَلْقًا بَدِيمًا مِنْ مَلاَ لِيكَذِهِ ، وَمَلاَّ سِهمْ فَرُوجَ فِجَاحِهَا ، وَخَشَى بِهِمْ فُوقَ أَجُوَائِهَا ، وَ بَيْنَ فَجَوَاتٍ بِلْكَ ٱلْعُرُوجِ زَجَلُ الْمَبْتَحِينَ مِنْهُمْ فِي خَطَائِرِ ٱلْفَدْسِ ، وَشُتُرَاتِ ٱللُّجُبِ وَسُرَ ادِقَاتِ الْمَحْدِ ، وَوَرَاء دَلِئِكُ الرُّحِيجِ ٱلَّذِي تَسْتَكُ مِنْهُ ٱلْأَسْمَاعُ سُنُحَاتُ مُورِ تَرُدُّعُ ٱلْأَيْصَارَ عَنْ يُلُوعِهَا فَتَقَلِّفُ خَاسِنَةٌ قَلَى حُدُودِهَا .

وَأَنْكَأْهُمْ عَلَى صُورَ تَحْتَيِعَاتٍ ۚ وَأَفْدَارِ مُقِعَلُونَاتٍ ، أُولِي أَجْنِحَة نُسَبِّحُ جَلاَلَ عِزْتِهِ ، لَا يَذْنَحِلُونَ مَاظَهِرَ فِي أَخَلَقِ مِنْ صُنْعِهِ ، وَلَا بَدُّهُونَ أَنَّهُمْ بَحُنْتُونَ شَيْئَامَعَهُ عِمَّا أَهْرَادَيِهِ إِلْهَا عِبَادٌ مُسَكِّرَ مُونَ ﴿ لَا يَسْبِغُونَهُ مَالْفَوْلَ وَهُمْ بِأَمْرٍ و يَسْتَلُونَ ﴾ (١) جَمَامُهُمُ أَنْ فِهَا هُنَالِكَ أَهْلَ ٱلْأَمَامَةِ عَلَى وَحْيِهِ ، وَخَلَمْمُ إِلَى الْرَسْلِينَ وَدَائِسِعَ أَمْرِهِ وَجَهْيِهِ ،

وَقَطَهُمْ مِنْ رَبِّبِ الشُّبُهَاتِ ، فَمَا مِنْهُمُ رَائِعٌ عَنْ سَبِيلِ مَرْصَانِهِ .

وَأَمَدُهُمْ بِفُوَالِدِ الْمُونَةِ ، وَأَشْمَرَ كُلُوبَهُمْ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّكِينَةِ ، وَفَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابًا ذُلُلاً إِلَى تَمَاجِيدِهِ ، وَنَعَبَ لَهُمْ مَنَارٌ وَاصِحَةٌ عَلَى أَعْلاَمِ نَوْجِيدِهِ ، لَمْ تُنْقِاهُمْ مُوامِيرَاتُ الآثَامِ ، وَلَمْ تَرَاتَمِيلُهِمْ مُغَبُّ اللَّيالِي وَٱلْأَبَّامِ، وَلَمْ تَرْمِ الشَّكُوكُ بِهَوَاذِعِهَا عَزِيمَةَ ۚ إِيمَا بِهِمْ ، وَلَمْ ۚ تَمْتِرِكِ الطُّنُونُ عَلَى مَعَا فِدِ بَقِينِهِمْ ،وَلَا فَذَحَت قَادِحَةُ ٱلْإِحْنِ فِعَا بَيْنَهُمْ ، وَلَا سَلَبَتْهُمُ ٱلْخَيْرَةُ مَالَاقَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِضَمَا يُرِهِمْ ، وَمَا سَكَنَ مِنْ عَظَمَتِهِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢٦ ، ٢٧ .

وَهَيْبَةِ جَلاَلِهِ فِي أَنْمَاهِ صُدُورِهِمْ ، وَلَمْ نَطْمَعْ فِبهِمُ ٱلْوَسَاوِسُ قَنْفَةَرِعَ بِرَيْسُهَا عَلَى فِيكُرِهِمْ .

وَمِنْهُمْ مَنْ هُو فِي خَلْقِ الْعَمامِ الدُّلْحِ ، وَفِي هِنَا إِلَيْهِ الشَّيْخِ ، وَفِي أَنْزَ وَالطَّلَامِ

الْأَيْهُمْ . وَمِنْهُمْ مَنْ فَدْ خَرَقَتْ أَفْدَامُهُمْ نَحُومَ أَلَارُسِ الشَّفْلُ ؛ فَهِي كَرَابَاتِ مِيضِ قَدْ نَفَذَتْ فِي تَفَارِقِ الْهُوَاءِ ، وَتَحْتُهَا رِيحَ هَدَّفَةٌ تَحْدِيهُما عَلَى حَيْثُ أَنْتَهَتْ مِنَ الشَّعْلَ مِينَ فَالْمُواءِ ، وَتَحْتُهَا رِيحَ هَدَّفَةٌ تَحْدِيهُما عَلَى حَيْثُ أَنْتَهَتْ مِنَ اللّهُ وَاءَ ، وَتَحْتُهَا رِيحَ هَدَّفَةٌ تَحْدِيهُما عَلَى حَيْثُ أَنْتَهَتْ مِنْ اللّهُ وَاءً ، وَتَحْتُهُمْ أَشْعَالُ مِبْدَتِهِ ، وَوَصَّلَتْ حَقَائِقُ الْإِيمَانِ بَيْنَهُمْ وَاللّهُ مِنْ أَنْوَلَهِ إِلَى أَلْوَلَهِ إِلَى أَلْوَلَهِ إِلَى أَلْوَلَهِ إِلَى أَلْوَلَهِ ، وَلَمْ نَعُودُ رَغَبَاتُهُمْ مَا مِنْدَهُ إِلَى أَلْوَلَهِ إِلَى أَلْوَلَهِ إِلَى أَلْوَلَهِ إِلَى أَلْوَلَهِ إِلَى أَلْوَلَهُ إِلَى اللّهُ مَا مُؤْمِنَ مَعْرِفَةِ وَقَعْلَمُهُمْ مَا الْإِيقَانُ مِعْ إِلَى أَلْوَلَهِ إِلَى أَلْوَلَهِ إِلَى أَلْوَلَهِ إِلَى أَلْوَلَهُ إِلَى أَلْوَلَهُ مُوا مِنْ فَيْهِ مَا مُؤْمِهُمْ مَا الْإِيقَانُ مِنْ إِلَى أَلْوَلَهِ إِلَى أَلْوَلَهُ إِلَا أَلْوَالُهُمْ مُ الْمِنْهُمُ مَا أَلْوِيقُونَ وَلَوْدُوا وَلَهُ مُومُ اللّهُ مِنْ فَيْهِ وَاللّهُ مَا أَلْولَهُ إِلَى أَلْوَلَهُ إِلَى أَلْولَهُ إِلَى أَلْولَكُمْ مُ اللّهُ مُعَلّمُ مُ الْمُؤُمُ مُنْ أَلْولُكُ أَلْهُ لَهُ إِلَى أَلْولُهُ إِلَى أَلْولُوا اللّهُ مُنْهُ مِنْ مُعْلَى اللّهُ مُنْ أَلْولُهُ مَا مُؤْمِنَا لَهُ مُنْ أَلْولُهُ مُنْ أَلْولُهُ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ مِنْ مُؤْمِولًا مُنْ مُؤْمِلُونَ وَاللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُنْ مُولًا مُنْ مُنْ مُؤْمِلًا مُنْ أَلْولُوا اللّهُ مُنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْمِلُولُولُوا اللّهُ مُنْ أَلّهُ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ مُؤْمُولُوا مُؤْمِلُولُولُوا اللّهُ اللّهُ مُولِقُولُهُ اللّهُ مُنْ أَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَدْ ذَاقُوا حَلَاوَة مَمْ فَتِهِ ، وَشَرِ مُواْ بِالْكُلَّاسِ الرَّوِيةِ مِنْ تَحْدِيهِ ، وَتَمَسَكَنْتُ وِنَ سُو إِدَاوَاتِ فَلُوسِهِمْ وَشِيجَةُ خِيفَتِهِ ، فَخَنَوا الطُّولِ الطَّاعَةِ أَعْدَالَ ظُهُورِهِمْ ، وَلَمْ يَغَدُ طُولُ الرَّغَنَةِ إِلَيْهِ مَادَةً نَفَرَ عِيمٌ ، وَلَا أَطُلْقَ عَيْمٌ عَيْمٌ الرَّلْفَةِ رِبَقَ خُسُوهِهِمْ وَلَمْ يَتُولُهُمُ الْإِعْجَابُ فَيَسْتَكُرُوا مَاسَلَمَ مِيهُمْ ، وَلَا تَرَكَّتُ لَهُمُ السِيكَافَةُ الإجلالِ نَسِيبًا فِي تَعْلِيمٍ حَسَنائِهِمْ . وَلَمْ تَحْرُ الْفَرَاتُ فِيهِمْ عَلَى طُولِ دُمُوسِمْ ، وَلَمْ تَغِيمُ وَقَبَاتُهُمْ فَيْخَالِنُوا عَنْ رَجَاء رَبُهُمْ ، وَلَمْ تَحْدُ لِلْفَرَاتُ فِيهِمْ عَلَى طُولِ الْمَناجَاةِ أَسَلَاتُ الْمِيمَةِ ، وَلَا مَلَ كَنْهُمُ الْأَشْفَالُ فَتَنْفُولِهِمْ مِيسَى الْبُوارِ إِلَيْهِ أَسُوهِ رِقَامُهُمْ ، وَلَمْ يَعْفُومِ فَي مُعْلَولِ الْمَاجَاةِ أَسْلَاتُ أَلْمَاكِمُ فَي مَعْلُومِ اللّهُ مِنْ وَلَمْ يَعْفُومُ اللّهُ مَنْ مَعْلَولِ اللّهُ مَا يُعْمَلُونَ فَي مَعْلُومُ اللّهُ مَنْ مَنْهُ وَلَوْ إِلَى رَاحَةِ النَّهُ عِيمِ فِي أَمْرِهِ وَقَامُهُمْ . وَلَمْ يَعْفُولُ اللّهُ مَنْ أَلُولُوا إِلَى رَاحَةِ النَّفُومِيرِ فِي أَمْرِهِ وَقَامُهُمْ . وَلَمْ يَعْفُولُ إِلَى رَاحَةِ النَّفُومِيرِ فِي أَمْرِهِ وَقَامُهُمْ . وَلَمْ يَعْفُولُ إِلَى رَاحَةِ النَّفُومِيرِ فِي أَمْرِهِ وَقَامُهُمْ .

وَلَا نَمْدُو عَلَى مَزِيمَــَةِ جِدِّهِمْ بَلَادَةُ الْمَالَاتِ ، وَلَا تَلْنَفَوِلُ فِي هِمَهِمْ خَدَالِيعُ النَّهوَاتِ .

قَدِ أَتَّخَذُوا ذَا ٱلْعَرْشِ ذَخِيرَةً لِيَوْمِ فَآمِيمٍ ، وَيَمَّوُهُ عِنْذَ ٱغْطَاعِ ٱلْخَاقِ إِلَى اللّخَاوُ قِينَ بِرَغْبَنِهِمْ ، لا يَفْطَمُونَ أَمَّدَ فابَةً عِبادَتِهِ ، وَلَا يَرْجِعُ بِومِ ٱلاِسْتِهَالُ يازُوم طَاعَيْهِ، إِلَّا إِلَى مُوَادَّمِنُ قُلُوبِهِمْ غَبْرَمُنْفَطِهُ مِن رَجَائِهِ وَتَخَافَتِهِ، لَمْ تَنفَطِعْ أَسْبَابُ الشَّفَقَةِ مِنهُمْ فَيَنُوا فِي حِدَّهِ، وَلَمْ تَأْمِرُهُمُ الْأَطْمَاعُ فَيُوارُوا وَشِيكَ السَّعْيِ أَسْبَابُ الشَّفَظَنُوا ذَلِكَ لَلَسَعَ عَلَى أَجْتِهَادِهِمْ أَن لَوْ لَلْهُمْ عِنْ أَخْالِهِمْ ، وَلَو اَسْتَعْظَنُوا ذَلِكَ لَلَسَعَ الرَّجَلِهِ مِنْ أَخْالِهِمْ ، وَلَو اَسْتَعْظَنُوا ذَلِكَ لَلَسَعَ الرَّجَلِهِمْ ، وَلَمْ يَخْتَفِوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِيعُواذِ الشَّيْطَانِ هَلَيْهِمْ . وَلَا تُولَّا مُولِهُمْ غِلُ التَّطَاسُدِ ، وَلَا تَشَعَيْهُمْ مَعَالِمِهُ وَلَا يَولَّا هُمْ غِلُ التَّطَاسُدِ ، وَلَا تَشَعَيْهُمْ مِن وَبِقَتِهِمْ أَلْوَيْهِمْ ، وَلَا تُولَّا مُؤْمِنُ النَّعَامُ مِنْ وَبَقْتِهِمْ أَسْرَاه إِيمانِ كُمْ يَوْلُ الشَّامِةِ مِنْ وَبَقْتِهِمْ مِنْ وَبَقْتِهِمْ أَسْرَاه إِيمانِ كُمْ يَفُولُ المَّاعِقِيلِهِ السَّاعِ مَا أَوْلَى وَلَا فَتُورُ ، وَلَكُونُ وَلَا فَتُورُ ، وَلَا فَتُورُ ، وَلَا فَتُولُ مَا فُولُ الطَّاعَةِ بِرَجُومٌ عِلْمَ أَوْلُ اللَّاعَةِ بِرَجُومٌ عِلْمَا ، وَلَا وَتُولَدُ ، وَلَا فَتُورُ وَلَكُ مُؤْلِ الطَّاعَةِ بِرَجُومٌ عِلْمَا ، وَلَا وَتُولَدُ ، وَلَا فَتُورُ وَلَا عَلَى طُولِ الطَّاعَةِ بِرَجُومٌ عِلْمًا ، وَتَوْ وَلَا وَلَوْ الْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُؤْلِ الطَّاعَةِ بِرَجُومٌ عِلْمًا ، وَتَوْ وَاوْ وَلَوْ اللَّعْامُ فِي وَلَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَالْمُولِ الطَّاعَةِ بِرَجُومٍ عَلَا ، وَتَوْ وَاوْ هُونَ وَلَا فَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى مُؤْلُولُ الطَّاعَةِ بِرَجُومٍ عِلْمًا ، وَتَوْ وَاوْ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَلَوْلُومُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤُلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقُومُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْ



هذا موضع المثل : ﴿ إِذَا جَاءَ لَهُ وَ اللّهِ بِعَلْ لَهُ مِنْ اللّهِ مَدْقِل ﴾ (٢٠ أَ إِذَا جَاءَ هذا الكلام الرّبانيّ ، واللّفظ القدميّ ، بطلّتُ فصاحة العرب ، وكانت نسبة الفصيح من كلامها إليه ، نسبة التراب إلى النّصار الخالص ؛ ولو فرصت أنّ العرب تقدرُ على الألفاط الفصيحة المناصبة أو القاربة لهذه الألفاظ عنها ؟ ومن أين تعرف أو القاربة لهذه الألفاظ عنها ؟ ومن أين تعرف الجاهليّة بل الصحابة الماصرُون لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه الماني السامضة السيائيّة؟ البّهيّا لها التعبير عنها الما الجاهليّة فإنهم إنما كانت تظهر فصاحتهم في صفة بعير أو فرس أو حار وحش ، أو ثور فلاة ، أو صفة جبال أو فلوات ؛ ونحو ذلك ، وأما الصحابة الصحابة المانية المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة الفائدة المحابة المح

<sup>(</sup>١) ج : ٥ ال احتيادهم ٥ .

<sup>(</sup>٣) تُهْرَ مَعَلَى \* مُصَافَ إِلَى مَعَلَى بِن يَسَارَ بِنْ صَدَّ الذِّنِي ؟ ذَكَرَ يَاقُوتَ عَنَ الوَاقِدِي أَن عَمَر أَمَرٍ أَمَّا مُوسِي الأَشْعَرِي أَن يَحَفَر تُهِراً بِالْجَمِرةِ وَأَن يَجِرِيهِ فِي يَدَ مَعَلَى بِنْ يَسَارَ ، فَنسب إليه .

فالمذكورون منهم بفصاحة إيما كان منتبى فصاحة أحدم كان لا تتجاوز السطرين أو الثلاثة ، إمّا في موعظة تتضيّن ذكر للوت أو ذم الدنياء أو مايتماق بحرب وتتال بمن ترغيب أو ترهيب ؟ فأمّا الكلام في للائكة وصماتها ، وصورها وعباداتها ، وتسبيحها ومعرفيها بخالفها وحبها له ، ووقمها إليه ، وماجرى بجرى ذلك بما تضيّنه هذا العصل على طوله ، فإنه لم يكن معروفاً عنده على هذا التفصيل ؟ تم ربما علموه جلة غير مقسّمة هذا التقسيم ، ولا مرتبة هذا الترتيب ؛ ما سموه من ذكر لللائكة في القرآن العظم بوأمامن عنده علم من هذه المادة ، كمبد الله بن سلام وأميّة بن أبي الصّلت وغيرهم ؟ فلم تسكن لهم عنده علم من هذه المادة ، كمبد الله بن سلام وأميّة بن أبي الصّلت وغيرهم ؟ فلم تسكن لهم العبارة الفسيحة ، لم تحصل إلا لمل وحده ؛ وأقسم أن هذه السكلام إدا تأمله اللبيب العبارة الفسيحة ، لم تحصل إلا لمل وحده ؛ وأقسم أن هذا السكلام إدا تأمله اللبيب اقسم جديه ، ورحن قله ، واستشمر عطمة أفي العظيم في رَوْعه وحَلده ، وهام نحوه وغلب الوجد عليه وكاد أن يحرج من علمة أفي العظيم في رَوْعه وحَلده ، وهام نحوه وغلب الوجد عليه وكاد أن يحرج من عشرة أفي العظيم في رَوْعه وحَلده ، وهام نحوه من نحود إلى التفسير فيقول ؛

الصَّفيح الأهلى : سفاح الفَّلَاتُ الأعظم ؛ وغَالَ لوحــه كلَّ شيء عريض : صفيح وصَّفَيْدَة .

والفُروج : الأماكن الخالية والبيعاج : حمايج ، والدَّج : الطريق الواسع بين حباين أو حائطين وأحوائها : جم جَو ، وهو ما ، تُسع من الأو دية ، وبقال لما بين السهاء و لأرض جَو ، ويروى : ه أجوالها » حم جَو نه ، وهى الفراجة في السحاب وغيره و يروى : ه أجوالها » حم جَو نه ، وهى الفراجة في الشياء ويروى : ه أجوالها » والقحوات . حم قَحُون ، وهى الفراجة بين الشيئين ؛ تقول منه : فا جَم و الشيء ، إذا صار له قَجُون ، ومنه الفُعاء ؛ وهو تباعد ما بين عُرْقوتي البدير .

والزُّجّل: الصوت. وحظائرالقدس: لفطة وردت في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأصل « الحظيرة » مايعمل شبّه البيت للإبل من الشحر ليقيها البرد؛ فسمَّى عليه السلام تلك المواطن الشريفة المقدّسة الدية التي فوق الفلك حَفَائر القدس ، والقُدْسُ بِسَكِينَ الدال وضّها : الطّهر ، والتقديس :التطهير ، وتقدّس : تطهر . والأرض المقدّسة المطهّرة ، وبيت المقدس أبضا ، والنسبة إليه قُدْسي ومقدسي . والسُّترُات : جمع سُترة ، والرجيج :الزارلة والاضطراب ؛ ومنه ارتج البحر . وتستَكُ الأمياع : تنسد ، فال النابة : وَسُنَتُ مَنها الْمَسَامُ (١) وَسُنَتُ مُنها الْمُسَامِعُ (١)

شُبُحات النور ، بصم السين والباء : عبارة عن جلالة الله تمالى وعظمته . وتَرَّدُع الأبصار تَـكَفَّها . وحامثة ، أى سادرة ، ومف : ﴿ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِثًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (\*) ، وحَــَا بصرُه ، حَـَا وخُسوءا ، أى سَدِر \*) .

وقوله : « على حدودها » أى تقف حيث تنتهى قو تها ، لأن قوتها متناهية ؛ فإذا بلمت حدّها وقفت . وقوله : « أُولِيمُ أَخْتِحَةٍ » مُركم الأنعاظ القرآنية (\*<sup>3</sup>).

وقوله : « لا ينتحلون ماظهر في المنق من صنعه » ، أي لا يدّعون الإلهية لأنفسهم، وإن كان قوم من النشر يدّعونها لهم . وقوله : « لا يدّعون ألّهم بخلقون شيئامه مما الفرديه»، فيه إشارة إلى مذهب أصابنا في أنّ أصال الدياد محنوقة لهم ، لأنّ فائدة هذا القيّسد ، وهو قوله : « انفرد به » إنّ انظهر بدلك .

وأما الآيات المقدسة ، فالرواية المشهورة « مُكرّمون » وقرى " : « مُكرّمُون » بالتشديد ، وقرى «لايسبُقونه» بالضم ، والمشهور القراءة بالكسر ، والمعنى أنهم يتبعون قوله ، ولا يقولون شيئا حتى يقوله ، فلا يسبق قولهم قوله ، وأراد أن يقول : « لا يسبقونه بقولهم » ، فحذف الضمير المصاف إليه ، وأناب اللام منابه

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣ ۽ وروايته : ﴿ أَنَانَى أَبِيتَ اللَّمِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة اللك ۽ . (٣) سعر : أي كلَّ وأعيا .

<sup>(</sup>٤) من قوله ثمالي في سورة فاعار . ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَا لِيَكَاةٍ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ ﴾

ثم قال : ﴿ وَهُم بِأَمْرِه بِسَمَاوِنَ ﴾ ؟ أَى كُمْ أَنْ قُولُمْ تَابِعِلْقُولُه ؟ فَسَلَهُم أَيضًا كَذَلَكُ فَرْعُ مُ عَلَى أَمْرِه ، لا يسلون عملا مالم يؤمروا مه ؟ وجاء في الخبر للرفوع عن رسول أنه صلى الله عليه وآله : ﴿ أَنَّهُ رَأَى جَبِرَائِيلَ لِيسَالَةُ لَلْمُواجِ سَاقَطًا كَالِحُلْسُ مَنْ خَشْبَةَ الله ﴾ . والحِلْس : السكساء الخفيف .

والزائغ: العادل عن الطريق، والإخبات: التدلّل والاستكانة. وأبوابا دُلّلا، أنها والاستكانة. وأبوابا دُلّلا، أيسهلة وطيئة، ومنه: دَا أَبَهُ ۚ ذَلُول ؛ وتماجيده: الثناء عليه الحجد. والمؤسِرات :المثقّلات والإصر: الثقل.

وتقول: « ارتحلتُ ، البعير ، أى ركبته ، والمُقَمة : النوامة ، والجُم عُقَب. ومعنى قوله : « ولم ترتحلهم عُقَب الليالى والأيام ، أى لم تؤثّر فيهم نوبات الليالى والأيام وكرورها ، كما يؤثر ارتحال الإنسان البعير في ظهره ، ونوارهها : شهواتها النازعة المحرّكة ، وروى: « نوازغها ، بالغيل المعجمة ، من مَزّع بينهم ، أى أفسد .

ولم تمترك الطنون ، أى لم تُرَدحُمُ الظنونَ على يَقيتُهم الذي عقدوه .

والإحَن : جمع إَحْنَة ، وهي الحقد ، يقول : لم تقطح قوادح الحقد في ضائرهم . ومالاق ، أي ما التصق ، وأثناء صدورهم : جمع رثى وهي التصاعيف . والرّين :

اللهُ فَس والعلمية ، قال تعالى : ﴿ كَلاَّ كُلُّ كُلُّ رَانَ عَلَى قُلُو بِهِمْ ﴾ (١٠).

وتفترع ، من الاقتراع بالسهام ، بأن يتناوب كلُّ من الوساوس عليها . ويروى : ﴿ فَيَفْتَرَعَ ﴾ بالفاء ، أي تملو بربُّها ، فَرَعه ، أي علاه .

والغام : جمع غمامة ، وهي السنعابة والدُّ لح : النُّقال ، جاء يدَّالح بجَمَلِ ،أي جاء مَنْقَلاً به ، والجبال الشُّبخ : العالية الشاهقة .

وقوله : ﴿ فِي تَتْرَةُ الظَّمَالَامِ ﴾ ، أي سواده . والأيُّهم : لا يهتدَى فيه ، ومصه

<sup>(</sup>١) سورة الطائنين ٨٣ .

فلاةً يُهماء ، والتُنخُوم ، بضم الناء : جمع تُمُم وهو منهى الأرض أو القربة ، مثل فَدُس وفلوس ، وبروى : « تَخُوم » بفتح الناء على أنها واحد ، والجمع تُخُم مثل صَنور وصُبر . وربح هَفَافة ؟ أى ساكنة طّبية ؟ يقول: كأن أقدامهم التي حرقت الهواء إلى حضيض الأرض رايات بيض تحنها ربح ساكنة ليست مصطربة ؟ فتموج تلك الرايات ؟ مل هي ساكنة تحبسها حيث النهت، وجاء في الخبر أن لإسر افيل جناحين أحد هافي أقصى للشرق والآخر في أقصى المعرب ، وأن المرش على كاهِله ، وإنه ليتصاءل أحيانا لعظمة الله ، حتى

م ، قال : و قد استفرغتهم أشعال عبادته تعالى ، أى جمدتُهُم فارغين إلا منها . ويروى : و ووسلت حقائق الإيمان ، وبالسين المشددة ، يقال: وسل فلان إلى ته وسيلة، والوسيلة مايتقرب به ؟ والجم وسيل أووسائل كي يقال : وسلت إليه وتوسلت إليه يمتى .

يمود مثل الوضع وهو المصفور .

وسويدا، ات القاوب: جمع سويدا، ؛ وهي حَبَّة النّلب. والوشيحة في الأصل : عرق الشّجرة ، وهي هنا استمارة . وَحَنْيتُ صَلّى ، أي عوجتها . والرّبَق : جمع رِبَّة ؛ وهي الحبل .

قوله : « ولم يتولّم الإعجاب » ؛ أى لم يستول عليهم . والدوب : الجدّ والاحتهاد. والأسكات : جعاسلة ؛ وهى طرف اللسان ومستدقه ،والجؤار: الصّوتالرتفع ،والجّس: العسوت الحقى ، يقول : ايست لم أشمال حارجة عن العبادة ، فيكون لأحلها أصواتهم المرتفعة خافية ساكنة ، لانعدُو ، من كدًا عليه ، إذا قهره وظله ، وهو هاهنا استمارة .

ولاتنتضل الخدائع في هممهم ؛ استمارة أيصا من النّصال ؛ وهو للراماة بالسهام . وذو العرش : هو الله تمالي ؛ وهذه لفظة قرآبية ؛قال سبحانه : ﴿ إِذَا لَا بُتَّفَوْا إِلَى ذِي ٱلْمَرْشِ سَبِيلًا ﴾ . (٢) يمنى لابتموا إلى الله تمالى سبيلا ، وقال تمالى : ﴿ ذُو ٱلْمَرْشُٱلْمَجِيدُ ﴿ فَمَالُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَل

وقوله: « فَيَنُوا » أَى فَيضَعَفُوا ؟ وَ فِى : بِنِي . وَالْحِدَّ : الْاجْتَبَادُ وَالْانْسَكَاشُ ، ثُم قال : إنهم لا يستعظمون عبادتهم ، ولو أنّ أحداً منهم استعظم عبادّته لأذهب خوفهُ رجامه الذي يتولّد من استعظام تلك العبادة ؛ يصفهم بعظم التقوى .

والاستعواذ :الكلبة، واليل : الحقد، وتشعبهم :تقسمهم وفَرَ قتهم؛ ومنة قبل للمنية شهوب ، أى مفرقة . وأخياف الهم ، أى الهم المختلف ؛ وأصله من الخيف ؛ وهو كعل إحدى العينين دون الأخرى ؛ ومنه المثل : الناس أخياف ؛ أى مختلفون ، والإهاب الجلد . والحافد : السرع ؛ ومنه الدعاء : الهم إليك تسمى ونحفد .

واعلم أنّه عليه السلام إنما كرّرولك كديستانهم عما وصفهم به ؛ ليكون ذلك مثالا يحتذي عليه أهل المرفان من البشر أو قان أعلى درجات البشر أن يتشبه بالملك، وخُلاصة هاك أمور :

منها المبادة القاعة ـ

ومنها ألَّا يدعى أحدٌ لنفسه الحوال والقوة ، بل لاحولَ ولا قوَّة .

ومنها أن يكون متواضما ذا سكينة ووقار .

ومنها أن يكون ذا يقين لاتقدَّحُ فيه الشكوك والشبهات.

ومنها ألاً يكون في صدره إحَّنة على أحد من الناس.

ومنها شِدَّة التعظيم والهيبة لخالق الخلق ، تبارك اسمه .

ومنها أنَّ تستمرغه أشمال العبادة له عن غيرها من الأشمال .

<sup>(</sup>١) سورة الإسرام ٤٢ ،

<sup>(</sup>٣) سورة البروح ١٥ - ١٦ -

ومنهاأنَّه لا تتجاوز رغباتُه عمَّا عند الله تعالى إلى ما عند غيره سبحانه .

ومنها أن يعقد ضمير م وقلبَه على محبة الله تعالى ، ويشرب بالكأس الروية من حبّة . ومنها عِقَلم التقوى بحيث بأمن كلّ شيء عدا الله ، ولا يهاب أحداً إلا الله .

ومنها الخشوع والخضوع والإخبت والذلآ لجلال عزته سنحامه.

ومنها ألَّا يستَكثر الطاعة والعمل، وإنَّ جَلَّ وعَطُم.

ومنها عِمَمُ الرجاء الواقع في مقاطة عظم الحوف ؛ فإنَّ الله تمالي يحبُّ أَن يُرْجَى ، كما يجب أن يخاف .

...

# [ أبحاث تتبلق بالملإثبكة ]

واعلم أنه يجب أن تُعلم أنحاث ستبدأًذَة تتعلَق بالملأنكة ويقصد فيها قصد حكاية المذهب حاصة ، وحكل الاحتجاج وَالعظر إلى ما هو مَذَكُورِي كتينا السكلامية .

البحث الأول في وجود الملائكه ، قال قوم من الباطنية : السبيل إلى إثبات الملائكة هو الحسّ والشاهدة ؛ وذلك أن الملائكة عندم أهلُ الباطن .

وقالت الفلاسعة: هي العقول المفارقة ؛ وهي جواهر محرّدة عن المسادة لا تعلّق لها بالأجسام تدبيرا ، واحترزوا بدلك عن النُّفوس ؛ لأسها جواهر مفارقة إلا أنها تدبر الأبدان، وزعموا أنهم أثبتوها نظرا.

وقال أصماينا المتسكلمون : الطريق إلى إتبات الملائكة الخبرُ الصادق المدلول على صدقه ؛ وفي المتسكلمين مَنْ زعم أنه أثبت الملائسكة بطريق نظرى ؛ وهو أنّه لمما وجد حلقا من طين وحب في العقل أن يكون في الحقوقات خَنْق من الهواء وخلق من النار فالحفوق من المواء هو الملك ، والمخلوق من النار فاشوطان .

البحث الثانى في بنية الملائكة ، وهيئة تركيبهم ، قال أصابنا المتكلّمون : إنّ الملائكة أجمام لطاف ، ولبسوا من لحم ودم وعظام ، كا خلق البَشَر من هذه الأشياء . وقال أبو حفص المود القربنسي من أصحابنا : إنّ الملائكة من أجمام من لحم وعظم : إنه لا فَرْق بينهم وبين البشر ؛ وإنما لم يُرّوا لبعد المسافة بينا وبينهم .

وقد تهمه على هذا القول جماعة من ممترلة ما وراء النهر ، وهي مقالة ضعيفة لأنَّ القرآن يشهد بخلافه في قوله : ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَسَكُنْبُونَ (١) ) ، وقوله : ﴿ إِذْ يَتَالَقُ الْمُتَلَقَيَّانِ عَنِ ٱلْيَهِينِ وَعَنِ النَّمَالِ قَمِيدٌ ﴾ (٢) ؛ طوكانو الجساما كثيفة كأجسامنا لرأيناهم.

...

البعث الثالث في تكليف اللائكة ، حكى عن قوم من الخشوبة أنهم يقولون : نَ اللائكة مضطرون إلله حبيع أصالم ، وليسبوكم مكلَّفين .

وقال جهور أهل النطر ترامهم مَكَلَّقُونَ .

وحكى عن أبى إسحاق النظام ، أنه قال \* إن قوماً من المعزلة فالوا : إنهم جبلوا على الطاعة لحالفة خَلَقهم حلقة المكافين ، وأنهم قالوا : لوكانوا مكلفين لم يؤمن أن يمصوا فيا أمروا به ، وقد قال تعالى : ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُم \* وَيَفْعَلُونَ مَا يُواتَرُونَ ﴾ (\*)

وقال قوم : إِنَّ أَكْثَرُ المَلائكَةُ مَكَلَفُونَ ، وأَنْ فَيْهِمَ مِنْ لَيْسَ بَمَكَلَفَ بَلَ هُو مُسْخُرُ لَلْمُلائكَةُ الْمُكَلِفِينَ ، كَا أَنَّ فَى الْحَيْواناتُ مَا هُو غَيْرُ مَمْكَلَفَ ، بَلَ هُو مُسْخُر قَابِشُرُ وَمُخْلُوقَ لِمُعَالِحُهِمَ .

قالوا ؛ ولانفكر أن يكونَ الملائكة الذين ذكر منهم أنهم غُلُظ الأجْسام وعُظُم الخلق والتركيب نحيث تبلغ أقدامهم إلى قرار الأرض ؛ قد جُمِلوا عُمُداً السَّمَوات والأرض ؛ فهم

<sup>(</sup>١) سورة التعريم ٢٠ . (٢) سورة الزحرف ٨٠ -

<sup>(</sup>۲) سورة ق ۱۷ ،

يحملونها بمنزلة الأسساطين التي تحمل السقوف العالية ولم يرشعوا لأمر من الأمور سوى ذلك .

...

البعث الرابع: فيا يحوز من الملائكة ومالا يجوز؛ قال شيخنا أبو القاسم : حكى أيوالحسن الحيّاط عن قدماء المدّرة ، أن لابحوز أن يَمْدِيَّ أحدٌ من الملائكة ؛ ولم يذكر عنهم علّة في ذلك .

وقال قوم : إنهم لايعصون ، ولا يحوز أن يعصُوا ؛ لأنهم عير مطيقير. الشهوة والعضب ، فلا داعي لهم إلى المصية ؛ والعاعل لايعمل إلا بداع إلى الفعل .

وقال قوم : إنهم لاينصُون ، لأنهم يشاعبه ون من مجالب صنع لله وآثار هبت ماينهر هم من فعل النصيبة والقصد إليها وكدنك أدل تمبال : ﴿ وَهُمْ مِنْ عَشْيَتُهِ مُنْ عَشْيَتُهُ مِنْ عَشْيَتُهُ مِنْ الْمُعْمِدِ وَكِدُنْكَ أَدُلُ تَمِيالُ : ﴿ وَهُمْ مِنْ عَشْيَتُهُ مُنْفُونَ ﴾ (١).

وقال قوم : إنما لم يَجُزُ أن يعصوا ، لأن الله تعلى أحبر عنهم أمهم لا يعصون، ولا يذكر مع ذلك أن يكون سنهم من يتديّر حاله و بتبدل بهما حالة أحرى وبعمى ، على ماور و من خَبَر اللكين بيابل ، وخبر إطبس ، وإنما يسلب عنهم المصية ماداموا على حالم التي هي عليها .

وقال شيوحما أصحاب أبي هاشم رحمه الله تمالى : إنّ المصية تحوز عليهم ، كما تحوز عليها من ألحوز عليها علينا ، إلا أن الله تمالى علم أن لهم أنطاعا يتتندون ممها من القبيح اعماما ، فامتندوا من فعل القبيح اختيارا ، فحكانت حالم كعال الأنبياء من البشر يقدرون على المعصية ولا يقملونها،

 <sup>(</sup>۱) سورة الأنبياء ۲۸ .

اختيارا من أنفسهم باعتبار الألعاف المفعولة لهم ، وقو كان لإبليس أو فرعون أو نمرود الطاف يعلم الله الله الما الماليات الألعاف المفعولة الم ، واستنعوا من فعل القبيح لفعلها بهم ، والكافوا معصومين كالأنبياء والملائكة ، لكنة تعالى علم أنهم لا يؤمنون وقو فعل مهما فعل ، فلا لعلف في المعلوم ، وهذا عندهم حكم عام لجميع المكافين من الإنس والجن والملائكة .

...

البحث الحامس أن أى القبيلين أفصل الملائكة أو الأنبياء؟ قال أصحابنا : نوع اللائكة أفضل من نوع الأببياء ، وليسكل الملائكة المقر ون أفصل من نوع الأببياء ، وليسكل ملك عند الإطلاق أفصل من محد صلى الله عليه وآله ، بل سمن القربين أفضل منه ، وهو عليه السلام أفصل من ملائكة أحرى هير الأولين ، والمراد بالأفضل الأكثر ثوابا ، وهو عليه السلام أفصل من ملائكة أحرى هير الأولين ، والذي يحكيه قوم من أرباب وكمدلك النول في موسى وعيسى فضيرها من الأسياء . والذي يحكيه قوم من أرباب المتلات أن المعتراة ، والوا : إن أدى ملك في السياء أفصل من محد صلى الله عليه وآله ليس بصحيح عميم ،

وقال أهل الحديث والأشمرية : إنّ الأبياء أعضلُ من الملائكة . وقال الشبعة : الأنبياء أفصل من الملائكة ، والأنّمة أفصل من الملائكة وقال قوم سهم ومن الحشوية : إنّ المؤمنين أفضلُ من الملائكة .

...

البحث السادس في قِدَم الملائكة وحدوثهم، أمّا الفلاسفة القائلون بأنّهم العقول المفاول المقول المفارقة ، فإنّهم لذهبون إلى قدم لنلائكة .

وقال غيرهم من أهل الملل : إنَّهم محدَّثون .

وقال قوم من متأخّرى الحسكاء :إن نفوس البشر إذا فارقت الأبدان بالموت بغيت قائمة بأخسها عسير مدبّرة لشيء من الأبدان ، فإنكانت خَسيّرة صالحة فهي الملائسكة ، وإن كانت شرير ترديئة الجوهر فهى الشياطين؛ فالملائكة عنده ولا معدثون؛ وعده أن هذه النفوس تساعد نفوسا أخرى متعلقة بتدبير الأبدان ، إمّا على الخير أو على الشر، فا ينسب فى الكتب الإلهية إلى إغواء الشياطين الناس وإضلالم ، فإلراد به تلك النفوس الشريرة ، وما ينسب فيها إلى إعانة الملائكة لم على الخدير والصلاح ، فالمراد به تلك النفوس الخيرة .

البحث السابع في إبايس ، أهو من الملائكة أو لبس منها ؟ قال شيخنا أبو همان وجاعة من أصحابنا : إنه من الملائكة ، واقبلك استثناء الله تسالى ، فقال ؛ ﴿ فَسَجَلَدُ الْمُلَائِكَةُ مَنْ أَصَالُو ، فقال ؛ ﴿ فَسَجَلَدُ الْمُلَائِكَةُ مُنْ أَمُهُمْ أَخْفُونَ إِلّا إِبْلِيسَ ﴾ (1) .

وقال قوم : إنه كان من الملائكم شلالة هذه ألا ية ، لكن الله مَسَعَه حيث خالف الأمر ، فهو معد للسخ حارج عن الملائكة ، وقد كان قبل ذلك مَلَكا ، قالوا : ومعنى قوله : ﴿ كَانَ مِنَ الْحِنْ ﴾ أى من حزّ أن الجهة ، وروى ذلك عن ابن عباس ، قالوا : وبحمل على معناه أنه صار من الجن ، فيكون و كان ، بمعنى وصار ، كتوله تعالى: ﴿ كَيْفَ نُسُكُم مَنْ كَانَ فِي الْمَهْ وَعَالَ ، ﴿ كُنْ مَا مَنْ صَار ، لأَمْهَالُو كَانَ ه على حقيقتها ، وجب ألا يكلم بعضهم بعضا ، لأنهم كانوا صبيانا في البود .

قالوا : ومعنى صيرورته من الجنّ صبروته ضالاً ، كا أنّ الجنّ ضالون ، لأربّ الكاوا : ومعنى صيرورته من الجنّ صبروته ضالاً ، و وَالْمَا فِقُونَ وَالْمُنَا فِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِن بَعْضُهُمْ مِن بَعْضُهُمْ مِن بَعْضُهُمْ مِن بَعْضٍ ﴾ (١٦) .

<sup>(</sup>۱) سورة س ۲۲ د ۲۲ ،

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۲۹ .

٩٩) سورة التوبة ٩٩ .

وقال معظم أصحابنا: إن إبليس ليس من الملائكة ، ولا كان منها، وإنما استثناءا فله تمال منهم، لأنه كان مأمورا بالسحود معهم، فهو مستنبى من عموم للأمورين بالسجود، لامن خصوص لللائكة.

...

البحث النامن في هاروت و ماروت ، هل من الملائكة أملا ؟ قال جمهور أصحابنا : إنهما من الملائكة ، وإن القرآن السغليم قد صرح بذلك في قوله : ﴿ وَمَا أَمْرِلَ عَلَى الْمَدَكَةُ نِيا بِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ (أ) ، وإنّ الذي أنزل عليهما هو علم السّحر ، ابتلام من الله تسال الناس ، فمن تعلّمه منهم وحمل به كان كافرا ، ومن تجنبه أو تسلمه لا ليممل به ولكن ليتوقاه كان مؤمنا : قانوا : وما كان هذان اللّمكان يسلمان أحدا حتى ينبها هو ينها و وينصحاه ، ويقولا له : ﴿ إِنَّا تَعَنّ فَينّةٌ ﴾ ، أى ابتلاه واحتبار من الله ، ﴿ وَاللّه مَنْ مَنْ مَنْ اللّه منهم وحمل به كان كافرا ، وينصحاه ، ويقولا له : ﴿ إِنَّا تَعَنّ فَينّةٌ ﴾ ، أى ابتلاه واحتبار من الله ، ﴿ فَالاً وَنَهُمْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّه من الله ، ﴿ وَالْمَا

وحكى عن الحسن البصرى أنَّ هاروت وماروت عِلْجان أَقَلْفَانَ من أَعَلَ بَابِل ، كَافَا يعلَّمَانَ الناس السحر ، وقرأ الحسن : ﴿ قَلَى الْمَلِكَذِينِ بَبَابِل ﴾ ، بَكُسر اللام .

وقال قوم: كانا من اللائكة ، فعصيا الله تمالى بالحيف في الحكومة ، وقد كان استقضاها في الأرض ، وركّب فيهما الشهوة والعضب ، على محو ماركّب في البشر ، المتحانا لها ، لأنهما قد كانا عبرا البشر بالمعية ، فلما عصيا حبسهما الله تعالى وعاقبهما بعداب معجّل ، وألهمهما كلاما إذا تحكل به حكن بعص مابهما من الألم ، وإنّ السحرة يستمعون ذلك المكلام فيحفظونه ، ويعرقون به بين المر ، وزوجه ، فإنهما بتقدّ مان إلى من محضرها عندما يتكلمان بالزجّر عن العمل بذلك المكلام ، ويقولان : ﴿ إِنَّا كُنْ مَنْ مَنْ مُضَرِها عندما يتكلمان بالزجّر عن العمل بذلك المكلام ، ويقولان : ﴿ إِنَّا كُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَنْ العمل بذلك المكلام ، ويقولان : ﴿ إِنَّا كُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَنْ العمل بذلك المكلام ، ويقولان : ﴿ إِنَّا مَنْ المنا مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَنْ العمل بذلك المكلام ، ويقولان : ﴿ إِنَّا كُنْ مُنْ العمل بذلك المكلام ، ويقولان : ﴿ إِنَّا كُنْ المنا الله المنا الله المنا المنا

<sup>(</sup>٩) سورة القرة .

فِينْنَةٌ فَلَا تَسَكُفُرُ ﴾ ، وها لم يكفرا ، ولا دُعَرا إلى السحر ؟ وإن عذابِهِما سيقطع وقد جاء في الأخبار مايوافق هذا .

وقال قوم من الحشويّة : إنّهما شربا لحمّر وقتلا النّفس ، وزبيًا بامرأة اسمها «باهيد» فسخت ؛ وهي الزهرة التي في السياء .

...

#### الأمشالي :

### ومنها في صفة الأرض ودحوها على الماء :

<sup>(</sup>١) مخطوطة النهج : ه برسوب ، .

بَيْنَ الْجُورُ وَبَيْنَهَا ، وَأَعَـدُ الْهُوَاءِ مُنَانَدُما لِسَا كِنِهِما ، وَأَخْرَجَ إِلَيْهَا أَهْلَهَا عَلَى تَمَاجِ مَرَاطِتِها .

ثُمُّ لَمْ بُدَعُ جُرارَ الأَرْضِ الَّتِي تَقَصُّرُ مِبَاءُ الْفُيُونِ عَنَّ رَوَابِبِهَا ، وَلَا تَجِدُ اللهُ اللهُ الأَنْهَارِ دَرِبَعَةً إِلَى اللهُ عِهَا ، حَتَّى أَنْشَأْلُهَا مَاشِقَةً سَعَابِ تُمُنِيقِ مَوَاتَهَا ، وَتَمَانُونِ فَرَعِهِ ، حَتَّى إِدَا تَمَخَّصَتُ وَتَسَائِنِ فَزَعِهِ ، حَتَّى إِدَا تَمَخَّصَتُ وَتَسَائِنِ فَزَعِهِ ، حَتَّى إِدَا تَمَخَّصَتُ لُجَّةُ الْمُزْنِ فِيهِ ، وَالْفَيْمِ ، وَالْفَيْمِ ، وَالْفَيْمِ ، وَالْفَيْمِ ، وَالْمَا فَيْدَاهُ ، وَالْفَيْمِ ، وَالْمَا فَيْدَاهُ ، وَالْمَا فَيْدَاهُ مِنْ كَنْهُورِ رَبَابِهِ ، وَالْمَا فَيْدَاهُ ، وَالْفَيْمِ ، وَالْمَا فَيْدَاهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

وَلَمَا أَلْفَتَ السَّمَابُ بَرِكَ بِوَ اسْبُهَا ، وَبَعَاعَ مَا أَسْفَلَتْ بِهِ مِنَ ٱلْعِبُ، الْمَعْمُولِ عَلَيْهَا ، أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هُوَ الْهِ الأَرْضَى النَّابُ وَبَنِ رَبْطِي أَرَاهِيرِهَا ، وَحِنْبَةِ مَاسُمِطَتْ بِهِ تَبْهَجُ بِزِبْنَةِ رِيامِيها ، وَتَرْدُهِي يَوْلِيُ بِيَا أَلْهِيمِتُهُ مِنْ رَبْطِي أَرَاهِيرِها ، وَحِنْبَةِ مَاسُمِطَتْ بِهِ تَبْهَجُ بِزِبْنَةِ رِيامِيها ، وَحَرَقَ الْمُنْ اللهُ مَا مِنْ مَامِيرِ أَنْوَارِها ، وَجَمَلَ ذَلِكَ بَلَاعًا لِلْأَمَامِ ، وَرَزْقًا لِلأَمْدَامِ ، وَحَرَقَ ٱلْفِيجَاجَ مِنْ مَامِيرِ أَنْوَارِها ، وَجَمَلَ ذَلِكَ بَلَاعًا لِلْأَمَامِ ، وَرَزْقًا لِلأَمْدَامِ ، وَحَرَقَ ٱلْفِيجَاجَ فِي آفَاقِها ، وَأَقَامَ الْمَارَ السَّالِكِينَ قَلَى حَرَادٌ طُرُ فِيا .

...

#### البينع :

كَبَسَ الأرض ، أى أدحانها فى للماء مقوة واعتماد شديد ؟ ويقال للضرب من التمر :

السَّكَبِيس ؛ لأنه يسَكبَس حق يتراص . وللوثر : مصدر « مار » أى ذهب وحاء .
ومستفحلة : هائحة هَيَجان الفحول . واستفحل الأمر : تفاقم واشتد . وزاخرة ، زخر الماء أى امتد جدًا وارتفع .

و لأواذي : حم آدي ؟ وهو الموج وتصطفق: يصرب بمصها بمضا. والأثباج هاهنا :

أعالى الأمواج ، وأصل التّذيج: ما بين السكاهل إلى الظهر ؛ فقل إلى هذا الموضع استمارة وترغو : تصوت صوت دات الخف ؛ وق المثل ؛ وكنى برغائها مناديا ه ؛ أى أنّ رُغاء دبير المصيف يقوم ، قام مدائه المضيفة والقِرى ، ورَبَدا على هذا منصوب بفعل مقدّر ؛ تقديره ؛ وارغو قاذفة رَبداً ، والزّيد : ما يظهر فوق السّيل ؛ وعمر شرايد ؛ أى مالح يقدف بالزمد ، والفحول على هياحها ؛ فحول الإمل إذا هاجت المسّرات ،

وجاح الماه : صعودُه وعَلَيَاه ، وأصله من جاح العُرْس ، وهوأن يمر فارسه ويعلمه ، والجموح من الرجال : الذي يمركب هواه فلا يمكن ردّه . وَخَصَم : دل . وهيج الماء : اضطرابه ، هاج هيما وهياجاوهي عاما ؛ واهتاج ، وشهيج ، كله عملى ، أي ثار ، وهاجه غيره ، بتعدى ولا يتعدى . وهيج ارتماثه ، يعلى تفادفه وتلاطمه ، يقال اربمي القوم السهام وبالحصارة ارتماء وكُلُمكُوا : صدرها ؛ وحاء كُلُمكُل ، للكال وراء حاه في ضرورة الشعر مشددا ، قال :

## كَأْنَ مَهْوَاهَا عَلَى السَّكُنُّ كُلُّ مُوسَعُ كُنَّى رَاهِبٍ مُصَلَّى (١)

والمستحدي: الخاضع؛ وقد يهمر ، وقيل لأعرابي في محلس أبي زيد : كيف تقول: استخذات ؟ ليتمرف منه الهمزة ، فقال: العرب الانستحذى ، وهمزه ؛ وأكثر مايستعمل مليّناً ؛ وأصله من خَذَا الشيّم بحد و خَدْواً، أي استرخى؛ وبحوز خَدِي، بكسرالدال، وأذُن خَذْواه : بيّمه الخذاء، أي مسترخية .

 <sup>(</sup>٩) الرحر للنظور إن مرتد الأسدى و اللسان ١٤ : ١٩٧ : - (٣) به : قاهاته ٩

واصطخاب أمواجه : افتمال من العَّمَّب ؛ وهو الصياح والجَالَبة ، يقال : صخيب الرحلُّ فهو صَحْلَان ، واصطحب ، افتمل منه ، قال :

### إن المَّافادع في اللُّدران تَصْطَخِبُ (١) .

والساجي: الساكن: والحكمة : ما أحاط من اللحام محمَلُك الدابة ؛ وكانت العرب تتخدها من القيد والأبق ؛ لأن الزينة لم تكن قصدهم ، قال زهير :

الشائد الحيْلَ ملكوبًا دوابرُها قد أحكت حَكَاتِ اللهِدَ والأَنْمَا (٢٥

واستعار اَلَحَكُمة هاهنا ، فعمل للهال حَلَكُمة بنقاد للماء سها ويدل إليها .

ومدحواة المسوطة، قال تسالى: ﴿ وَا لَهُ رَضَ لَدُدُولِكُ دَحَاهَا ﴾ (٢) . ويحوران تكون لا مدحواة ٥ ها هما عملى مقذوفة مرطة البقالي . لا مراح ت الحصاداي قدفتها؛ ويقال للاعب الحموز الدح والبد المدى. والنبار: أعظم لموج والعقيم : أعمقه والبأو : الكير والقيمر ؛ تقول : بأوت على القوم أباني بأواً ، قال حالم :

فَمَا رَادَنَا بِأُوا عَلَى ذِى قَرَابِةٍ غِياً وَلا أَرْرَى بِأَحِيانِا الْفَقْرُ (\*)
وهذاالككلام استمارة ؛ بقال: كَسَرت الأرضُ سورة الماء الجامع كا تُكسرسورة
بأو الرحل المنكبر المعتجر والاعتلاء : النّبية والمنكبر. والشُّموخ : المانز ، مصدر تُتَهَمّخ
بأنفه أى تَسَكَبُر ، والجبال الشوامخ : الشاهة والسهو : المانو ، وسيو علوائه أى غلوم
وتحاوزه الحدة .

<sup>(</sup>۱) أقلمان ۲ : ۱۰ من غير ليمة .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤٩ ء والأبق : شمه البكتان

<sup>(</sup>٣) سورة التارعات ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٩٩٤ .

و كَمَاتُهُ ، أَى شدّدت فه لمسا هج ، من السّكِماَم وهو شيء بحمل في فَم البعير ، و السّكِماَم وهو شيء بحمل في فَم البعير ، والعير مَسْكُمُوم .

والكيلة: الجهد والتقل الذي يعترى الإنسان هند الامتلاء من العلمام ، يقول ، كمت الآرض الماء حال كونه مكطوظ شدة امتلاله وكثرته واردحام أمواجه ، فهمه أى سكن ، همدت البارُ تهمد ، فالهم همودا ، أى طيئت وذهبت ألمته و المحود دون الممود ، والبرقات : الخفة والطيش ، ترق الرجل بالكسر ، يترق ترق أو قا والبرقات : الخفة والطيش ، ترق الرجل بالكسر ، يترق ترق أو قا ، والبرقات :

ولبد الشيء بالأرض بلبد ، بالسم لبودا ، أي لصق بها ساكنا ، والربيّة أن : التبختر في المثنى ، زاف البعير أبر بف الوالزيّا فؤكن الثوق المختلة ، وبروى : « ولك بعد زَفيان وثباته » ، والرّفيان : أحدة هيوب الربح ، يقال زَفّته الربح أوقيانا ، أي طردته ، ونافة زّقيان : سريمة ، وقوس زّقيّان : سريمة الإرسال السهم وأكافها : جوانبها ، وكفا الطائر جناحاه ، وبقال صيلاه مسكمة (" ، أي أحيط به من حوانبه ، وتكفّه القوم واكتنفوه أحاطوا به ،

والحمال الشواهق : العالمية ، ومنه البذّخ ، والبر أبن أوّل الأنف تحت محتمع الحاجبين ، واليمابيع : جمع يُذبوع ، وهو ما انفحر من الأرض عن نلاه ، والسّّهوب : جمع سَهْب ، وهو العَلاة ، والبيد : جمع سَيْد، ، وهي العلاة أبصا .

والأخاديد : جمع أحدود ، وهو الشق في الأرض ، قال تمالى ، ﴿ قُبُلِ أَصْحَابُ الْأَحَدُودِ ﴾ (٢) . والرَّمَات : النقال ، والشَّناخيب : روس الجبال ، والشَّم : العالية ، والجلاميد : الصحور ، واحدها جُدود ، والصَّباحيد : جمع صَبْحود ، وهي الصحرة العالمية ، (١) العلام : الوقود ، أو المار ، (٢) سورة البروج ،

وللَّيْدَانَ : التحرَّكُ والاضطراب ، وماد الرحل بمبدأَى تبختر ، ورسوب الجبالُ : تُزولُها رسب الشيء في المناه ، أي سَفَلُ فيه ، وسيف رَسُوب : يَنزل في العظام .

وقوله : « في قِطَع أديمها » حم قِطْمة ، بريد في أحزائها وأساضها ، ويروى في 
« قُطُع أديمها » ، معم الفاف وفتح الطاء ، حم قُطُّمة وهي الفُطَّمة مفروزة (١) من 
الأرض ، وحكى أن أعرابيا قال ورثت من أبي قُطُّمة ، ويروى: « في قطْع أديمها » ، 
بسكون الطاء ، والقطْع : طِيقُسِة الرَّحُل ، فنقل ذلك إلى هذا الموضع استمارة ، كأنه جمل 
الأرض ناقة ، وجمل لها قطعا ، وجمل الجبال ثانة في ذلك القطع .

وأديم الأرض: وجهها وظاهرها . وتُعلَّمُل لما و الشجر: دحوله وتحاله في أصوله . وعروقه متسرّبة ، أي داخلة ، تسرّب التعلب أن دخل السّرّب ، وجَوَّبات : هم حَوَّبة وهي العرّجة في جبل أو غيره . وحَياشَلْه إ الجم يَعَيْشُوم وهو أقمى الأمف ، وتقول : خشمت الرجل خَشْبًا ، أي كسرت خيشومه وجرائيه إ : جم جُرُّومة ، وهي أصل الشجر ، وفَسَح : أوسم ، ومتديّا ، يعني موضع النّسيم ، والأرض الخرُّر التي لا ببات فيها لانقطاع للطرعنها ، وهله من الأنفظ القرآبية (٢) ، والرواى : التلاع وما علا من الأرض ، والمداول : الأنهار العينار ، جم جدول ، والدّرية ، الوُصلة .

وناشئة سحاب : ما يبتدئ ظهوره . والمُوات ، يعتج المِم : الفَقَرُ من الأرض ، واللّمع : جمع لُممة ، وهي القطعة من السحاب أو عبره . وتباين قُزَعه ، القرَع : قطع من السحاب رقيقة واحدها قَزَعة ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) ق الأصل : ﴿ مَثْرُونَةُ ﴾ ، تصحيف ، واعتر السان ﴿ الطُّمِ ﴾

 <sup>(</sup>٢) من قوله تعالى وسُورة السعدة ٢٧ : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَا لَسُوقَ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْخَرُدُ
 فَتُخْرِجُ إِنْ رَزْعًا ﴾ .

### كَانَ رِعَالَهُ قَرْعُ الْجُهَامِ (1) .

وق الحديث البن إذا تحرك عالمويف على . وتباينها : اعترائها . وتعضفت : تحرك مقوة عقال: تحضف البن إذا تحرك قل المخصة ، وتعضم الوقد : تحرك تعان الحامل ، والها ، وتعضم الوقد : تحرك تعان السعاب وسطه و تبجه . ثرجع إلى للزن مأى تحركت لجة المزن في المؤن نفسه ، أى تحرك من السعاب وسطه و تبجه . والحمّ البرق ولم أى أساء ، وكُفّه : جم كُفّه والكّفة كافرارة تكون في السحاب . وكان الأسمى يقول ؛ كل ما استطال فهو كفة بالفم ؛ عمو كفة الثوب ؛ وهي حاشيته وكفة الرمل ، والجم كفاف ، وكل ما استدار فهو كفة بالكسر ؛ نحو كفة البزان ، وكفة الصائد وهي حبالته ، والجم كفف ، وبقال أيصا : كفة الميزان الفشع ، والوميس ؛ الضائد وهي حبالته ، والجم كفف ، وبقال أيصا : كفة الميزان الفشع ، والوميس ؛ الفضياء والقمعان .

وقوله : « لم ينم عالى لم ختر ولم منظم، فاستمار أبه المطالع ، والكنبور: العظيم من السعاب ، والرّباب: النام الأبيعي، وبقال ، إنه السعاب الذي تراه كأنه دون السعاب، وقديكون أبيعي، وتقويكون أسود، وهوجع، والواحدة ربابة ، وبه سميت المرأة الرّباب، والمتراكم: الذي قد ركب معنه بعصا ، والمي مدل من الباه ، وسعاد صباً ، وسعابة سَحُوح، وتسخسم الماه: سال، ومعلم سخساح، أي بسح شديدا ، ومعداركا : يلعق مصه بعصامن غير انقطاع ، وأسف : دنا من الأرض ، وهيد به المهدب منه ، أي تدلّى كا بتدلّى هدب المين على أشفارها ويمرى الحنوب ، وهو ممنى محاب و بستدر، ويروى « تحريه الجنوب» وهو المين على أسفارها ويمرى الحنوب ، وهو المناه المناه المناه ويروى « تحريه الجنوب» وهو على أن بعد كي الفدو ابن كانقول حلبت القالمنا ، ويروى « تحري الجنوب» وهو على أن بعد كي الفدو ابن كانقول حلبت المقال بنا ، ويروى « تحترى الجنوب» وهو على " يحري ، من مريت القرص وامتريته ، إدا استخرجت بالسوط ماعنده من الجرى، وإنما بمعنى " يحري ، من مريت القرص وامتريته ، إدا استخرجت بالسوط ماعنده من الجرى، وإنما

<sup>(</sup>۱) لقى الرمة ، ديوانه ۹۷ م يسم علاة ، وصعره : يَسَمَّ عَالَمُ مَا اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ

<sup>\*</sup> تَرَى عُسَبَ ٱلْفَطَا حَمَلًا عَلَيْهِ \*

<sup>(</sup>٧) في النهاية لابن الأثبر ٣ : ٣ ٥ ٣ \$ س حديث لعلي .

خَمَى الجنوب بذلك لأنها الربح التي يكون عديها المطر ، والدّرر : جمع دِرَة ، وهي كثرة اللهن وسيلانه وسنّه. والأهاضيب: جمع فيضاب، والجلضّاب: جمع هَضَب، وهي حلبات القطر بعد القطر ، والدُّفَع: جمع دُفعة ، مالضم وهي كالدُّفقة من المطر بالضم أيضا والشآبيب: حمع شوّ بوبوهي رَسَّة قوية من المطر ، تنزل دفعة بشدة، والبراك: الصدر ويوانبها، تثنية بوان على

قعال ، بكسر الفاء وهوعمود الخيمة ، والجمع نُون بالضم ، قال الشاعر :
 أَصْبَرَمِنْ ذِي ضَاعِطِ عَرَكُوكِ اللَّقَى بِوَ انْنَى زُوْره للبركِ (١)

ومن روى : ﴿ بَوَا نِبِها ﴾ أرادلواصفها ، من قولك : قوس بانية إذا التصقت بالرَثَر. والرواية الأولى أصبح . وتماع السحاب : ثقله بالمطر ، قال امرؤ القيس :

وَأَلْقَ بِمِكْثُرا الْمَدِيطُ نَمَاهِ اللهِ الْمُنَقِّلِ ('')
والعبّه: الثقل، واستظلّت: ارتفت وتهضت، وهوامد الأرض، هي الأرضون
التي لامات سها ـ ورُغر الجيال: حم أوعر، والمولد به قلة العشب والمَلكَنَّ : وأصله
من الزَّعَر، وهو قلة الشعر في الرأس م ظال به

مَنْ يَكُنُ ذَا لَنَّةً يُرَجِّلُها فَالْسَبِي عَيْرُ مَا يُرِى زَعَرِى وقد زَعَرالرجلُ يَزُعَر : قُلَ شعرُه وتبهج : تُسرَّ وتفرح، تقول: مَهَجَيِياً مر كذا بالفتح ، وأبهعني معاً ، أى سَرَى . ومن رواه نضم الهاء أراد يَمْسُنُ ويُتلج ، منالبهجّة، وهي الحسن ، يقال بَهُج الرجلُ بالصم ، بَهَاجَةً ، فهو بهيج ، أى حسن ، قال الله تعالى: ﴿ مِنْ كُلَّ زَوْجٍ بِمَهِيجٍ ﴾ (\*)، وتقول:قد أسهعت الأرض بالهمزة ،أى بهج نباتُهاوحَسُن.

 <sup>(</sup>۱) المركزك: الجل العليط الثوى ، والرحر في صحاح انجوهري ؛ وهو في اقدان أيضاً بنسبته إلى حلطة بن قيس بن أشيم .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) الحل : الرطب من النبات ، وهو السكلاً .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج ٥ .

وتزدّهي ، أى تشكير أن وهي اللغة التي حكاها ابن دريد ، قال : تقول : زها الرجلُ يَزُهُو زُهُوا ، أى تنكير أن وعلى هذه الله تقول : ازدهى الرجلُ يزدهي ، كا تقول من همالا اعتلى بعتلى ، ومن هرمي الرئيس المنه على المارئي يرتمي ، وأمامَنْ رواها هو تُرُدّه في بما ألبِسَتْه ، على مالم بسم قاعله ، فهي اللغة المشهورة ، تقول : زُهِي فلان عبينا، وللمرب أحرف تفكلم بها على سبيل المقمول به ، وإن كانت بمسى الفاعل ، كقولم : عُبِي بالأمر ، ونُتَبِعَت الناقة ، فنقول على هذه اللغة : فلان مُرد المنفة : فلان مُرد المنفول به ، وإن كانت بمسى الفاعل ، كقولم : عُبِي بالأمر ، ونُتَبِعَت الناقة ، فنقول على هذه اللغة : فلان مُرد أدهى بكذا .

والرَّيْط جمع رَيْطة ، وهي اللَّاء غير ذَّتِ نَفَينَ وَالأَوْاهِيرَ ؛ النَّوْرِ ذَوِ الأَوْانَ . وسيملَت به ، علَّق عليها السُّمُوط ، جمع مِثْط وهو الدقد ، ومن رواه و شَمَعلت ، بالشين المعجمة ،أراد ماخالط سوادالرياض من النَّوْرِ الأبيعي كالأقيموان وتحوه ، فصارت الرياض كالشيم الأشمط . والقاضر : فو النَّصارة ، وهي الحَبِيرُ والطَّرَاوة والنَّاض . والآيات : القواحي ، والمار : الأعلام .

[ فمســـول متنوعة تتعلَّق بالخطبة ]

وينبغى أن نتكاتم فى هذا الموضع فى فصول :

الفصل الأول في كيفية ابتداء خلَّق الأرض:

ظاهر كلام أمير المؤمنين عايه السلام أنّ الماء حُبِق قبل الأرض ، وقد دكر ما فيها عدّم أنّه قولٌ لبعض الحكماء ، وأنه موافق لما في التوراة إلّا أنّ في كلامه عليه السلام في هذا الموضع إشكالًا ، وذلك أنّ لقائل أن بقول . كلائه يشمر بأن هَيَجان الماء وعَلَيانه وموجه

<sup>(</sup>۱) ظله صاحب المدان ي رها

سَكُن بوضُع الأرض هليه ، وهذاخلاف مابشاهد ، وخلاف مايقتضيه المقل ، لأن الماء السكن المرض عليه ، وهذاخلاف مابشاهد ، وخلاف مايقتضيه المقل ، لأن الماء الساكن إدا جُمِل فيه به التقبل فيه ؟ بطرح الجسم التقبل فيه ؟

والجواب أن الماه إذا كان تموجه من قبل ربح هائمة ، جاز أن يسكن هَيجانه بجسم يحول بينه وبين تلك الربح ، واقبقك إدا جسنا في الإماء ماه وروحماه عروحة تموجه، فإن الماه يتعوك ، فإن جملنا على سطح الماه جسما بملا حافات الإماه وروحماه بالمروحة فإن الماه لا يتحرك ، لأن فلك الجسم قد حال بين الهواه المحتك مالمروحة وبين سطح الماه ، فن الجائز أن يكون الماه الأول هائماً لأجل ربح محر كنه ، وإذا وصمت الأرض عليه حال بين سطح الماه وبين تلك الربح ، وقد مر في كلام أمير المؤمنين في الحطية الأولى ذكر عنه الربح ، فقال : قد ربح اعتم مهمها، وأدام مو يهاوا عصف محر العاء وأبعد منشأها، فأمرها متعقيق الماه الزحار ، وإثارة موج البحار ، فيخصت محمر السقاء ، وعصفت به عصفها بالفضاء ».

...

العصل النابي في بيان قوله عليه السلام : ﴿ فَلَمَا سَكُنَ هَيْبِجِ المَاءَ مِن تَحْتُ أَكَنَافُهَا ، وحَمَّلَ شُواهِقَ الحَبَالُ النَّدَّخِ عَلَى أَكْنَافُهَا ، فَجَر يَنَابِيعِ النّبِونَ فِيهَا ، وعدّلُ حركاتِها بالراسيات من جلاميدها ﴾ :

وذلك لأن العامل في « أما » يحب أن يكون أمراً مبايدًا لما أضيفت إليه ، مثاله : لما قامز بدقام عمرو ، فقام الثانية هي العاملة في فاندًا » ، فيمعوزأن تكون أمراً مبايدًا لما أضيف في الما أضيف ولما » ويعوزأن تكون أمراً مبايدًا لما أضيف ولما هو أما » وهو قيام زيد ، وهاهناقد قال عليه السلام: لما حمل الله تعالى شو اهتى الجبال على الأرض عَدَل حركات الأرض بالجبال ، ومعلوم أن أحد الأمرين هو الآحر ،

والنعواب أنَّه ليس أحدُ الأمرين هو، لآخر بعينه ، بلالثاني معلول الأول ، وموجب

هله لأنّ الأول هو خمّل الجيال عليها ، والنّ في تعديل حركاتها بالجيال المحمول عليها ، فـكأنه قال : حمل عليها الجيال ، فافتضى ذلك الحمل تعديل حركاتها ؛ ومعلوم أن هذا الـكلام منتظم .

...

الفصل الثالث في قوله : ﴿ إِنَّ الْجَبَالُ هِي الْمُسَكِّنَةُ لَلْأُرْضُ ﴾ :

فنقول: إن هـذا الفول يحالف قول الحكاه ؛ لأن سكون الأرض عند الحسكاه لم يكن لذلك ، مل لأنها تطلب المركز ،وهي حاصلة في حَيْزها الطبيعي ؛ لسكنا وإن كان مخالعاً لقول الحسكاه ، فإنا منتقده دينا ومذهباً ، وسدل همن قول الحسكاه ، لأن أتباع قوله عديه السلام أولى من اتباع أفوالهم.

القصل الرابع في ذكر سلائر لمنا وصف به المطر والسَّحَالُ :

فمن ذلك ما رواه عبد الرحمن ، ابن أحى الأصمعيّ ، عن عمّه قال : سئل أعرافيّ عن مُعلر ، فقال :

استقل سدَّ مع انتشار الطفل، فشما والحرّال ، ثم اكه ترت أرجاؤه، واحومَتُ أرحاؤه، والمومّت جُوّبُه ، أرحاؤه، والزعرت فوارقه ، وتصاحكت بوارقه ، واستطار وادقه ، وأرسمت جُوّبُه ، وارتعن هَيْدَ به ، وحسَسكت أحلافه ، واستقلّت أردافه ، وانتشرت أكناهه ؛ فالرعد يرتجس ، والبرق يحتليس، وللا ينبجس ، فأثرَع الدُّر ، وأنبت الوُسُر ، وحلط الأوحال بالآجال ، وقرن الصّيران بالرثال ، فللأودية هدير ، وهشراج حرير ، وهشكاح ذَفه ، وحظ النبع والعنم من القُلل الشمّ إلى الفيعان الصّعم ، فسلم يبق في القُلل إلا مُعتميم

مُجْرَبَنْهُمْ ، أو داحض مُحَرِحم ، وذلك من فضل رب العالمين ، على عباده المذنبين .

قلت : السُّدَّة السحاب الذي يَسُدُّ الأفق ، وأصل الجيل ، والسُّلَفَل : اختلاط الظلام وانتشارُه حال غروب الشمس . وشصا : ارتفع وعلا . واحَزَ أَلَّ : انتصب . واكفهرَّت أرجاؤه : غَلَظلت نواحيه وجوانبه وتراكت . واحمومت : اسودت مع مخالطة حمرة وأرجاؤه ؛ أوساطه . والزعرتُ : تفرَّقت . والنوارق : قِطَّمٌ من السحاب تتفرُّق عنه مثل فِرَق الإبل ؛ وهي النوق إدا أرادت الولادة فارقت الإمل وبَسُدَت عمها حيث لا تُرَى . وتضاحَكت بوارقُه : لمت ﴿ واستطار : انتشر ، والوادِق : ذو الوَّدُق ، وهو مطركبار . وأرسمت جُوَّبه ، أى تلامت فرَّجُه والتحمت . وارتمن : استرخى . وهُيْدَابُهُ : مَا تَدَلَّى مَنَهُ . وحَسَكَتَ أَصَلَافُهُ : الْمَثَلَائِتُ مُنْرُوعَهُ . وأردافهُ : مآخره . وأ كنافه : نواحيه ، وترتحس : يصوت بمرو للرَّجس : الصوت . ويختلس : يستليبُ البصر . وينبحس بنصبُ فأترع الوَّدَرُ لِمَالُاهَا ، جم غَدِير . وأنبت الوُّجُر : حفرها : جِم وِجَارٍ ؟ وهو بيت الصيمُ ﴿ وَالْآجَالُ : حَمْ إَخَلُ؟ وهو قطيع البقر : والصَّير أن مثله ، جم صُوار ، والرَّئال : جم رَأْل ؛ وهو فرخ النمام . والهدير : الصوت ـ والتَّمراج : جمع لْمَرْجِ ؛ وهو مسيل المناء إلى الخرَّة . وحرير المناء . صوته . وزفير النَّلاع : أن تزفر بالماء لفرط استلاشها . والنَّبْع : شجر ، والمرَّم : شجر آخر ؛ وكلاها لاينيت إلَّا في رموس الجبال . والشم : العالية . والصُّعُم : السود التي تضرب إلى الصغرة ، والمُصْحِ : المُنتَصِم الملتجيُّ . والمجرنُم : المتقبص ، والداحس : الزَّالقِ الواقع . والمحرج : المصروع .

...

ومن ذلك ما رواه أبو حائم، عن الأصمى، قال : سألت أعرابيًا من بني عامر ابن صعصعة، عن مطر أصاب بلادكم، فقال :

شأ عارضًا ، فطلع ناهضًا ، ثم ابتسم وامصا؛ فاعتَنَّ في الأقطار فأشجاها ، وامتذَّ في

الآفاق فنطاها ، ثم ارتجس فهنهم، ثم دَرَى فأظلم ، فأرك ودَتْ، وبَنَشَ وطَش، ثم قطَّقَطَ فأفرط ، ثم ديم فأغط ، ثم و بَل فسحَم، وجاد فأنم ، فَقَسَ الرُّبا، وأفوط الرُّن سَيْمً ألاً أنهم ، ثم و بَل فسحَم، وجاد فأنم ، فَقَسَ الرُّبا، وأفوط الرُّن سَيْمً ألاً أن سَعْمَ الله و تضعضعت المتون، ساقه ربّك إلى حيث بشاء ، كا جلبه من حيث شاء .

قلت: المارض: سحاب يعترض في الأعلى . واعتى اعترض وأشجاها : ملاها فكان كالشّجى في حُلقها . وارتحس : صَوّت والهمهمة : صَوْت الرعد ودّوى : أحدث دّوياً . فأظها العدم المعود من الأرض شكائعه فأرك أى مطر ركّا ، والركة المطر الصعيف ، وكذّ للله فالدّث والدّمش والطّش ، وقوق دلك الْقَطْقُط . ودَيْم : صار دِيعة وهي المطر أياما لا يقلع . وأخط الى دام . وأنجم : أقام . ووَ مَل الله عالوا بل ؟ وهو المطر العظم : وسّجم : صب . وأمم : بالع وقدى : فَوْص في الماء . وأورظ الرائي والمرافظ الماء حم رُدَية ؟ وهي حفيرة وأمم ، الرحوش في مكان مرتفع . والمحروب أسخع حَران ، وقو ما علمُظ من الأرض ، والمُتون : هوه الرقبق ،

\* \* \*

ومن دلك مارواه أبو حاتم أيصا ، عن لأصمعيّ ، قال : سألتُ أعرابيًا عن مَطَرٍ أصابهم بعد جَدّب ، فقال :

ارتاح لما ربَّك مد مااستولى اليأس على الظّنوب، وخامر القاوب القُنوط؛ فأنشأ طوء الحمهة قرَّعة كالفُراص من فِيل العَيْن، فاحرألَت عند ترحّل المهار الأدم السّر اردّحتى إذا نهضت في الأوق طالعة ، أمرَ مستحرها الحنوب فتاسّمت لها ، فانتثرت (٢٥ أحصالها، واحمومَتُ أرْكانها ، ونسَق عنائها ، واكفهرت رَحاها ، والبعجت كُلاها(٢٥)، وذمرت

<sup>(</sup>١) ساح الماء سيعاً حرى واصطرف عوق الأصون \* ف سنعاً \* اصحيف

<sup>(</sup>٣) سه ; و دانتمبرت ه . . . . (٣) كاية السجانة . أسديا

أخراها أولاها؛ ثم استطارت حقائقها بوارتمجت بوارقها ، وتعقفت صواعقها ، ثم ارتمبت جوانبها ، وتداعَتْ سوا كبُها ، ودَرّتْ حوالبُها ؛ فكانت للأرض طَبَقاً شبخ فهَنَب، وعَمْ فأحسب ؛ فَمَلَ القِيمان ، وضَحْصَح النيطان ، ومَوَّح الأضواج ، وأثرع الشراج، فالحد فه الذي جعل كفاء إساءتنا إحساما ، وجزاء ظفنا غفرانا .

قلت: نوه الجائمة محود عندهم المطر، والقرّعة: القطعة الصديرة من السحماب، والقرّعى: المرس، والدّين ماعن يمين قبلة العراق، وترجّل النهار: انبساط الشمس، والأدهم: أحد ليالي السّرار، والأحصان: النواحي، واحومت: اسودّت، وبَسَق: علا. والعنان: مايمترض من السحاب في الأوق، والبعجت: اعتقت، وذمرت: حصت والمقائق: البروق، وارتسجت: اهترت وارتسان، وطبقاء أي عَطّت الأرض، وهَنسَب: جاء بالمطردفعة قدفعة، وأحسب: كور وعل القيمان: سقاها مرة معد أخرى، والميطان: جع غائط وهو ما سَفل من الأرض، وعُول القيمان: الأصواح: عدم الأجواف، وأثرع الشراج: ملا المسيلات،

ومن ذلك مارواه ابن دريد ، عن هبد الرحن ، عن عمه الأصمى ، قال : سمت عمد الأصمى ، قال : سمت عمد الأصمى ، قال المسمن عمد الرحن ، عندالقصر بنو القفر حياهار ضاضا حكا واسعا ، فسكلا ولا ما كان حتى شَعِيت به أفطار الهواه ، واحتجبت به السهام ، ثم أطرى فا كفهر ، وتراكم فادلم ، وبَسَق فارلام ، ثم حدث به الربح نفر ، والبرق مرتمج ، والرحد مبتوج ، والحدج مبتوج ، وأنجم ثلاث متحيراً هما ، أحلافه حاشكة ، ودُفعه متواشكة ، وسوامه متداركة ، ثم ودّع شخصا ، وأفلع متهما ، محود البلاه ، مترع النها ، (() ، مشكور العماه ، بطول ذي الكبرياه .

قلت: القَصْر: العشيّ. والمَمَثّر من نجوم الأسد والحيّا: الدّ آبي من الأرض. وقوله: «كلا ولا يماًى في زمان قصير حدا.وشعيت به الأقطار: صاركالشّجَيلها.

<sup>(</sup>١) أبياه ؛ جم لهني ؛ وهو التدير ،

وازلام : انتصب والرتمج : المتدارك والبنوج : العالى الصوت والحدّج : المتحل اول ما ما منظم أول ما منطق الله المنظم والمجتم المنطق المنطق

...

## الفصل الخامس في بيان أنه عليه السلام إمام أرباب صناعة البديع

وذلك لأن هذا النن لا يوحد منه في كلام فيره عن تقدّمه إلا ألفاظ يسيرة غمير مقصودة ؛ ولكنها واقمة بالاتفاق كا وقع التجديس في القرآن العزيز اتفاقا فير مقصودة في وذلك نمو قوله : ﴿ يَاأَمّهَا كَلّى يُوسُفِ ﴾ (الله وكا وقعت القابلة أيضا غير مقصودة في قوله : ﴿ وَالنّهَا وَوَضَعَ الْمِيرُونَ ﴾ (الله في آنها ليست مقابلة في للمني ، بل من قوله : ﴿ وَالنّهَا وَوَضَعَ الْمِيرُونَ ﴾ (الله في آنها ليست مقابلة في للمني ، بل من الله فل تأمل العلماء شعر المرى الفيس ووجدوا فيه من الاستعارة بيتا أو يعين نحو قوله يصف اللهل ؛

فَقُلْتُ لَهُ لَمَا تَعَلَّى بِسُلْبِ فِي وَأَرْدَنَ أَعِازًا وَنَاء بِكُلْكُلُو<sup>00</sup> وقوله :

وإن يَكُ قد ساءتكِ مِنَى حايقة في شَابِي مِنْ ثَيَابِكِ تَفْسُلُو ()
ولم يُقشَدوا مثل ذلك في أشعار الجاهليّة ، حكوا له بأنه إمام الشعراء ورثيسهم .
وهذا الفصل من كلام أمير للؤمنين عليه السلام قد اشتمل من الاستعارة العجيبة
وغيرها من أبواب البديع على مالوكان موجودا في ديوان شاعر مكثير ، أو مترسّل مكثر

<sup>- (</sup>٣) سورة الرحن ۾ .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۸۲ ،

<sup>(</sup>٤) ديرانه ۱۳ ،

<sup>(</sup>۲) ميوانه ۱۸ .

الكان مستحق التقديم بذلك وألانواه كيف وصف الأمواج بأنها مستفعلة، وأنها توغورُ غاء لحول الإبل. ثم جمل الماء جَمَاحًا ، ثم وصف، المعضوع ، وجمل للأرض كُلْكَلَّاءوجملها واطئة للماء به ، ووصف الماء بالذلُّ والاستخذاء لنَّا جمل الأرض متمَّحكة عليــه كما يتممُّك الحار أو الفرس، وجمل له كواهل، وجمل للال حَسَكَمة، وجمل للاء في حَسَكَمة ا**لذلَّ منقادا أسيراً ،** وساجيا مقهوراً . وحمل الماء قد كان ذا مخوة وبأو واعتلاه ، فردَّته الأرض خاضما مسكينا،وطأطأت من تُنموح أنقه ، وسُمَوّ غلوائه،وجملها كاعمة له، وجمل الماء ذا كِمَلَة باستلاله ، كا تمترى الكظّة المستكثر من الأكل . ثم جمله هامداً بعد أن كانت له نزقات ، ولا بدأ بعد أن كانت له وثبات ، ثم حمل للأرس أكتافا وعرابين ، وأنوقا وخياشيم ائم نني النوم عن ومبص البرق ،وجمل الحموب مارية دِرَرَ السحاب، ثم جمل قسعاب صدرا ويواناه تم جمل الأرض مهمجة مكبرورة مردهاة، وجمل لها ريطا من لباس الزهور ، وسُمُوطًا تُمَلَّى بها . فياقَّةِ وَلَلْمُعَبِّ مِنْ قُومَ رَعُوا أَنْ السَّكَلَامُ إِمَّا يَفْصُل مُصَّه بعصا لاشبَّاله على أمثال هذه الصَّلمة، فإذا وجدوا فَيُّ مائة ورقة كلتين أو ثلاثا منهاءأقاموا القيامة، وتقحوا في الصور، وملئوا الصحف الاستحسان لذلك والاستظراف، تم يمرُّون على هذا الـكلام للشعون كله بهذه الصنعة على ألطف وحه ، وأرضع وجه ، وأرشق عبارة، وأدقى سعني ، وأحسن مقصد ، ثم بحملهم الهوى والعصلية على السَّكُوت عن تعصيله إدا أجلوا وأحسنواءولم يتعصبوا لتفصيل عيره عليه اعلى أنه لاعجب،فإنه كلام على عليه السلام، وحظَّ السكلام حظَّ التكلم ؛ وأشبه أمراً بعصٌ بَرُّهِ !

...

وهذا آخر الجزءالسادس من الأجزاءالمشرين من شرح لهيج البلاغة لابن ألى الحديد المتزلى على ماجزأه (١).

<sup>(</sup>١) ج : ﴿ ثُمَ الْجُزِّ السَّادِسَ مِنْ أَحَرَاهِ شَرَحَ لَهُجُ اللَّاعَهُ لَا بِنَ الْحَدَيْدِ فِلَي مَا جِرأَهُ ، ويتلوهُ الحُرَّدُ إِنِسَائِعُ وَالْحَدِ فَهُ وَحَدُهُ ﴾ .

# فهرس الخطب<sup>•</sup>

| المنبعة |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| • ı £   | ٧٦ _ من كلام له عليه السلام في معنى الأنصار                        |
| *       | ٧٧ _ من كلام له لما قال محد بن أبي بكر مصر فلكت عايه وقتل          |
| 114     | ٨٠ _ من كلام له في ذم أحمايه                                       |
| 114     | ٦٩ ـ من كلام له في سعرة اليوم الذي ضرب فيه                         |
| 177     | ٧٠ من كلام له في ذم أهل العراق                                     |
| 144     | ٧١ ــ من خطبة علم الناس فيها الصلاة على التبي صلى الله عليه وآله   |
| 121     | ٧٢ من كلام له قاله لمروان بن الحسكم بالبصرة                        |
| 177     | ٧٧ _ من كلام له لما عزموا على بيعة عثان مراسي من                   |
| 179     | ٧٤ ــ من كلام له لما بلغه المهام بني أمية له بالمشاركة في دم علمان |
| 174     | ٧٥ ـ من خطبة له في الزهد                                           |
| 172     | ٧٦ ــ من كلام له في شأن بني أمية                                   |
| 177     | ٧٧ ـ من كلات له يدعو بها                                           |
|         | ٧٨ ــ من كلام له قاله ليمض أحمايه لما عزم على المدير إلى الخوارج   |
| 144     | وقوله في النجوم                                                    |
| 3/7     | ٧٩ ــ من كلام له بعد قراغه من حرب الجل في ذم النساء                |
| 44.     | ٨٠ ــ من كلام له في الزهد أيضا                                     |
| YTA     | ٨١ ـ من كلام له في صفة الدنيا                                      |
| 137_/   | ٨٢ ــ من خطية له وهي الممياة بالغراء                               |
|         | # وهي المطب التي وروت في كتاب سع البلاغة .                         |

ومى الحطب التي وردت ف كتاب نهج البلاغة .

المغوة AT .. من كلام له في ذكر حرو بن العاص 44. ٨٤ - من خطبة له في تمجيد الله سبحانه وتمثليمه ، وفيها وصب الجنة 454 - YE4 ٨٥ ـ من خطبة له في الوعظ 406 \_ 40. ٨٦ - من خطبة له ، ذكر فيها صفات من بحبه الله وحال أمير المؤمنين مم الناس **\*\*\*** - \*\*\* ٨٧ ـ من خطبة له ذكر فيها وصف ما عليه الناس من الخطأ TAE ٨٨ ــ من خطبة له ذكر فيها حال النــاس قبل البعثة وأن الناس اليوم لا يختلفون عن سلفهم TAV ٨٩ .. من خطبة له في تمديد بمض صفات الله عز وجل **F48 -- F47** ٩٠ . من خطبة له ، وتمرف بخطبة الأشياح، فيها وصف الساء

Sanger Sin

EPA .. PAA

والأرض والمحاب والملائكة وغير ذاك

#### فهدرش الموضنوعات (٥)

| مفعة              |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| £0 0              | أخبار يوم السقيفة (١)                                   |
| 1V = 12           | قصيدة أبي القاسم للنربي وتمعبه للأنصار على قربش         |
| t= - 1A           | أمر الماجرين والأنصار بعد بيعة أبى بكر                  |
| /3 - Y+           | ما روی من أمر فاطبة مع أبی بكر                          |
| '\V _ 00          | عمد بن أبي بكر وذكر ولده                                |
| 07 00             | هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ونسبه                          |
| 70 - 0Y           | ولاية قيس بن سعد على مصر ثم عزله                        |
| 16 - 10           | ولاية عدبن أبي بكر على مصر وأخيار مقتله                 |
| 1-1-48            | خطبة على بعد مقتل محد بن أبى بكر                        |
| 1-1-1             | مقتل محد بن أبي حذيفة                                   |
| 3+1-Y-1           | الأشمار الواردة في ذم الجبن                             |
| 1111-4            | أخبار الجيئاء وذكر نوادرهم                              |
| 177-115           | خبر مقتل على كرم الله وجهه                              |
| 171 - 371         | ذكر مطاعن النظام على الإمام والردعليه                   |
| 177 - 178         | خطبة عل بعد يوم النهروان                                |
| 144 - 141         | من خطب على أيضا                                         |
| 73/ _ 03/         | معنى الصلاة على النبيُّ والخلاف في جواز الصلاة على غيره |
| <b>∧37 = •</b> 77 | مروان بن الحسكم ونسيه وأخباره                           |
| 174 - 177         | من كلام له أيضًا قبل المبايعة                           |
| 174               | من أدعية الرسول المأثورة                                |
|                   | M Sala Hall to                                          |

 <sup>(4)</sup> وهم الموضوعات الق وردت أثناء الصرح.
 (1) انظر أخبار يوم السقيقة في الجزء الأول ٢١ – ٢١

|                                                        | Amilia    |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| أدعية الصحيفة                                          | 144 - 144 |
| من الأدعية للأثورة عن عيسى عليه السلام                 | IAY       |
| الأدمية المأثورة عن بمض الصالحين                       | 147 - 144 |
| آداب الدعاء                                            | 147-141   |
| القول في أحكام النجوم                                  | *14-4     |
| أخبار عائشة في خروجها من مكة إلى البصرة بعد مقتل عبّان | 774 - 710 |
| الآثار والأخيار الواردة في الزهد                       | TTY - TT1 |
| فصل في ذكر القبر وسؤال الملكين                         | TV1 - 1VT |
| تسب عرو بن العاص وطرف من أخياره                        | TT+ - TA1 |
| مفاخرة بين الحسن بنعلي ورجالات من قريش                 | 441 ~ 4Ve |
| هرو بن العامل ومعاوية                                  | 377 = 077 |
| عبد الله بن جعفر بن العاص في مجلس معاوية               | 14V - 140 |
| عبد الله بن العباس ورجالات قريش في عبلس معاوية         | T-T-T4A   |
| محارة بن الوليد وعمرو بن العاص في الحبشة               | T.Y-T.5   |
| أمر عرو بن العاص مع جعفر بن أبي طالب في الحبشة         | 717 - T.Y |
| أمر عرو بن العاص في صفين                               | 41A-4-4   |
| القول في إسلام عمرو بن المامي                          | 714 - 714 |
| بعث رسول الله عمرا إلى ذات السلاسل                     | 77+ - 779 |
| ولايات عمرو بن الماص في عهد الرسول والخلفاء            | 771-77    |
| نبذ من كلام عمرو بن الماص                              | 778 - 771 |
| أقوال وحكايات في للزاح                                 | 777 - 77. |
| فصل في حسن الخلق وسقحه                                 | 722 + 77Y |
| فصل في ذيم الكذب وحقارة الكلابين م                     | 777 _ 79Y |
| فصل في العباد والزعاد والعارفين وأحوالم                | TY7 - TY9 |
|                                                        |           |